

### وزارة الأوقاف والشيئون الابسيلامية

المن وعير المقالية

الجزء العاشر تأمد \_ تحمار

### بِنَ الْحِيدِ

« وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِبَنفُرُواْ كَا فَهُ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ أَلُمُ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآ يِفَةٌ لِيَنفُقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِبُنذِرُواْ فَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْلَقُهُمْ يَخْذُرُونَ »

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه البخاري ومبيلم )

( سورة التوبة آية ١٢٢ )



إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت

الطبعة الثانية ١٤٠٧ م ١٤٠٧م طباعة ذات السكاس الكوكيت حقوق الطبع محفوظة للوزارة

ص.ب ١٣- وزارة الأوقاف والستنون الإسلامية - الكويت

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### تخليد:

٢-التخليد لغة: إدامة البقاء. قال في الصحاح: الخلد دوام البقاء، تقول: خلد الرجل يخلد خلودا، وأخلده الله وخلده تخليدا. (١)

والفقهاء استعملوا التخليد في المعنى الوارد في اللغة، كما في تخليد حبس المتمرد. (٢) وكما في دوام حبس الكفيل إلى حضور المكفول. (٣)

والفرق بين التأبيد والتخليد، أن التأبيد لما لا ينتهي، وقد لا ينتهي، والتخليد قد يكون لما لا ينتهي، وقد يكون لما لا ينتهي، وقد يكون لما ينتهي، كما في تخليد عصاة المؤمنين في النار لا يقتضي دوامهم فيها، بل يخرجون منها. فإذا قيد التخليد بالأبد كان لما لا ينتهي، كقوله تعالى في شأن الكفار (خالدين فيها أبدا) (أ)

التصرفات من حيث التأبيد أو عدمه:

٣ - التصرف ات من حيث التأبيد أو عدمه على ثلاثة أنواع:

الأول: ما هومؤبد لا يقبل التأقيت:

### تأبد

انظر: آبد

## تأبيد

#### التعريف:

١ - التأبيد: مصدر أبد بتشديد الباء، ومعناه
 لغة: التخليد. (١) وأصله من أبد الحيوان يأبد،
 ويأبد أبودا، أي: انفرد وتوحش. (٢)

وفي اصطلاح الفقهاء: تقييد التصرف بالأبد، وهو: الزمان الدائم بالشرع أو العقد. ويقابله التوقيت والتأجيل، فإن كلا منها

يكون إلى زمن ينتهي . <sup>(٣)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الصحاح، والمصباح المنير مادة: «خلد».

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٦ نشر دار المعرفة، والحرشي ٤/ ٤٥٥

<sup>(</sup>٣) حاشية قليوبي ٢/ ٣٢٨ نشر الحلبي.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء / ١٦٩

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: «أبد».

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، وانظر معنى مادة: «أبيد» في القاموس المحيط وأساس البلاغة.

<sup>(</sup>٣) حاشية قليوبي مع شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٣١٥ ط الحلبي. وانظر ما جاء في الكليات للكفوي في معنى الأبد 17 / ٢٦ ط دمشق.

كالنكاح والبيع والهبة والرهن، وكالوقف عند الجمهور.

الشاني: ما هومؤقت لا يقبل التأبيد كالإجارة والمزارعة والمساقاة.

والثالث: ما هو قابل للتوقيت والتأبيد كالكفالة. (١)

وانظر للتفصيل مصطلح (تأقيت) وانظر أيضا (بيع. هبة. إجارة. الخ).

### تأبين

انظر: رثاء.

### تأجيل

انظر: أجل.

# تأخر

انظر : تأخير .

(١) الفتاوى الهندية ٤/ ٣٦٣، والزيلعي ٣/ ٣٢٦، والخرشي ٢/ ٢٢٦، والقسرطبي ١٩٤/١٩، والروضة ٤/ ٣٣٦،
 ٤٣٧، ومغني المحتاج ٢/ ٢٠٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٢، والمغني مع الشرح الكبير ٦/ ٢٢١

# تأخير

#### التعريف:

١ ـ التأخير لغة: ضد التقديم، ومؤخر كل شيء: خلاف مقدمه. (١)

واصطلاحا: هو فعل الشيء في آخر وقته المحدد له شرعا، كتأخير السحور والصلاة، أو خارج الوقت محددا شرعا أو متفقا عليه) كتأخير الزكاة والدين.

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ التراخي :

٢ ـ الـتراخي في اللغة: الامتداد في الـزمان.
 يقال: تراخى الأمـرتراخيـا: امتـدزمانه، وفي
 الأمرتراخ أي فسحة. (٢)

ومعنى التراخي عند الفقهاء: هو مشروعية فعل العبادة في وقتها الممتد، وهو ضد الفور كالصلاة والحج. وعلى هذا فيتفق التأخير مع التراخي في فعل العبادة في آخر وقتها، ويختلفان

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير. مادة «أبد»

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير .

هـ ـ التعجيل:

السحور)» . (۲)

الحكم الإجمالي :

تباينا.

فتعجله أي أخذه بسرعة.

٥ ـ التعجيل: الإسراع بالشيء. يقال:

عجلت إليه المال: أسرعت إليه بحضوره

وهو عند الفقهاء: الإتيان بالفعل قبل الوقت

المحدد له كتعجيل الزكاة، أوفي أول الوقت

كتعجيل الفطر، (١) قال عليه الصلاة والسلام:

«لا تَزال أمتى بخير ماعجَّلوا الفِطْرَ، وأخَروا

فتبين من هذا أن بين التأخير والتعجيل

٦ - الأصل في الشرع عدم تأخير الفعل إلى آخر

وقته أو خارج الوقت المحدد له شرعا، كتأخير

العبادة الواجبة مثل الصلاة، أوعن الوقت

المتفق عليه بين المتعاقدين كأداء مافي الذمة، إلا

في حال إيقاع العبادة خارج الوقت، فيسمى ذلك تأخيرا لا تراخيا. (١)

#### ب ـ الفور:

٣ ـ الفور في اللغة: كون الشيء على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه. (٢)

يقال: فارت القِدْر فورا وفورانا: غلت، ومنه قولهم: الشفعة على الفور.

وفي الاصطلاح: هومشروعية الأداء في أول أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم بالتأخير

ويتبين من هذا أن بين الفور والتأخير تباينا.

٤ - التأجيل في اللغة: أن تضرب للشيء أجلا. يقال: أجلته تأجيلا أي جعلت له أجلا. (٤)

اللغوي .(٥)

وعلى هذا فالتأخير أعم من التأجيل، إذ يكون التأخير بأجل وبغير أجل.

#### جـ ـ التأجيل:

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «عجل» وابن عابدين ٢/ ٣٩٧، ومغني المحتاج ١/ ٣٤٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تزال أمتى بخير ماعجلوا الفطر وأخروا السحور...». أخرجه البخاري (الفتح ١٩٨/٤ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٧٧١ ـ ط الحلبي) من حديث سهل ابن سعد بلفظ «لا يزال الناس بخير ماعجلوا الفطر» واللفظ المذكور في البحث أخرجه أحمد (٥/ ١٧٧ ـ ط الميمنية) من حديث أبي ذر، وأورده الهيشمي في المجمع (٣/ ١٥٤ ـ ط القدسي) وقال: «فيه سليهان بن عثبان وهو مجهول

<sup>(</sup>١) مسلم الثيوت ١/ ٣٨٦، والتعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٢) المصباح ولسان العرب مادة: «فور».

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ١٤٠، والتعريفات ص ١٤٨ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير مادة: «أجل».

<sup>(</sup>٥) الفواكه الدواني ٢/ ١٤٤، ومغني المحتاج ٢/ ١٠٥، وابن عابدين ٢٠٣/٤

إذا وجد نص يجيز التأخير، أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة، أو عذر شرعي خارج عن مقدور العبد.

وقد يعرض ما يخرج التأخير عن هذا الأصل إلى الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة.

فيجب التأخير في إقامة الحد على الحامل حتى تلد، ويستغني عنها وليدها. (١)

أما المريض، فإن كان يرجى برؤه يؤخر عنه الحدد حتى يبرأ، وإن كان لا يرجى برؤه يقام عليه الحدولا يؤخر. (٢) وذلك في غير القصاص بالنفس.

ويندب: كتأخير السحور إلى آخر الليل، وتأخير الدين وقت السحر لمن وثق بصلاته فيه، وكتأخير أداء الدين عن وقته بالنسبة للمعسر لوجود عذر الإعسار (٣). قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةً فَنَظِرَةً إلى مَيْسَرة ﴾ (٤) ويكره: كتأخير الإفطار للصائم بعد غروب الشمس، إذ السنة في الإفطار التعجيل.

ويباح: كتأخير الصلاة عن أول الوقت مالم يدخل في وقت الكراهة.

٧- اتفق الفقهاء على مشروعية تأخير صلاة المغرب لتصلى جمعا مع العشاء، وذلك للحاج ليلة المزدلفة. وأما في غير ذلك فقد اختلفوا في جواز جمع صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذا في جمع صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما: فذهب الجمهور إلى جوازه في أعذار معينة، ومَنعَهُ الحنفية، وينظر الخلاف والتفصيل في مصطلح (جمع الصلاة).

#### ي تأخير الصلاة لفاقد الماء:

٨ ـ اتفق الفقهاء على سنية تأخير الصلاة إلى
 آخر الوقت المختار إذا تيقن وجود الماء في آخره،
 وقيد الحنفية ذلك بألا يدخل وقت الكراهة.

أما إذا ظن وجود الماء، أو رجاه في آخر الوقت، فالجمهور على أن تأخير الصلاة أفضل بشرطه عند الحنفية، وذهب المالكية إلى أن المتردد يتيمم في وسط الوقت ندبا، وذهب الشافعية إلى أن التعجيل في هذه الحالة أفضل. (1)

#### تأخير الصلاة بلا عذر:

٩ ـ اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة
 حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي . (١)

تأخير الصلاة:

<sup>(</sup>١) ابـن عابــدين ١/ ١٦٦، والــدســوقي ١/ ١٥٧، ومغني المحتاج ١/ ٨٩، وكشاف القناع ١/ ١٧٨ (٢) الدسوقي ١/ ١٨٩ ـ ٢٦٣، والمجموع ٣/ ١٣

<sup>(</sup>١) المغنى ٧/ ٧٣١ ط القاهرة.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ١٧٣ نشر مكتبة الرياض.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٦٨

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ١٨٠

تأخير دفع الزكاة:

أما من ترك الصلاة كسلا وهو موقن بوجوبها، وكان تركه لها بلا عذر ولا تأول ولا جهل، فقال الحنفية يحبس حتى يصلى. قال الحصكفى: لأنه يحبس لحق العبد، فحق (الحق) أحق.

وذهب المالكية والشافعية، وهمو إحدى الروايتين عن أحمد: إلى أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها دعى إلى فعلها، فإن تضيق وقت التي تليها، وأبي الصلاة، يقتـل حدا. والـروايـة الثانية عن أحمد أنه يقتل لكفره.

قال في الإنصاف: وهـو المـذهب، وعليـه جمهور الأصحاب.

أما تأخير الصلاة إلى آخر وقتها فهوخلاف الأولى لقوله على: «أول الوقت رضوان الله، ووسطـه رحمـة الله، وآخـره عفـو الله»(١) ويكـره التأخير إلى أحد أوقات الكراهة. (٢) وينظر التفصيل في مصطلح (أوقات الصلاة).

وقيل: يضرب حتى يسيل منه الدم.

الباقلاني والجصاص: أنها تجب على التراخي، ففي أي وقت أدى يكـون مؤ ديا للواجب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى لولم يؤد إلى أن مات يأثم. (١)

١٠ ـ ذهب جمه ور العلماء، ومنهم الحنفيـة على

المفتى به عندهم، إلى أنه لا يجوز تأخير دفع

الزكاة عن وقت استحقاقها، وأنها يجب إخراجها

على الفور، لقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا حَقُّه يُومَ

حصاده﴾(١) وهذا في زكاة الزروع، ويلحق بها

والـذي عليه عامة مشايخ الحنفية، وضححه

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه إن أخر الزكاة بعد الحول مع التمكن من الإخراج فتلف بعض المال أو كله فإنه ضامن لها، ولا تسقط

وعند المالكية إذا أخرها يوما أويومين فلا

ضهان عليه، إلا أن يقصّر في حفظها. وذهب الحنفية إلى سقوط الزكاة بهلاك المال بعد الحول، سواء تمكن من الأداء أم لم يتمكن (۳)

والتفصيل في مصطلح (زكاة).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ١٤١

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ١٢ ـ ١٣، والـدسـوقي ١/ ٠٠٠، ومغني المحتاج ١/١٣/١، وكشاف القناع ٢/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٧٣، والدسوقي ١/ ٥٠٣، ومغني المحتاج ١/ ٤١٨ ، وكشاف القناع ٢/ ٥٥

<sup>(</sup>١) حديث: «أول الـوقت رضـوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عضوالله) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٩ ـ ط شركة الطباعة الفنية) وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني، كذبه أحمد بن حنبل وابن معين. (التلخيص لابن حجر ١/ ١٨٠ ـ ط دار المحاسن).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٥

#### تأخير قضاء الصوم:

11 - الأصل المبادرة إلى قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء مالم يتضيق النوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا مايسع أداء ماعليه. فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور.

فإن لم يقض فيه فقد نص الشافعية والحنابلة على تأثيمه بالتأخير إذا فات وقت القضاء من غير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون علي الصوم من رمضان فها أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي الله المكان النبي المكان المنبي المكان المنبي المكان المنبي المكان المنبي المكان المكان المنبي المكان المكان المنبي المكان المكان المنبي المكان المكان المكان المنبي المكان المك

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تأخير القضاء مطلق ولا إثم عليه، وإن هلّ عليه رمضان آخر. لكن المستحب عندهم المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب. (٣)

١٢ \_ هذا، وإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان

آخر، فقد ذهب الجمهور إلى أنه إن كان مفرطا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، لما روي أنه وهي قال في رجل مرض في رمضان فأفطر، ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر: «يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه، ويطعم عن كل يوم مسكينا» (١) ولما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يرد خلاف في ذلك عن غيرهم من الصحابة.

ثم الأصح عند الشافعية أن الفدية تتكرر بتكرر السنين، لأن الحقوق المالية لا تتداخل، ومقابل الأصح: لا تتكرر كالحدود. ومحل الخلاف إذا لم يكن أخرج الفدية، فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجبت ثانيا (٢)

وذهب الحنفية إلى أن من أخر قضاء رمضان حتى هل عليه القضاء حتى هل عليه رمضان آخر، فإن عليه القضاء ولا فدية، واستدلوا بإطلاق قوله تعالى: ﴿فعِدَّةُ مِن أَيامٍ أُخَرَهُ (٣) من غير قيد. وقالوا: إن

<sup>(</sup>١) حديث: «يصوم الذي أدركه . . . » أخرجه الدارقطني (١) حديث: «يصوم الذي أدركه . . . » أخرجه الدارقطني (١) حديث المركبة الطباعية الفنية) وأعله براويين ضعيفين في إسناده .

 <sup>(</sup>۲) الحطاب ۲/ ٤٥٠، والدسوقي ۱/ ۵۳۷، ومغني المحتاج
 ۱/ ۱٤٤، وكشاف القناع ۲/ ۳۳٤، والمغني ۳/ ۱٤٥
 (۳) سورة البقرة / ۱۸٤

<sup>(</sup>١) قول عائشة: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ١٨٩ ـ ط السلفية).

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ۲/ ۲۷٤، والحطاب ۲/ ٤٥٠، ومغني المحتاج
 ۱/ ۱٤٤، وكشاف القناع ۲/ ۳۳۳، والمغني ۳/ ۱٤٤
 (۳) فتح القدير ۲/ ۲۷٤

إطلاق الآية يدل على وجوب القضاء على التراخي، فلا يلزمه بالتأخير شيء، غير أنه تارك للأولى من المسارعة. (١)

#### تأخير الحج :

17 - ذهب جمه ورالعلماء إلى أن الحج يجب على الفور، أي الإتيان به في أول أوقات الاستطاعة. (٢) لقوله تعالى: ﴿وَلله على الناس حِج البيت مَن استطاعَ إليه سبيلا﴾ (١) ولقوله تعالى: ﴿وأَتّموا الحجّ والعمرة لله﴾ (١) والأمر للفور، ولخبر ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا قال: «تعجّلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري مايعرض له» (٩)

وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية إلى أن الحج يجب على التراخي، لكن جواز التأخير عندهم مشروط بأمرين: العرم على الفعل في

المستقبل، وأن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله. (١)

واحتجوا بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة سنة ست، وفتح رسول الله على مكة في رمضان سنة ثهان، وانصرف عنها في شوال من سنته.

وحج الناس سنة ثمان ورسول الله على مقيم بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه، ثم في سنة تسع بعث النبي على أبابكر للحج، والنبي مع عامة أصحابه في المدينة، وهم قادرون على الحج غير مشتغلين بقتال ولا غيره.

ثم في السنة العاشرة حج رسول الله على فدل على جواز التأخير . (٢)

#### تأخير رمي الجمار :

12 - اتفق الفقهاء على أن من أخر الرمي حتى غروب اليوم الثالث من أيام التشريق، عليه دم. (٣)

واختلفوا فيها لو أخره حتى غروب الشمس في غير اليوم الثالث منها.

فذهب الحنفية إلى أنه لو أخر الرمي فيها قبل اليوم الشالث يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢/ ٢٧٥

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۲/ ۱٤۰، والسدسوقی ۲/۲، والحطاب
 ۲/ ۲۷۱، وکشاف القناع ۲/ ۳۷۷، والمغنی ۳/ ۲٤۲

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران / ٩٧

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ١٩٦

<sup>(</sup>٥) حديث: وتعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري مايعرض له، أخرجه أحمد (١/ ٣١٤ ـ ط الميمنية) والحاكم (١/ ٤٤٨ ـ ط دائرة المعارف العشمانية) بلفظ مقارب من حديث ابن عباس، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ١٤٠، والحطاب ٢/ ٤٧١، ٤٧٢، ومغني المحتاج ١/ ٤٦١

<sup>(</sup>٢) المجموع ٧/ ١٠٣ \_ ١٠٤

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٧/ ١٨٥، والدسوقي ٧/ ٤٥، ومغني المحتاج (٣) ابن عابدين ٩/ ١٨٥، وكشاف القناع ٧/ ٥٠٨ ومابعدها.

الـذي أخر رميـه ويقع أداء، لأنها تابعة له وكره لتركـه السنـة، وإن أخـره إلى اليـوم التالي كان قضاء، ولزمه الجزاء.

وكذا لو أخر الكل إلى الثالث مالم تغرب شمسه. (١)

وذهب المالكية إلى أنه لوأخر الرمي إلى الليل وقع قضاء ولا شيء عليه. (٢)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو أخر رمي يوم أو يومين من أيام التشريق تداركه في باقي الأيام ولا شيء عليه، فإن رمى ليلا لم يجزئه الرمى ويعيد. (٣)

### تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق:

10 ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا آخر للوقت الذي يصح فيه طواف الإفاضة ، خلافا للمالكية المذين نصوا على أن آخر وقت طواف الإفاضة آخر ذي الحجة .

ثم اختلف الفقهاء فيمن أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق:

فذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريها تأخيره عن أيام النحر ولياليها (وهي يوم العيد ويومان

تأخير الحلق أو التقصير:

١٦ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية

إلى أنه يجوز تأخير الحلق أو التقصير إلى آخر

بعده) ويلزمه دم لترك الواجب، وهو إيقاع طواف الإفاضة في وقته. (١)

وذهب المالكية إلى أن من أخر طواف الإفاضة حتى خرجت أيام التشريق ـ وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ـ فإن عليه دما. (٢)

وذهب الشافعية إلى أنه يكره تأخيره عن يوم النحر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، وعن خروجه من مكة أشد. (٣)

وذهب الحنابلة إلى أن من أخر طواف الإفاضة عن أيام منى (أيام التشريق) جاز، ولا شيء عليه لأن وقته غير محدود. ونصوا على أن أول وقته بعد نصف ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، (أفاض رسول الله على يوم النحر». (أفاض

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲/۸۳ ـ ۲۰۸

<sup>(</sup>٢) جواهــر الإكليــل ١/ ١٨٢، والتــاج والإكليــل بهامش الحطاب ٣/ ١٣٠

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ١/ ٤٠٥

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢/ ٥٠٦

<sup>(</sup>٥) حديث: «أفاض رسول الله 難 يوم النحر...» أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٢ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲/ ۱۸۵

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ٢/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٥٠٨/١، وكشاف القناع ٥٠٨/٢ ومابعدها

أيام النحر، لأنه إذا جاز تأخير النحر وهوفي السترتيب مقدم على الحلق و فتأخير الحلق أولى، فإن أخر الحلق حتى خرجت أيام النحر لزمه دم بالتأخير.

وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه إن أخر الحلق حتى خرجت أيام التشريق فلاشيء عليه، لأن الله تعالى عدم التأقيت، لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ﴿ولا تَحْلِقوا رءوسَكم حتى يَبْلُغَ الهديُ عَجِلَه﴾ (١). ولم يبين آخره، فمتى أتى به أجزأه، كطواف الزيارة والسعي، وقد نص الشافعية على كراهية تأخيره. (٢)

وتفصيل ذلك كله في (الحج).

#### تأخير دفن الميت :

1۷ ـ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة تأخير دفن الميت، ويستثنى من ذلك من مات فجأة أو بهدم أو غرق، فيجب التأخير حتى يتحقق الموت.

وقال الشافعية: يجرم تأخير الدفن، وقيل: يكره، واستثنوا تأخير الدفن إذا كان الميت بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نص عليه

الشافعي، فيجوز التأخير هنا لدفنه في تلك الأمكنة.

قال الأسنوي: والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله. (١)

#### تأخير الكفارات:

من تاخير الكفارات مايلي:

#### أ ـ تأخير كفارة اليمين:

١٨ - ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير
 كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور،
 لأنه الأصل في الأمر المطلق.

وذهب الشافعية إلى أن كفارة اليمين تجب على التراخي . (٢) (وانظر: أيهان ف ١٣٨).

#### ب - تأخير كفارة الظهار:

19 - ذهب جمهور العلماء إلى أن كفارة الظهار واجبة على التراخي، فلا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان.

وزاد الحنفية أنها تتضيق عند آخر عمره، فيأثم بموته قبل أدائها، ولا تؤخذ من تركته بلا وصية من الثلث، ولو تبرع الورثة بها جاز،

<sup>(</sup>۱) رد المحتمار على السدر المختمار ١/ ٥٩٧. وجمواهر الإكليل ١/ ١٠٩، والشمارح الكبسير ١/ ٤١٥، وكشماف القنماع ٢/ ١٢٠، ومغني المحتاج ١/ ٣٤٦، ٣٦٣

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٦٣، والدسوقي ٢/ ١٣٣. ومغني المحتاج ٤/ ٣٢٩، وكشاف القناع ٦/ ٢٤٣

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٩٦

 <sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٢٠٨، والشرح الكبير ٢/ ٤٧، والمدونة
 ١/ ٢٩٤ ط السعادة، ومغني المحتاج ١/ ٤٠٥، والمغني
 ٣٦ / ٤٣٦، ٣٧٤

وقيل: يأثم بالتأخير، ويجبر عن التكفير للظهار. (١) وانظر مصطلح: (ظهار).

وينظر أحكام تأخير كفارة القتل في مصطلح (جناية)، وأحكام تأخير كفارة الوقاع في رمضان في مصطلح (صوم).

#### تأخير زكاة الفطر:

۲۰ ـ ذهب الشافعية والحنابلة، وهو أحد قولين مشهورين للمالكية إلى: أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر أيام رمضان. والقول الآخر للمالكية: تجب بطلوع فجريوم العيد.

ويجوز عند الجمهور إحراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد.

ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير بل يجب قضاؤ ها، وقد رجح ابن الهمام من الحنفية، وتبعمه ابن نجيم هذا القول، (٢) لقول عليه الصلاة والسلام في الفقراء: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». (٣)

وذهب الحنفية إلى أن وجوب زكاة الفطر هو وجوب موسع في العمر كله، ففي أي وقت أدى كان مؤ ديا لا قاضيا، غير أن المستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، ولومات فأداها وارثه جاز.

لكن ذهب الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة إلى أن زكاة الفطر تسقط بتأخيرها عن يوم الفطر كالأضحية.

قال ابن عابدين: والظاهر أن هذا قول ثالث خارج عن المذهب. (١)

#### تأخير نية الصوم:

71 ـ ذهب الحنفية إلى جواز تأخير نية الصوم في صوم رمضان والنذر المعين والنفل إلى الضحوة الكبرى، أما في غير هذه الثلاثة فمنعوا تأخير النية فيها. وقالوا بوجوب تبييتها أوقرانها مع الفجر، كقضاء رمضان، والنذر المطلق، وقضاء النذر المعين، والنفل بعد إفساده، والكفارات

وذهب المالكية إلى أن الصوم لا يجزىء إلا إذا تقدمت النية على سائر أجزائه فإن طلع الفجرولم ينوه لم يجزه في سائر أنواع الصيام، إلا

<sup>(</sup>۱) ابن عابـدین ۲/۵۷۸، والشرح الکبیر ۲/٤٤٦، والجمل علی شرح المنهج ۴/۵۲۶

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٧٢، وحماشية العدوى على شرح أبي الحسن ١/ ٤٥٦، ومغني المحتماج ١/ ٤٠١ وممابعدها، وكشاف القناع ٢/ ٢٥١، ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) حديث: «أغنـوهم عن طواف هذا اليـوم» أخـرجـه=

البيهقي (٤/ ١٧٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال
 ابن حجر: إسناده ضعيف (بلوغ المرام ص ١٤٢ ـ ط عبدالحميد حنفي).

يوم عاشـوراء ففيـه قولان: المشهور من المذهب أنه كغيره.

وفرق الشافعية والحنابلة بين الفرض والنفل، فاشترطوا للفرض التبييت، لقوله عليه: «من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»(١) وأما النفل فاتفقوا على صحة صومه بنية قبل الروال، لحديث عائشة أنه على قال لعائشة يوما: «هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذن أصوم»(٢) وزاد الحنابلة، وهو قول عند الشافعية: أن النفل يصح بنية بعد الزوال أيضا للحديث السابق، ولأن النية وجدت في جزء النهار فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة . (٣)

#### تأخير قضاء الصلاة:

٢٢ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على من نام عن صلاة أو نسيها قضاء تلك الصلاة على 

(١) حديث: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أخرجه أبوداود (٢/ ٨٢٣ ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حجر كها في فيض القدير (٢٢٧٦ ـ ط المكتبة التجارية).

(٢) حديث: «همل عندكم شيء . . . » أخرجه مسلم (٢/ ٨٠٩ - ط الحلبي).

(٣) ابن عابدين ٢/ ٨٥ - ٨٧، والشرح الصغير ١/ ٦٩٦، ومغني المحتاج ٢١٣/١ ـ ٤٢٤، وكشاف القناع ٢/٣١٧ (٤) اللبساب في شرح الكتساب ١/ ٨٨، والشسرح الصغير

١/ ٣٦٥، ومغني المحتاج ١/ ١٢٧، والمجموع ٣/ ٦٨، وكشاف القناع ١/ ٢٦٠

نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»(١) فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب، وقد ألحق الجمهور مطلق الترك بالنوم والنسيان في وجوب القضاء من باب أولى ، ويجوز عندهم تأخير الفائتة لغرض صحيح كالأكل والشرب والنوم الذي لابد منه، وقضاء حاجة الإنسان وتحصيل مايحتاج له في معاشه.

واستثنى الشافعية من ترك الصلاة لعذر، فإنه يستحب له أن يقضيها على الفور، فإن أخرها جاز، كما روي أن النبي ﷺ «فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي». (٢) قالوا: ولوكانت على الفور لما أخرها. (٣)

#### تأخر الوتر:

٢٣ ـ اتفق الفقهاء على استحباب تأخير الوتر إلى وقت السحر، وهذا الاستحباب لمن وثق بأنه يصليه آخر الليل، فإن لم يثق بذلك أوترقبل أن يرقد، (٤) لحديث جابر أن النبي عَلَيْ قال:

<sup>(</sup>١) حديث: «من نسي صلاة . . . ، أخرجه البخاري (الفتح ٧ - ٧ - ط السلفية) ومسلم (١/ ٤٧٧ - الحلبي) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) حديث: «فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي» أخرجه مسلم (١/ ٤٧٢ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ١/ ١٢٧، والمجموع ٣/ ٦٨

<sup>(</sup>٤) فتع القديس ١/ ٣٧٢، والشرح الصغير ١ / ٤١٢ ومابعدها، والقوانين الفقهية ص ٩٤، ومغنى المحتاج ١/ ٢٢٢، وكشاف القناع ١/ ٢١٦، وتبيين الحقائق 174/1

«أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيامه من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضا ». (١)

#### تأخير السحور:

٢٤ ـ اتفق الفقهاء على أن تأحير السحور وتقديم الفطر من السنة، لحديث زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع النبي على ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية». <sup>(٢)</sup>

ولحديث أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال: «الا تزال أمتي بخير ماعجلوا الفطر وأخروا السحور»<sup>(۳)</sup>.

وموطن السنية فيا إذا تحقق من غروب الشمس ولم يقع منه الشك في طلوع الفجر، فإن شك في ذلك، كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه. (٤)

#### تأخير أداء الدين :

٧٥ ـ إذا حل أجل الدين ولم يؤده المدين، فإن

فإن لم يؤد، وكان له مال ظاهر، باعه الحاكم عليه، على خلاف وتفصيل في ذلك بين المذاهب، وإذا كان تأخير سداد الدين لعذر كالإعسار أمهل إلى أن يوسر، لقوله تعالى:

كان قادرا على الوفاء وأخره بلا عذر منعه

القاضي من السفر وحبسه إلى أن يوفي دينه،

قال عليه الصلاة والسلام: «ليّ الواجد يحلُّ

عرضه وعقوبته». (۱)

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةً فَنَظِرَةً إِلَى ميسرة ﴾ (٢).

أما إذا كان للمدين مال، ولكنه لا يفي بالمديسون، وطلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي إجابتهم. (٣) على خلاف وتفصيل في المذاهب ينظر في مصطلح (أداء) وبابّي (الحجر والتفليس).

#### تأخير المهر:

٢٦ ـ يجب المهر بنفس عقد الزواج، ويجوز تأخير

<sup>(</sup>١) حديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. . . » أخرجه أبوداود (٣/ ٤٥ ـ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (٤/ ١٠٢ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه، ووافقه الذهبي. (۲) سورة البقرة / ۱۸۰

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ٣١٨ ومابعدها، والدسوقي ٣/ ٢٦٢، والقليوبي على شرح المحلي ٢/ ٢٦٢، والمغني ٤/ ٥٠١، ٥٠٣، وانظر الموسوعة الفقهية بالكويت ٢/ ٣٤٣

<sup>(</sup>١) حديث: «أيكم خاف . . . » أخرجه مسلم (١/ ٥٢٠ ـ ط

<sup>(</sup>٢) حديث: «نسحرنا مع النبي ﷺ . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ١٣٨ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا تزال أمتى . . . » سبق تخريجه (ف/٥)

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٢/ ١١٤، ومغنى المحتاج ١/ ٤٣٤، ومواهب الجليل ٢/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٣١

الصداق كله أو بعضه عن الدخول. (١) على خلاف وتفصيل ينظر في (النكاح).

#### تأخير نفقة الزوجة:

٧٧ - يجب على الزوج الإنفاق على زوجته ومن يعول، ويجوز له ولزوجته الاتفاق على تعجيل أو تأخير النفقة، ويعتبر كل زوج بحسب حال مورده، فإن أخر النفقة عن زوجته بعذر الإعسار جاز عند بعض الفقهاء طلب التطليق من قبل الزوجة أو الإنفاق عليها.

ثم إن أخر النفقة وتراكمت عليه هل تسقط بالتقادم أم تبقى دينا في ذمته؟ في كل ذلك خلاف وتفصيل (٢) ينظر في باب (النفقة).

#### تأخير تسليم أحد البدلين في الربويات:

۲۸ - يشترط لبيع الربوي بالربوي الحلول - لا التأخير - والتقابض قبل التفرق، سواء أكان جنسا واحدا أم جنسين مختلفين، ويزاد شرط التهاثل إذا كان جنسا واحدا، لقوله

«الـذهب بالـذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يداً بيد» (١) فيحرم التأخير في تسليم أحد البدلين في الربويات. (٢) وللتفصيل ر: (الربا، والبيع).

#### التأخير في إقامة الحد:

۲۹ ـ الحد عقوبة مقدرة شرعا تقام على مرتكب مايوجب الحد زجرا له وتأديبا لغيره، والأصل أن الجاني يحد فورا بعد ثبوت الحكم دون تأحير لكن قد يطرأ مايوجب التأخير أو يستحب معه التأخير:

أ ـ فيجب تأخير الحد بالجلد في الحر الشديد والبرد الشديد، لما في إقامة الحد فيهما من خوف الهدلاك خلاف اللحنابلة . ولا يقام على مريض يرجى برؤه حتى يبرأ، لأنه يجتمع عليه وجع المرض وألم الضرب فيخاف الهلاك، خلاف المحنابلة . ولا يقام على النفساء حتى ينقضي

<sup>(</sup>۱) حديث: «المندهب بالمندهب، والفضية بالفضية ...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٧٩ عط السلفية) ومسلم (٢/ ١٢١١ عط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت، واللفظ لمسلم.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٤/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥، والدسوقي ٣/ ٢٩ ـ ٣٠.
 ومغني المحتاج ٢/ ٢٢، ٢٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٤.
 ٢٦٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٣٣٠، واللباب ٣/ ١٩٦، وبدائسع الصنائع ٣/ ٥٥١ وماىعدها، والدسوقي ٢/ ٢٩٧، ومغني المحتاج ٣/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠، وكشاف القناع ٥/ ١٣٤

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٦٤٩ ـ ٥٥٠، ومجمع الأنهر ١/ ٩٩٣ ـ 3٩٤، ومغني المحتاج ٣/ ٤٢٦، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٤٢. والدسوقي ٢/ ١٣٥، ٥٢٠، وكشاف القناع ٥/ ٤٦٨ ـ ٤٦٩

النفاس، لأن النفاس نوع مرض. ويقام الحد على الحائض، لأن الحيض ليس بمرض. ولا يقام على الحامل حتى تضع وتطهر من النفاس ـ لأن فيه هلاك الولد والوالدة \_ وحتى يستغني ولدها عنها بمن ترضعه، حفاظا على حياة ولدها. (1)

وللتفصيل انظر مصطلح (حد).

ب - أما في القصاص وحد الرجم فلا تأخير إلا للحامل بالقيد السابق. هذا إذا كان الأولياء في القصاص موجودين، أما إذا كانوا صغارا أو غائبين فيؤ خر القصاص حتى يكبر الصغار ويقدم الغائب. (٢) على خلاف وتفصيل ينظر في (قصاص).

جـ وكذلك المرتد يؤخر ثلاثة أيام وجوبا عند بعض الفقهاء، وندبا عند بعضهم، ويحبس في هذه الفترة ولا يخلى سبيله بقصد استتابته وإزالة الشبه التي علقت به، فإن تاب خلي سبيله، وإلا قتل حدا لكفره بعد الإسلام. (٣) د ويؤخر حد السكران باتفاق الفقهاء حتى يزول عنه السكر تحصيلا للمقصود وهو

كالمجنون. فلوحد قبل الإفاقة فإن الحد يعاد عند جهور الفقهاء، ويسقط الحد على أحد قولين مصححين للشافعية، وهو الظاهر عند بعض الحنابلة، نسبه المرداوي إلى ابن نصر الله في حواشي الفروع، وقال: الصواب إن حصل به ألم يوجب الزجر سقط، وإلا فلا، ومثله في كشاف القناع. (1)

الانزجار\_بوجدان الألم، والسكران زائل العقل

#### تأخير إقامة الدعوى:

• ٣- إذا تأخر المدعي في إقامة دعواه خمس عشرة سنة سقطت دعواه بالتقادم، ومن ثم فلا تسمع، قال ابن عابدين: لنهي السلطان عن سهاعها بعد هذه المدة إلا في الوقف والإرث وعند وجود عذر شرعي، وسبب هذا النهي قطع الحيل والتزوير في الدعاوى. ثم قال: ونقل في الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سهاع الدعوى بعد نهى السلطان.

وأفتى في الخيرية بأنه إذا مات السلطان لابد من تجديد النهي ولا يستمر النهي بعده. (٢)

#### تأخير أداء الشهادة:

٣١ ـ تأخير أداء الشهادة بلا عذر ـ كمرض أو

<sup>(</sup>۱) اللباب ۳/ ۸٦، وابن عابدين ۳/ ١٦٤، وشرح الزرقاني ۱۸ / ۱۹۰، والدسوقي ٤/ ۳٥٣، ومغني المحتاج ٤/ ۱۹۰، والإنصاف ١٩٠/، وكشاف القناع ٣/ ٨٣/

<sup>(</sup>١) بدائــع الصنــائع ٩/ ٤٢٠٩، والدسوقي ٢٢٢/٤، ومغني المحتاج ٤٧/٤ ــ ٤٣، وكشاف القناع ٦/ ٨٢

 <sup>(</sup>۲) المغني ۷/ ۷۳۹، وكشاف القناع ٥/ ٥٣٥، ومغني المحتاج
 ٤٢/٤ - ٤٣، والشسرح الصغسير ٤/ ٣٥٩، والمدسوقي
 ٤/ ٢٥٧، وفتح القدير ٢٩٧/١٩

<sup>(</sup>٣) اللبــاب ٣/ ٢٧٥، والشــرح الصفــير ٤/ ٤٣٦، ومغني المحتاج ٤/ ١٤٠، ونيل المآرب ٢/ ٣٩٠

بعد مسافة أو خوف \_ يؤدي إلى عدم قبولها لتهمة الشاهد إلا في حد القذف، فإن التقادم فيه لا يؤثر على قبولها لما فيه من حق العبد، وكذلك يضمن السارق المال المسروق، لأنه حق العبد فلا يسقط بالتأخير.

ويسقط حد الخمر لتأخير الشهادة شهرا على الأصح عند الحنفية ، وتأخير الشهادة في القصاص لا يمنع من قبول الشهادة . والضابط في قبول الشهادة كما قال ابن عابدين : أن التقادم مانع في حقوق الله غير مانع في حقوق العباد، (١) على خلاف وتفصيل بين الفقهاء ينظر في باب (الشهادة) ومصطلح (تقادم) .

تأخير النساء والصبيان في صفوف الصلاة:

٣٧ ـ من السنة أن يقف الرجال خلف الإمام، ويقف بعد الرجال الصبيان، ويندب تأخر النساء خلف الجميع. (١) لقول أبي مالك الأشعري: إن النبي على صلى وأقام الرجال يلونه، وأقام الصبيان خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك، وأقام النساء

### تأديب

#### التعريف:

١ - التأديب لغة: مصدر أدبه تأديبا، أي علمه
 الأدب، وعاقبه على إساءته، وهورياضة
 النفس ومحاسن الأخلاق.

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التعزير :

٢ - التعزير لغة: التأديب والمنع والنصرة (١).
 ومن هذا المعنى: قول الحق تبارك وتعالى:
 ﴿ فالذين آمنوا به وَعَزّروه (٢) ﴾.

وشرعا: تأديب على معصية لاحد فيها ولا كفارة. قال الخطيب الشربيني: وتسمية ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرا هوأشهر الاصطلاحين، كما ذكره الرافعي. قال: ومنهم من يخص لفظ التعزير بالإمام أو نائبه، وضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا.

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «أدب، وعزر».

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / ١٥٧

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٣/ ١٥٨، ٥/ ٣٥٣، والدسوقي ٤/ ١٧٤، والشرح الصغير ٤/ ٧٤٧، وشرح الزرقاني ٧/ ١٦٦، ومغني المحتاج ٤/ ١٥١، والإنصاف ٨/١٢

<sup>(</sup>٢) ابـن عابــدين ١/ ٣٨٤، والــدســوقي ١/ ٣٤٤، ومغني المحتاج ١/ ٢٤٦، وكشاف القناع ١/ ٤٨٨

<sup>(</sup>٣) حديث أبي مالك الأشعري. أخرجه أبوداود (١/ ٤٣٨ - ٣٤٢ ـ ط - ط عزت عبيد دعاس) وأحمد (٥/ ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ ط الميمنية).

أما الحنفية: فقد جروا على أن التعزير يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج أو الأب أو غيرهما \_ كما يصدق على فعل الإمام. قال ابن عابدين: التعزير يفعله الزوج والسيد، وكل من رأى أحدا يباشر المعصية. (١)

هذا، وينظر تفصيل مايتصل بالعقوبة الصادرة من الإمام في غير الحدود في مصطلح (تعزير).

فالتأديب أعم من التعزير في أحد إطلاقيه.

#### حكمه التكليفي:

٣ ـ قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين الفقهاء
 في جواز تأديب الـزوج زوجته فيها يتعلق بحقوقه
 الزوجية، وفي أنه غير واجب. (١)

واختلفوا في جواز تأديبه لحق الله تعالى كترك الصلاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وجوزه آخرون، كما سيأتي إن شاء الله . (٣)

كما اتفقوا على أنه يجب على الولي تأديب

الصبي لترك الصلاة والطهارة، ولتعليم الفرائض ونحوذلك، وذلك بالقول إذا بلغ سبع سنين، وبالضرب إن لزم لإصلاحه إذا بلغ عشرا، لحديث: «علموا الصبي الصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابنَ عشر سنين». (١)

واختلفوا في حكم تأديب الإمام ونوابه لمن رفع إليهم:

فذهب الأئمة: أبوحنيفة ومالك وأحمد، إلى وجوب إقامة التأديب عليهم فيها شرع التأديب فيه، إلا إذا رأى الإمسام أن في ترك المتأديب مصلحة، وقالوا: إنه إن كان التأديب منصوصا عليه، كوطء جارية امرأته وجارية مشتركة، يجب امتثال الأمر فيه، وإن لم يكن منصوصا عليه ورأى الإمام مصلحة في إقامة التأديب، أو علم أن المذنب لا ينزجر إلا بالضرب وجب، لأنه زاجر مشروع لوجه الله فوجب كالحد. (٢)

ويـرى الشـافعيـة أنـه لا يجب على الإمام إقامة التأديب، وله تَرْكه.

وحجتهم: أن النبي على أعرض عن جماعة

 <sup>(</sup>١) حديث: «علموا الصبي الصلاة . . . » أخرجه أبوداود
 (١/ ٣٣٢ ـ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (٢/ ٢٥٩ ـ ط
 الحلبي) وحسنه ، واللفظ للترمذي .

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۳/ ۱۸۷ ، ومواهب الجلیل 7/ ۳۲۰ ، والمغني
 لابن قدامة ۸/ ۳۲۳

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ٩/ ٣٦، وفتح القدير ٧/ ١١٩، ومغني المحتاج ٤/ ١٩١، ١٩٩، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٩٣، وكشاف القناع ٤/ ٧٧، وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٧٧

 <sup>(</sup>۲) المغني لابن قدامة ٧/٧٤، والأم للشافعي ٥/١٩٤، والسرهوني ٨/ ١٦٥، ومواهب الجليسل ٤/٦٦، وابن عابدين ٣/ ١٩٠

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابىدين ١/ ٢٣٥، ه/٣٦٣، ومغني المحتساج ١/ ١٣١، والمغني لابن قدامة ١/ ٦١٥ ـ ٦١٦

استحقوه، ولم يقم عليهم التأديب<sup>(۱)</sup> كالغال في الغنيمة، فلوكان واجب لما أعرض عنهم، ولأقامه عليهم.

هذا إذا كان التأديب حقى الله. أما إذا كان حقا لآدمي، وطالب به مستحقه، وجب على الإمام إقامته باتفاق الفقهاء، ولكن إذا عفا عنه صاحب الحق فهل للإمام إقامة التأديب؟

ذهب الشافعية - في الأصح من قولين عندهم - إلى: أنه يجوز للإمام ذلك، وإن لم يكن له قبل المطالبة إقامة التأديب. لأنه لا يخلوعن حق الله، ولأنه يتعلق بنظر الإمام فلم يؤثر فيه إسقاط غيره. (٣) وينظر التفصيل في مصطلح (تعزير).

#### ولاية التأديب :

#### ٤ ـ تثبت ولاية التأديب:

أ للإمام ونوابه كالقاضي بالولاية العامة، فلهم الحق في تأديب من ارتكب محظورا ليس في حد<sup>(٤)</sup>، مع الاختلاف بين الفقهاء في

الـ وجـ وب عليهم وعدمه كما مرت الإشارة إليه . (ر: تعزير) .

ب للولي بالولاية الخاصة ، أبا كان أو جدا أو وصيا ، أو قيها من قبل القاضي (١) لحديث : «مروا أولادكم بالصلاة . . . » الخ(٢)

جـ للمعلم على التلميذ بإذن الولى . (٣)
د للزوج على زوجته فيها يتصل بالحقرق
الزوجية ، لقوله تعالى : ﴿واللاتي تخافون
نُشُوزَهنَ فَعِظُوهن واهْجروهن في المضاجع
واضربوهن ﴾ (٤) ، وهذا متفق عليه بين
الفقهاء . (٩)

ولكنهم اختلفوا في جواز تأديب الزوج لزوجت في حق الله تعالى، كترك الصلاة ونحوها من الفرائض. فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تأديبها على ذلك<sup>(7)</sup>. وقيده المالكية بها قبل الرفع للإمام. وعند الحنفية والشافعية ليس له التأديب لحق الله، لأنه لا يتعلق به

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامــة ١/ ٦١٥، ومغني المحتــاج ١/ ١٣١، وابن عابدين ١/ ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة . . . » أخرجه أبوداود (١/ ٣٣٤) ط عزت عبيد الدعاس. وحسنه النووي في رياض الصالحين (ض ١٧١ ـ ط الرسالة).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء / ٣٤

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل ٤/ ١٥ - ١٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٨٨، والمغني ٧/ ٤٦

 <sup>(</sup>٦) المغنى لابن قدامة ٧/٧٤، وحاشية الدسوقى ٤/٤٠٠

<sup>(</sup>۱) حدیث: (إعسراض النبي ﷺ عن جماعة . . . » أخرجه البخساري (الفتح ۱۱/۲۱۱ - ط السلفيسة) . ومسلم (۱۰۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ١٩٣/٤، والأم للإمام الشافعي ٦/ ١٧٦

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٨٩، ٣٦٣/٥، مغني المحتاج
 ٤/ ١٩٤، وحاشية الدسوقي ٦/ ٣١٩

ولا ترجع المنفعة إليه. (١) هذا ولم نقف على قول للفقهاء بوجوب التأديب على الزوج، بل يفهم من عباراتهم أن الترك أولى.

جاء في الأم للإمام الشافعي: في نهي النبي عن ضرب النساء، ثم إذنه في ضربهن، وقوله: «لن يضرب خيارُكم» (٢) يشبه أن يكون عليه الصلاة والسلام نهى عنه على اختيار النهي، وأذن فيه بأن أباح لهم الضرب في الحق، واختار لهم ألا يضربوا، لقوله: «لن يضرب خياركم». (٣) وليس لغير هؤلاء ولاية التأديب عند جمهور الفقهاء. (٤)

غير أن الحنفية قالوا: يقيم التأديب إذا كان حقا لله \_ كل مسلم في حال مباشرة المعصية، لأنه من باب إزالة المنكر، والشارع ولّى كل مسلم ذلك، لقوله على «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...»(٥)

أما بعد الفراغ من المعصية فليس بنهي، لأن

النهي عما مضى لا يتصور، فيتمحض تعزيرا وذلك إلى الإمام. (١)

مايجوز فيه التأديب لغير الحاكم.

أ ـ نشوز الزوجة وما يتصل به من الحقوق،
 كتركها الزينة له مع القدرة عليها، وترك الغسل عند الجنابة، والخروج من المنزل بغير إذنه،
 وترك الإجابة إلى الفراش، إلى غير ذلك مما له صلة بالعلاقة الزوجية، وهذا متفق عليه بين الفقهاء (٢)

واختلفوا في جواز تأديبه إياها لحق الله تعالى كترك الصلاة ونحوها، فجوزه البعض، ومنعه آخرون. (٣) ر: مصطلح (نشوز).

ب و تثبت على الصبي لوليه ، أبا كان ، أو جدا ، أو وصيا ، أو قيم من قبل القاضي لخبر : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين . . . »(3) ويؤ دب على ترك الطهارة والصلاة وكذا الصوم ، وينهى عن شرب الخمر ليألف الخير ويترك الشر ، ويؤ مر بالغسل إذا جامع ، ويؤ مر بجميع المنهيات . وينهى عن جميع المنهيات . ويكون التأديب بالضرب والوعيد ، والتعنيف ويكون التأديب بالضرب والوعيد ، والتعنيف

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١٩٣/٤، وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٨٩ (٢) حدث: (مهر النبر عليم عن ضرب النساء .... أخر

<sup>(</sup>۲) حديث: «نهى النبي عن ضرب النساء . . . » أخرجه أبوداود (۲/ ۲۰۸) طعرت عبيد الدعاس. وابن ماجة (۲/ ۲۳۸) طعيسسى السبابي الحلبي. والحاكم (۲/ ۱۸۸) طدار الكتاب العربي. وقال: حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي ٥/ ١٩٤

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٥٤، ومغنى المحتاج ٤/ ١٩٩

<sup>(</sup>٥) حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . . . » أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٦٩) ط عيسى البابي الحلبي .

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٨١

 <sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٨٩، ومغني المحتاج ١٩٣/،
 والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٦، ومواهب الجليل ٦/ ٣١٩

<sup>(</sup>٣) الصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) حديث: «علموا الصبي . . . . » سبق تخريجه (ف / ٣).

بالقول. وهذا التأديب واجب على الولي باتفاق الفقهاء للحديث المتقدم. وهو في حق الصبي لتمرينه على الصلاة ونحوها ليألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ. ولا تجب عليه الصلاة عند جهور الفقهاء لخبر «رُفع القلمُ عن ثلاثة...»(١) ذكر منهم الصبي حتى يبلغ.

جــعلى التلمينة: ويؤدب المعلم من يتعلم منه بإذن الولي، وليس له التأديب بغير إذن الولي عند جهور الفقهاء. (٢) ونقل عن بعض الشافعية قولهم: الإجماع الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولي. (٣)

#### نفقة التأديب:

7 - تجب أجرة التعليم في مال الطفل إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته، والإنفاق من مال الصبي لتعليمه الفرائض واجب بالاتفاق، كما يجوز أن يصرف من ماله أجرة تعليم ما سوى الفرائض من: القرآن، والصلة، والطهارة، كالأدب،

والخط، إن تأهل لديه لأنه مستمر معه وينتفع به. ونقل الخطيب الشربيني عن النووي قوله في السروضة: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع. وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته. (١)

#### طرق التأديب:

٧ - تختلف طرق التأديب باختلاف من له
 التأديب ومن عليه التأديب:

فطرق تأديب الإمام لمن يستحق من الرعية غير محصورة ولا مقدرة شرعا، فيترك لاجتهاده في سلوك الأصلح لتحصيل المغرض من التأديب، لاختلاف ذلك باختلاف الجاني والجناية، وعليه أن يراعي التدرج اللائق بالحال والقدر كما يراعي دفع الصائل، فلا يرقى إلى مرتبة وهويرى ما دونها كافيا ومؤثرا. (٢)

#### طرق تأديب الزوجة :

٨ ـ أ ـ الوعظ

ب ـ الهجر في المضجع

ج (١) مغني المحتاج ١/ ١٣١، وابن عابدين ٥/ ٤٦٣

<sup>(</sup>٢) مغني المحتـاج ٤/ ١٩٢، وابن عابـدين ٣/ ١٧٨ ـ ١٧٩، ومواهب الجليل ٤/ ٣١٩

<sup>(</sup>۱) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة . . . » أخرجه أبوداود (۱) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة . . . » أخرجه أبوداود (۵/ ٤) ط عزت عبيد الدعاس. والحاكم (۱/ ٥٩) ط وزارة المعارف العشانية. وعنده «الصبي حتى يحتلم» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٨٩، ٥/٣٦٣، ومغني المحتاج ١٩٣/٤

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ٣٦٣، ومغني المحتاج ١٩٣/٤

جــ الضرب غير المبرح.

وهذا الترتيب واجب عند جمهور الفقهاء، فلا ينتقل إلى الهجر إلا إذا لم يجد الوعظ، هذا لقول تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزَهن فعِظُوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن﴾. (١)

جاء في المغني لابن قدامة: في الاية إضهار تقديره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشرزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن. (٢)

وذهب الشافعية - في الأظهر من قولين عندهم - إلى أن يجوز للزوج أن يؤدبها بالضرب بعد ظهور النشوز منها بقول أو فعل، ولا ترتيب على هذا القول بين الهجر والضرب بعد ظهور النشوز، والقول الآخر يوافق رأي الجمهور. (٣)

ويجب أن يكون الضرب غير مبرح، وغير مدم، وأن يتوقى فيه الوجه والأماكن المخوفة، لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف. (٤) لخبر: «إن لكم عليهن ألا يوطئن فُرُشَكم أحدا

تكرهونه، فإِنْ فعلنَ فاضربوهن ضربا غير مبرّح » (١).

ويشترط الحنابلة ألا يجاوز به عشرة أسواط لحديث: «لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حد من حدود الله»(٢) ر: مصطلح (نشوز).

#### طرق تأديب الصبي:

9 - يؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول، ثم الوعيد، ثم التعنيف، ثم الضرب، إن لم تجد الطرق المذكورة قبله، ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا إذا بلغ عشر سنين. (٣) لحديث: «مسروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وفرقوا واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع»(١٠).

ولا يجاوز ثلاثا عند الحنفية والمالكية والحنابلة. (٥)

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٣٤

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٧/٧٤، ومواهب الجليل ٤/ ١٥

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي ٥/ ١٩٤، ومغنى المحتاج ٣/ ٢٥٩

 <sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامــة ٧/ ٤، ومــواهــ الجليــل ٤/ ١٥.
 ومغني المحتاج ٣/ ٢٥٩، والأم للشافعي ٥/ ١٩٤

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن لكم عليهن إلا يوطئن فرشكم . . . » أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٨٨٩ ـ ، ٨٩ ط عيسى البابي الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا يجلد أحسد فوق . . . » أحسر جسه البخماري (١٧٦/١٢ ط المسلفيسة) ومسلم (٣/ ١٣٣٣ ط عيسى البابى الحلبى) واللفظ له

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ١/ ٦١٥، ومغني المحتاج ١/ ١٣١،وابن عابدين ١/ ١٣٥

 <sup>(</sup>٤) حديث: «مروا أولادكم . . . » سبق تخريجه (ف/٤).

<sup>(</sup>٥) السرهـوني ٨/ ١٦٤، ومـواهب الجليـل ٦/ ٣١٩، والمغني لابن قدامة ٨/ ٣٢٧، وابن عابدين ١/ ٢٣٥

وهي أيضا على الترتيب، فلا يرقى إلى مرتبة إذا كان ماقبلها يفي بالغرض وهو الإصلاح.

#### تجاوز القدر المعتاد في التأديب :

• ١ - اتفق الفقهاء على منع التأديب بقصد الإتلاف، وعلى ترتب المسئولية على ذلك، واختلفوا في البلوغ بالتأديب أو التعزير مبلغ الحد. (١) وتفصيله في مصطلح (تعزير).

#### الهلاك من التأديب المعتاد:

١١ - اختلف الفقهاء أيضا في حكم الهلاك من التأديب المعتاد:

فاتفق الأثمة الثلاثة: أبوحنيفة، ومالك، وأحمد على أن الإمام لا يضمن الهلاك من المتأديب المعتاد، لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير، وفعل المأمور لا يتقيد بسلامة العاقبة. (٢)

واختلفوا في تضمين الزوج والولي، إذا حصل التلف من تأديبها ولم يتجاوزا القدر المشروع.

فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا ضمان على

الزوج والولي من التلف الذي ينشأ من التأديب المعتاد. (١)

وعند الحنفية يضمن الزوج إذا أفضى تأديبه المعتدد إلى الموت، لأن تأديب الزوجة إذا تعين سبيلا لمنع نشوزها مشروط بأن يكون غير مبرح، فإذا ترتب عليه الموت تبين أنه قد جاوز الفعل المأذون فيه، فيجب عليه الضمان. ولأنه غير واجب، فشرط فيه سلامة العاقبة. (٢)

واختلف أبوحنيفة وصاحباه في تضمين الأب والجد والوصي ونحوهم: فذهب أبوحنيفة إلى أنه يضممن الجميع إذا ترتب على تأديبهم المتلف، لأن السولي مأذون له بالتأديب لا بالإتلاف، فإذا أدى إلى التلف تبين أنه جاوز الحد، ولأن التأديب قد يحصل بغير الضرب كالزجر وفرك الأذن. وخلاصة رأي أبي حنيفة: أن الواجب لا يتقيد بسلامة العاقبة، والمباح يتقيد بها، ومن المباح ضرب الأب أو الأم ولدهما تأديبا ومثلها الوصي، فإذا أفضى إلى الموت وجب الضان، وإن كان الضرب للتعليم فلا ضمان، لأنه واجب، والواجب لا يتقيد بسلامة

وذهب الصاحبان إلى أنه لا ضمان عليهم

العاقبة . (٣)

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٨/٣٢٧، ومواهب الجليل ٦/ ٣١٩

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٩٠

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٤، ٣٦٣

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١٩٣/٤، وابن عابدين ٣/ ١٧٨، والمغني لابن قدامة ٨/ ٣٢٤، وحاشية الدسوقي ٤/ ٣٥٥، ومواهب الجليل ٦/ ٣١٩

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليـــل ٦/ ٣١٩، والمغني لابن قدامــة ٨/ ٣٣٦، وابن عابدين ٣/ ١٨٩

لأن التأديب منهم فعل مأذون فيه لإصلاح الصغير، كضرب المعلم، بل أولى منه، لأن المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي، والموت نتج من فعل مأذون فيه، والمتولد من فعل مأذون لا يعد اعتداء فلا ضيان عليهم.

ونقل عن بعض الحنفية أن الإمام رجع إلى قول الصاحبين. (١)

وذهب الشافعية إلى وجوب الضان في التأديب وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله، فإن كان مما يقتل غالبا ففيه القصاص على غير الأصل (الأب والجد) وإلا فَدِيَةُ شبه العمد على العاقلة، لأنه فعل مشروط بسلامة العاقبة، إذ المقصود التأديب لا الهلاك، فإذا حصل به هلاك تبين أنه جاوز القدر المشروع فيه، ولا فرق عندهم بين الإمام وغيره ممن أوتوا سلطة التأديب، كالزوج والولي. (٢)

#### تأديب الدابة:

1 \ \_ للمستأجر ورائض الدابة تأديبها بالضرب والكبح بقدر ماجرت به العادة، ولا يضمن إن تلفت بذلك عند الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد بن حنبل) وصاحبي أبي حنيفة، لأنه صح عن النبي والله نخس

بعير جابر وضربه». (١)

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يضمن لأنه تلف حصل بجنايته فضمنه كغيره، ولأن المعتاد مقيد بشرط السلامة، ولأن السوق يتحقق بدون الضرب، وإنها يضرب للمبالغة فيضمن. (٢)

#### مواطن البحث:

١٣ ـ يذكر الفقهاء التأديب أساسا في أبواب
 كثيرة مثل: الصلاة، النشوز، التعزير، دفع
 الصائل، ضهان الولاة، والحسبة.



<sup>(</sup>۱) حديث: «نخس النبي الله المعير جابر وضربه ...» أخرجه البخاري (٤/ ٣٢٠ ط السلفية) ومسلم (٢/ ١٠٨٨ ط عيسى البابي الحلبي).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٤/ ١٩٩

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٨/ ١٦، وابن عابدين ٥/ ٢٤ ـ ٢٥، والمغني ٥/ ٧٣، ومغنى المحتاج ٤/ ١٩٩، ٣٥٣

أجلا لإنهاء التزام. وسواء أكانت هذه المدة مقررة بالشرع، أم بالقضاء، أم بإرادة الملتزم: فردا أو أكثر. (١)

والنسبة بينهم هي أن التاريخ أعم من الأجل: لأنه يتناول المدة الماضية والحاضرة والمستقبلة، والأجل لا يتناول إلا المستقبلة.

#### ب ـ الميقات:

٣- الميقات في اللغة، كها جاء في الصحاح: الموقت المضروب للفعل والموضع، وجاء في المصباح أنه الوقت، والجمع مواقيت، وقد استعير الوقت للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. (٢)

واصطلاحا: ماقدر فيه عمل من الأعمال. (٣) سواء أكان زمنا أم مكانا، وهو أعم من التاريخ.

#### حكمه التكليفي:

 عديكون التأريخ واحبا، إذا تعين طريقا للوصول إلى معرفة حكم شرعي، كتوريث، وقصاص، وقبول رواية، وتنفيذ عهد، وقضاء دين، وما إلى ذلك.

# تأريخ

#### التعريف:

1 - التأريخ: مصدر أرخ، ومعناه في اللغة: تعريف الوقت، يقال: أرخت الكتاب ليوم كذا: إذا وقته وجعلت له تاريخا. (١)

وأما معناه في الاصطلاح: فيؤخذ من كلام السخاوي: أنه تحديد وقائع الزمن من حيث التعيين والتوقيت. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الأجل:

٢ - أجل الشيء في اللغة - كها جاء في المصباح - مدته ووقته الذي يجل فيه، وهو مصدر، ويجمع على آجال، كسبب وأسباب، والأجل على فاعل خلاف العاجل.

وأما الأجل في اصطلاح الفقهاء: فهو المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت هذه الإضافة أجلا للوفاء بالتزام، أم

<sup>(</sup>١) المصباح مادة: «أجل»، وانظر مصطلح (أجل).

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والمصباح مادة: «وقت».

<sup>(</sup>٣) الكليات ٢٠٦/٤ ط دمشق.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والصحاح، والمصباح المنير: مادة: «أرخ».

<sup>(</sup>٢) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص ١٧ ط العلمية

#### التأريخ قبل الإسلام:

ه ـ لم يكن للعرب قبل الإسلام تأريخ يجمعهم،
 وإنها كانت كل طائفة منهم تؤرخ بالحادثة المشهورة فيها.

وبيان ذلك أن بني إبراهيم عليه السلام، كانوا يؤرخون من نار إبراهيم إلى بنيان البيت، حين بناه إبراهيم وإسهاعيل عليهها السلام، ثم أرخ بنو إسهاعيل من بنيان البيت حتى تفرقوا، فكان كلها خرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم، ومن بقي بتهامة من بني إسهاعيل يؤرخون من خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد، من تهامة حتى مات كعب بن لؤي، وأرخوا من موته إلى حتى مات كعب بن لؤي، وأرخوا من موته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الهجرة. (1)

وأما غيرهم من العرب فإنهم كانوا يؤرخون بالأيام والحوادث المشهورة، كحرب البسوس وداحس والغبراء، وبيوم ذي قار، والفجار ونحوه.

أما قبل ذلك، وفي البداية عندما كثر بنو آدم في الأرض، فإنهم أرخوا من هبوط آدم إلى الطوفان، ثم إلى نار الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم إلى زمان يوسف عليه السلام، ثم

إلى خروج موسى عليه السلام من مصرببني إلى خروج موسى عليه السلام، ثم إلى زمان داود عليه السلام، ثم إلى زمان الله زمان عليه السلام، ثم إلى زمان عيسى عليه السلام.

وأرخت حِمير بالتبابعة ، وغسانُ بالسد، وأهلُ صنعاء بظهور الحبشة على اليمن، ثم بغلبة الفرس. (١)

وأرخت الفرس بأربع طبقات من ملوكها، والروم بقتل دارا بن دارا إلى ظهور الفرس عليهم.

وأرخ القبط ببخت نصر إلى قلابطرة (كليوبترا) صاحبة مصر.

والیهود أرخوا بخراب بیت المقدس. والنصاری برفع عیسی علیه السلام. (۲)

#### سبب وضع التاريخ الهجري:

7 - يروى أن أب اموسى الأشعري كتب إلى عمر: إن يأتين منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم: أرخ بالمجرة، فقال عمر: المجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها، وذلك سنة سبع عشرة، فلها اتفقوا قالوا: ابدءوا

<sup>(</sup>١) الإعلان للسخاوي / ١٤٦ و١٤٧ ط. العلمية.

<sup>(</sup>٢) الإعلان للسخاوي / ١٤٧ - ١٤٨ ط. العلمية، وانظر ماذكره ابن عساكر في تاريخه ١/ ١٩ - ٢٢ ط. دمشق.

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ١/ ١٠ ط المنيرية، والإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص ١٤٦ ط العلمية، وتهذيب ابن عساكر ١٢٢/ ط. دمشق.

برمضان، فقال عمر: بل بالمحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم، فاتفقوا عليه. (١)

هذا ولا يخفى أن المسلمين احتاجوا إلى التأريخ لضبط أمورهم الدينية كالصوم والحج وعدة المتوفى عنها زوجها، والنذور التي تتعلق بالأوقات.

ولضبط أمورهم الدنيوية كالمداينات والإجارات والمواعيد ومدة الحمل والرضاع. (٢)

التأريخ بالسنة الشمسية، وهو التأريخ غير المجري:

٧ - السنة الشمسية تتفق مع السنة القمرية في عدد الشهور، وتختلف معها في عدد الأيام، إذ تزيد أيامها على أيام السنة القمرية بأحد عشر يوما تقريبا. (٣)

وقد اعتمد عليها الروم والسريان والفرس والقبط في تأريخهم. فهناك السنة الرومية، والسنة الفارسية، والسنة القبطية.

وهــذه السنـون، وإن كانت متفقـة في عدد

شهور كل سنة منها، إلا أنها تختلف في أسهاء تلك الشهور وعدد أيامها وأسهاء الأيام، وفي موعد بدء كل سنة منها. (١)

### حكم استعمال التأريخ غير الهجري في المعاملات:

٨ ـ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة إلى أن المتعاقدين إذا استعملا التأريخ غير الهجري في المعاملات تنتفي الجهالة ويصح العقد، إذا كان ذلك التأريخ معلوما عند المسلمين، كأن يؤرخ بشهر من أشهر الروم، ككانون، وشباط، لأن تلك الشهور معلومة مضبوطة، أويؤرخ بفطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم، لأن ذلك يكون معلوما.

أما إذا أرخ بتأريخ قد لا يعرفه المسلمون، مثل أن يؤرخ بعيد من أعياد الكفار، كالنير وز والمهرجان، وفصح النصارى، وصومهم الميلاد، وفطر اليهود، والشعانين، فقد ذكر الحنفية في البيع إلى تلك الأوقات: أنه يصح إذا علم المتعاقدان ذلك، ولا يصح مع جهلها ومعرفة غيرهما به، لأنه يفضي إلى المنازعة. (٢) وصحح

<sup>(</sup>١) انظر التفصيـل في مروج الـذهب للمسعـودي ١/ ٣٤٩ ـ ٣٥٤ ط البهية .

 <sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق مغ حاشية الشلبي ٤/ ٥٩ ط دار المعرفة.
 وابن عابدين ٤/ ١١٩ ط المصدرية. وفتح القدير=

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧/ ٢٦٨ ط السرياض. والكامل لابن الأثير ١/ ٩ ط المنبرية. والإعلان للسخاوي ص ١٤٠ ـ ١٤١ ط العلمية.

<sup>(</sup>٢) تفسير فخر الرازي ٥/ ١٣٥ ط البهية.

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني / ١٢٢ ط العلمية .

المالكية ذلك، لأن تلك الأيام إن كانت معلومة فإنها تكون كالمنصوصة. (١)

وذكر الشافعية كما جاء في الروضة أن التأقيت بالنيروز والمهرجان مجزىء على الصحيح، وفي وجه: لا يصح لعدم انضباط وقتهما.

أما التأريخ بفصح النصارى فقد نص الشافعي على أنه لا يصح، وتمسك بظاهره بعض الأصحاب من الشافعية اجتنابا لمواقيت الكفار، وقال جمهور الأصحاب من الشافعية: إن احتص بمعرفته الكفار لم يصح، لأنه لا اعتاد على قولهم، وإن عرفه المسلمون جاز كالنبر وز. ثم اعتبر جماعة فيها معرفة المتعاقدين، وقال أكثر الأصحاب: يكفي معرفة الناس، وسواء اعتبرنا معرفتها أم لا، فلو عرفا كفي على الصحيح، وفي وجه يشترط معرفة عدلين من المسلمين سواهما، لأنها قد يختلفان فلابد من مرجح، وفي معنى الفصح سائر أعياد فلابد من مرجح، وفي معنى الفصح سائر أعياد أهل الملل كفطر اليهود ونحوه. (٢)

وأما الحنابلة فإنهم لم يفرقوا بين التأريخ بغير الشهور الهلالية، كالشهور الرومية، وأعياد الكفار، فإن ذلك عندهم يصح على الصحيح من المذهب إذا عرف المسلمون ذلك، وقد اختار هذا القول جماعة منهم القاضي، وقدمه صاحب الكافي والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم. وقيل لا يصح كالشعانين وعيد الفطير ونحوهما عما يجهله المسلمون غالبا، وهو ظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى وابن عبدوس في تذكرته، حيث قالوا بالأهلة. (١)

#### مواطن البحث:

٩- يبحث عن الأحكام الخاصة بمصطلح التأريخ في مصطلح (أجل) ومصطلح (تأقيت) لأن الفقهاء في الغالب لا يذكرون في كتبهم لفظ التأريخ، وإنها يذكرون لفظ الأجل، ولفظ التأقيت، فكل ما يتعلق بالتصرفات من التأقيت أو التأجيل يرجع فيه إلى هذين المصطلحين (الأجل والتأقيت).



<sup>=</sup> والمهدّب ١/ ٣٠٦ ط دار المعرفة، وأسنى المطالب ٢/ ١٢٥ ط المكتبة الإسلامية

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٥/ ١٠٠ ـ ١٠١ ط الـتراث، والمغني ٤/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ط الرياض، وكشاف القناع ٣/ ٣٠١ ط النصر

مع العناية ٥/ ٢٢٢ ط الأميرية، والبحر الرائق ٦/ ٩٥ ـ
 ٩٦ ط الأولى العلمية .

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٤/ ٥٢٩ ط النجاح، والخرشي ٥/ ٢١٠ ط دار صادر، والرزقاني ٥/ ٢١٢ ط دار الفكر، وحاشية المدسوقي ٣/ ٢٠٥ ط الفكر، وجواهر الإكليل ٢/ ٦٩ ط دار المعرفة

<sup>(</sup>٢) الروضة ٤/ ٨ ط المكتب الإسلامي، وحماشية قليوبي ٢٤٧/٢ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ٤/ ١٨٧ ط المكتبة الإسلاميسة، وتحفة المحتاج ٥/ ١٢ ط دار صادر=

والتأقيت في الاصطلاح: تحديد وقت الفعل ابتبداء وانتهاء. والتأقيت قد يكون من الشارع في العبادات مثلا، وقد يكون من غيره. (١)

### تأقيت

#### التعريف:

1 ـ التأقيت أو التوقيت: مصدر أقت أو وقت بتشديد القاف، فالهمزة في المصدر والفعل مبدلة من الواو، ومعناه في اللغة: تحديد الأوقات. وهو يتناول الشيء الذي قدّرت له حينا أو غاية. وتقول: وقته ليوم كذا مثل أجلته.

وقال في القاموس في بيان معنى الوقت: وأنه يستعمل بمعنى تحديد الأوقات كالتوقيت، والوقت المقدار من الدهر. (٢)

وقال في الصحاح: وقّته فهو موقوت، إذا بين للفعل وقتا يفعل فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصلاةَ كانت على المؤمنين كتابا مَوْقوتا ﴾ (٣). أي مفروضا في الأوقات. (٤) وقد استعير الوقت للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. (٥)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الأجل:

٢ ـ أجل الشيء في اللغة، كما جاء في المصباح:
 مدته ووقته الذي يحل فيه. (٢)

وفي اصطلاح الفقهاء هو: المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت هذه الإضافة أجلا للوفاء بالتزام، أو أجلا لإنهاء التزام، وسواء أكانت هذه المدة مقررة بالشرع، أو بالقضاء، أو بإرادة الملتزم فردا أو أكثر.

والفرق بينه وبين التأقيت واضح، فإن التصرفات في التأقيت تثبت في الحال غالبا وتنتهى في وقت معين. (٣)

#### ب ـ الإضافة:

٣ ـ الإضافة في اللغة تأتي لمعان منها: الإسناد،
 والتخصيص. (٤)

 <sup>(</sup>١) الكليات لأبي البقاء الكفوي ٢/ ١٠٣ ط دمشق، وانظر
 جامع الفصولين ٢/ ٧ ط العامرة.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: «أجل».

<sup>(</sup>٣) انظر الموسوعة الفقهية مصطلح: «أجل».

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري، والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة (ضيف).

<sup>(</sup>١) لسان العرب والقاموس والصحاح مادة: «وقت»

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء /١٠٣

<sup>(</sup>٤) الصحاح .

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير.

ويستعملها الفقهاء بهذين المعنين، كما يستعملونها أيضا بمعنى إضافة الحكم إلى الزمن المستقبل، أي إرجاء نفاذ حكم التصرف بغير إلى الزمن المستقبل الذي حدّده المتصرف بغير كلمة شرط. (١)

والفرق بينهما وبين التأقيت: أن التصرفات في التأقيت تثبت في الحال، وتنتهي في وقت معين. بخلاف الإضافة، فإنها تؤخّر ترتب الحكم على السبب إلى الوقت الذي أضيف إليه السبب. (٢)

#### جـ ـ التأبيد:

٤ ـ التأبيد في اللغة معناه: التخليد أو التوحش
 كها جاء في الصحاح. (٣)

وقال في المصباح: فإذا قلت: لا أكلمه أبدا، فالأبد من لدن تكلمت إلى آخر عمرك. (٤)

وأما عند الفقهاء فيعرف من استعمالاتهم: أنه تقييد صيغة التصرفات بالأبد وما في معناه.

والفرق بين التأبيد والتأقيت واضح، فإنه وإن كان التصرف في كل منهما ثابتا في الحال، إلا

أن التصرفات في التأقيت مقيدة بوقت معين ينتهي أشرها عنده، بخلاف التأبيد. وللتوسع ر: (تأبيد).

#### د ـ التأجيل:

التأجيل في اللغة: مصدر أجّل بتشديد
 الجيم ومعناه: أن تجعل للشيء أجلا، وأجل
 الشيء: مدته ووقته الذي يحل فيه. (١)

وفي الاصطلاح معناه: تأخير الثابت في الحال إلى زمن مستقبل، كتأجيل المطالبة بالثمن إلى مضي شهر مثلا.

والفرق بين التأجيل والتأقيت: أن التأقيت يترتب عليه ثبوت التصرف في الحال، بخلاف التأجيل فإنه على العكس من ذلك. (٢)

#### هـ ـ التعليق:

٦ - التعليق في اصطلاح الفقهاء - كما قال ابن نجيم -: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. (٣)

وفسره الحموي بأنه ترتيب أمرلم يوجد على

 <sup>(</sup>١) العناية على الهداية صدر هامش فتح القدير ٣/ ٦١ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير ١/١٢٩ ط الحلبي، وانظر مصطلح (إضافة)

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة «أبد».

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير مادة: «أبد».

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «أجل».

<sup>(</sup>٢) الكليات لأبي البقاء الكفوي ١٠٣/٢ ط دمشق.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٦٧ ط دار مكتبة الهلال.

بيروت

أمر سيوجد، بإن أو إحدى أدوات الشرط الأخرى. (١)

والفرق بين التعليق والتأقيت: أن التأقيت تثبت فيه التصرفات في الحال، فلا يمنع ترتب الحكم على السبب، بخلاف التعليق فإنه يمنع المعلق عن أن يكون سببا للحكم في الحال. ر: (تعليق).

#### أثر التأقيت في التصرفات:

٧ ـ التصرفات من حيث قبولها التأقيت أو عدم
 قبولها له على ثلاثة أقسام هي:

تصرفات لا تقع إلا مؤقتة كالإجارة والمزارعة والمساقة والمكاتبة، وتصرفات لا تصح مؤقتة كالبيع والرهن والهبة والنكاح، وتصرفات تكون مؤقتة وغير مؤقتة كالعارية والكفالة والمضاربة والوقف وغيرها، وبيان ذلك فيها يلي:

### أولا: التصرفات التي لا تقع إلا مؤقتة أ ـ الإجارة:

٨ اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة، أو بوقوعها على عمل معلوم.

فمن الأول: إجارة الأرض أو الندور أو الدواب والأجير الخاص.

ومن الثناني: الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلا، وهو الأجير المشترك. (١)

#### ب ـ المزارعة والمساقاة :

٩ ـ ذهب أبوحنيفة إلى عدم جواز المزارعة ،
 خلاف الأبي يوسف ومحمد ، فقد قالا بجوازها .
 وأن من شروط صحتها بيان المدة ، فهي من العقود المؤقتة عندهما . (٢)

وأما المساقاة فلا يشترط توقيتها عندهما، فإن ترك تأقيتها جازت استحسانا، لأن وقت إدراك الثمر معلوم. (٣)

وأما المالكية فلم يتعرضوا لذكر التأقيت في المزارعة فتصح عندهم بلا تقدير مدة. (٤)

وأما المساقاة عندهم فإنها تؤقت بالجذاذ، أي: جني الثمر، حتى أن بعضهم يرى فسادها

<sup>(</sup>١) الحموي على ابن نجيم ٢/ ٢٢٥ ط العامرة.

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٤/ ١١ ط المكتبة الإسلامية، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤/ ١٣ ط دار الفكر، ومواهب الجليسل ٥/ ١٠ ط مكتبة النجاح، وجواهر الإكليسل ٢/ ١٨٧ ط دار المصرفة، وحساشية قليسوبي ٣/ ٢٧ ط الحلي، والروضة ٥/ ١٧٣ و ١٩٦ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٤/٥، ١١ ط النصر. وانظر مصطلح (إجارة)

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٥/ ٢٧٨ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٤

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٣/ ٣٧٢، ٣٧٧ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ١٢٣/٢، ١٢٥ ط دار المعرفة.

إن أطلقت ولم تؤقت، أو أقتت بوقت يزيد على الجذاذ. ويرى ابن الحاجب من المالكية أنها إن أطلقت صحت وحملت على الجذاذ، وذكر صاحب الشرح الكبير: أن التأقيت ليس شرطا في صحتها، وغاية مافي الأمر أنها إن أقتت فإنها تؤقت بالجذاذ. (١)

وأما الشافعية فإنهم يرون أن المزارعة إذا أفردت بالعقد فلا بد فيها من تقرير المدة، وأما إذا كانت تابعة للمساقاة فإن ما يجري على المساقاة يجري عليها. (٢)

وأما المساقاة فإن من شروط صحتها عندهم أن تكون مؤقتة إذ يشترط فيها معرفة العمل بتقدير المدة كسنة . (٣)

وأما الحنابلة فلا يشتر طون لصحة المزارعة والمساقاة التأقيت، بل تصح مؤقتة وغير مؤقتة، فلو زارعه أو ساقاه دون أن يذكر مدة جاز، لأنه على بضرب لأهل خيبر مدة. (٤) وكذا خلفاؤه من بعده على ولكل من العاقدين فسخها متى

شاء، فإن كان الفسخ من رب المال قبل ظهور الشمر وبعد شروع العامل بالعمل فعليه للعامل أجرة مثل عمله. وإن فسخ العامل قبل ظهور الثمر فلا شيء له. (١)

#### ثانيا: التصرفات غير المؤقتة

وهي تلك التصرفات التي لا تقبل التأقيت، أي: أن التأقيت يفسدها، (٢) وهي البيع والرهن والهبة والنكاح، وبيان ذلك في مايلي:

#### أ ـ البيع:

10 - البيع عند الفقهاء مقابلة مال بهال على وجه مخصوص، وهو لا يقبل التأقيت عند الفقهاء، فقد ذكروا أن من شرائط صحة البيع العامة ألا يكون مؤقتا. (٣) ر: (بيع).

وذكر السيوطي في أشباهه أن البيع لا يقبل التأقيت بحال، ومتى أقت بطل.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٣/ ٢٤٥

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ٥/ ١٧٠

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٥/ ١٥٦، وحاشية قليوبي ٣/ ٦٤ طالحلبي

<sup>(</sup>٤) حديث: «أن النبي على لم يضرب لأهل خيبر مدة . . . » أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٥/ ١٠) ط السلفية ومسلم (٣/ ١١٨٦) ط عيسى البابي الحلبي .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٥٣٧ ط النصر، وانظر مصطلح (مزارعة) و(مساقاة)

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٢ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ٣/٣ ط المكتبة الإسلامية، ومغني المحتاج ٢/٣، والمغني مع الشرح الكبير ٦/ ٢٥٢ ط المنار، وانظر حاشية الدسوقي ٣/ ٧٦ ـ ٧٨، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٨.

ب ـ الرهـن:

11 - اتفق الفقهاء على أن الرهن لا يقبل التأقيت، ومتى أقت فسد، لأن حكم الرهن كما قال الحنفية: الحبس الدائم إلى انتهاء الرهن بالأداء أو الإبراء. (1)

وقد ذكر المالكية أن من رهن رهنا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن، فإن هذا لا يعرف من رهون الناس، ولا يكون رهنا. (٢)

والرهن عند الشافعية إنها شرع للاستيثاق، فتأقيته بمدة ينافي ذلك. (٣)

والسرهن عند الحنابلة لا يقبل التأقيت أيضا، فقد جاء في كشماف القناع: أنه لوشرط المتعاقدان تأقيت السرهن، بأن قالا: هو رهن عشرة أيام، فالشرط فاسد، لمنافاته مقتضى العقد، والرهن صحيح. (٤) ر: (رهن).

#### جـ - الهبة:

١٢ ـ اتفق الفقهاء على أن الهبة لا تقبل التأقيت، لأنها كما قال الحنفية: تمليك للعين في

الحال بلا عوض، فلا تحتمل التأقيت قياسا على البيع . (١)

ولأن تأقيتها أو تأجيلها يؤدي إلى الغرركها قال المالكية . (٢)

وذكر النووي أن الهبة لا تقبل التعليق على الشرط، ولا تقبل التأقيت على المذهب. (٣)

وذكر الحنابلة كها جاء في المغني أنه لووقت الهبة بأن قال: وهبتك هذا سنة ثم يعود إلي لم يصح، لأنه عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتا كالبيع. (3)

#### العمري والرقبي:

1۳ ـ اتفق الفقهاء على مشروعية العمرى، إلا أنهم اختلفوا في قبولها التأقيت، فذهب الحنفية، والشافعية في الجديد، وأحمد إلى جواز العمرى للمعمر له حال حياته، ولورثته من بعده.

وصورة العمرى: أن يجعل داره للغير مدة عمره، وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك له ولورثته، ويبطل شرط العمر الذي يفيد التأقيت عند جمهور الفقهاء.

أما عند مالك، والشافعي في القديم:

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٦ / ٦٦، وحماشية ابن عابدين ٥/ ٣٧٣، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ٢٤٥ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) المدونـة ٥/ ٣٢٩ ط دار صادر، وجواهر الإكليل ٢/ ٨٠، ومواهب الجليل ٥/ ٨

<sup>(</sup>٣) حاشية قليوبي ٢٦١/٢

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ٥٥٠

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١١٨/٦ ط الجالية.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٤/١١٠

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٥/ ٣٦٦

<sup>(</sup>٤) المغني مع الشرح الكبير ٦/ ٢٥٦ ط المنار، وانظر مصطلح (هبة).

فالعمرى تمليك المنافع لا تمليك العين، ويكون للمعمر له السكنى، فإذا مات عادت الدار إلى المعمر، فالعمرى من التصرفات المؤقتة عندهم. (١)

أما الرقبى فصورتها أن يقول الرجل لغيره: داري لك رقبى. وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، فلا تفيد ملك الرقبة، وإنها تكون عارية، يجوز للمعمِر أن يرجع فيه ويبيعه في أي وقت شاء، لأنه تضمن إطلاق الانتفاع.

فالرقبى عندهما من التصرفات المؤقتة لأنها عارية.

ويرى الشافعي وأحمد وأبويوسف جواز الرقبى، لأن قوله: «داري لك» تمليك، وقوله «رقبى» شرط فاسد فيلغو. فكأنه قال: رقبة داري لك. فصارت الرقبى عندهم كالعمرى في الجواز. فهي من التصرفات التي لا تقبل التأقيت.

والرقبى لم يجزها الإمام مالك. (٢) وللتفصيل ر: (عمرى، رقبى).

#### د ـ النكاح:

12 - النكاح لا يقبل التأقيت اتفاقا. فالنكاح المؤقت غير جائز، سواء أكان بلفظ المتعة أم بلفظ التزويج. كما صرح المالكية بمنع ذكر الأجل مهما طال. (١)

والنكاح المؤقت عند الشافعية والحنابلة باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة. لأنه نكاح المتعة، وهو حرام كحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير. (٢) ر: (نكاح).

#### الفرق بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة:

10 ـ يفرق بينها من جهة اللفظ، فنكاح المتعة هو الذي يكون بلفظ التمتع، كأن يقول لها: أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أوشهرا أو سنة ونحو ذلك، وهو غير صحيح عند عامة العلماء. (٣)

وأما النكاح المؤقت فهو الذي يكون بلفظ التزويج والنكاح، ومايقوم مقامها ويقيد بمدة، كأن يقول لها: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك، وهو غير صحيح عند عامة العلماء، وقال زفر:

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/ ۲۷۲، ۲۷۳، وابن عابدين ۲/ ۲۹۳، ومواهب الجليل ۳/ ٤٤٦، وحاشية الدسوقي ۲/ ۲۳۸، وجواهر الإكليل ۱/ ٤٨٤

<sup>(</sup>٢) الروضة ٧/ ٤٢، وكشاف القناع ٥/ ٩٦، ٩٧

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢/٢٧٢

<sup>(</sup>۱) البناية ٧/ ٨٦٠، والحطاب ٦/ ٦١، والإقناع للشربيني ٢/ ٣٤

 <sup>(</sup>٢) العناية ٧/ ٥١٤، والبناية ٧/ ٨٦١، والإقناع للشربيني
 ٢/ ٣٤، والحطاب مع المواق ٦/ ٦٦

يصح العقد ويبطل التأقيت.

هذا، ولتأقيت النكاح صور، كأن يتنزوجها إلى مدة معلومة، أو مجهولة، أو إلى مدة لا يبلغها عمرهما، أو عمر أحدهما. وسيأتي تفصيل ذلك كله في مصطلح (نكاح). (١)

#### إضهار التأقيت في النكاح:

17 ـ ذهب الحنفية إلى أن إضهار التأقيت في النكاح لا يؤثر في صحته ولا يجعله مؤقتا، فلو تزوجها وفي نيته أن يمكث معها مدة نواها، فالنكاح صحيح، لأن التأقيت إنها يكون باللفظ. (٢)

وذهب المالكية إلى أن التأقيت إذا لم يقع في العقد، ولم يُعلمها الزوج بذلك، وإنها قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر. وهذا هو الراجح، وإن كان بهرام صدر في شرحه وفي «شامله» بالفساد، إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك، ولم تفهم

المرأة ماقصده في نفسه، فليس نكاح متعة. (١)

وصرح الشافعية بكراهة هذا النكاح الذي أضمر فيه التأقيت، لأن كل مالو صرح به أبطل يكون إضاره مكروها عندهم . (٢)

والصحيح المنصوص عليه في مذهب الحنابلة، وهو الذي عليه الأصحاب: أن إضهار التأقيت في النكاح كاشتراطه، فيكون شبيها بنكاح المتعة في عدم الصحة. (٣)

وحكى صاحب الفروع عن الشيخ ابن قدامة القطع بصحته مع النية. (١)

وجاء في المغني أيضا أنه إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة.

والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضرنيته، وليس على السرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. (٥)

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٢/ ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) إعانة الطالبين ٤/ ٢٥

<sup>(</sup>٣) الإنصساف ٨/ ١٦٣ ، وشسرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٣ ، وكشاف القناع ٥/ ٩٧ ط النصر .

<sup>(</sup>٤) الفروع ٥/ ٢١٥ ط عالم الكتب.

 <sup>(</sup>٥) المغني مع الشسرح ٧/ ٥٧٣، وانظسر مصطلع (أجبل) في
 الموسوعة الفقهية ٢/ ٣٣ ف: ٦٧

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢٧٣/٢، ومواهب الجليل ٣/ ٤٤٦، وما وحاشية العدوي على الرسالة ٢/ ٤٤، ومغني المحتاج ٣/ ٤٤٠، وكشاف القناع ٥/ ٩٦، ٧٧. وانظر: الموسوعة الفقهية مصطلح وأجل ٢/ ٣١، ٣٢

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٣/ ١١٦، وابن عابدين ٢/ ٢٩٤، وتبيين الحقائق ٢/ ١١٥ ـ ١١٦

ثالثا: التصرفات التي تكون مؤقتة وغير مؤقتة الله المراد بها تلك التصرفات التي لا يفسدها التأقيت، كالإيلاء والظهار والعارية وغيرها، وبيان ذلك فيمايلي:

#### أ - الإيلاء:

17 ـ ذهب الفقهاء إلى أن الإيلاء قد يقع مؤ قتا أو مطلق . (١) وتفصيل أحكامه ينظر في مصطلح: (إيلاء).

#### ب ـ الظهار:

1۸ - الأصل في الظهار إن أطلقه أن يقع مؤبدا، فإن أقته كأن يظاهر من زوجته يوما أو شهرا أو سنة، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الخنفية والحنابلة والشافعية في القول الأظهر إلى أنه يقع مؤقتا، ولا يكون المظاهر عائدا إلا بالوطء في المدة، فإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة، وبطل الظهار عمل بالتأقيت، لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره، فوجب أن ينقضى بانقضائه،

ولأن الظهار منكر من القول وزور، فترتب عليه حكمه كالظهار المعلق. (١)

وذهب المالكية والشافعية في غير الأظهر إلى أن الظهار لا يقبل التأقيت، فإن قيده بوقت تأبد كالطلاق، فيلغى تقييده، ويصير مظاهرا أبدا لوجود سبب الكفارة.

وذكر الشافعية في قول ثالث عندهم أن الظهار المؤقت لغو، لأنه لم يؤبد التحريم فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد. (٢)

#### جـ ـ العارية:

19 - العارية التي هي تمليك للمنافع بغير عوض، إما أن تكون مؤقتة بمدة معلومة، وتسمى حينئذ العارية المقيدة، وإما أن تكون غير مؤقتة، وتسمى العارية المطلقة، وهي عند الحنفية والشافعية والحنابلة من العقود غير اللازمة، فلكل من المعير والمستعير الرجوع فيها متى شاء، مطلقة كانت أو مقيدة، إلا في بعض الصور كالإعارة للدفن أو البناء أو الغراس. (٣) وللتفصيل ر: (إعارة).

<sup>(</sup>١) الفتساوى الهنسديــة ١/ ٥٠٧، ومغني المحتــاج ٣/ ٣٥٧، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٣

 <sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ٣٧١، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٧، وانظر مصطلح (ظهار).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ٤/ ٣٦٣، وتبيين الحقائق ٥/ ٨٨ والروضة ٤/ ٤٣، ٤٣٧، وحماشية قليوبي ٣/ ٢١، ٢١، وكشاف الفناع ٤/ ٦٢

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ۱/ ٤٧٦، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٢٨، وجواهر الإكليل ١/ ٣٦٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٨٢، وحاشية قليوبي ١٢/٤، وكشاف القناع ٥/ ٣٥٤، وانظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٠٧ ط دار الكتب المصرية.

ويرى المالكية أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة أرض بطنا (زرعة واحدة) أوبوقت كسكنى دار شهرا مشلا، فإنها تكون لازمة إلى انقضاء ذلك العمل أو الوقت، وإن لم تكن مقيدة بعمل ولا بوقت فإنها تلزم إلى انقضاء مدة ينتفع فيها بمثلها عادة، لأن العادة كالشرط.

فإن انتفى المعتاد مع عدم التقييد بالعمل أو الوقت فقد ذكر اللخمي أن للمعير الخيار في تسليم ذلك أو إمساكه، وإن سلم فله استرداده. (١)

#### د\_الكفالة:

• ٢ - اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة ، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية - في غير الأصح عندهم - إلى جواز تأقيتها إلى أجل معلوم كشهر وسنة. ومنع ذلك الشافعية في الأصح عندهم.

ثم اختلف المجيزون لذلك في التوقيت إلى أجل مجهول.

فذهب الحنفية إلى جواز التوقيت بوقت مجهول جهالة غير فاحشة، جرى العرف بين

الناس على التوقيت به، كوقت الحصاد والدياس، فإن كان الوقت المجهول غير متعارف عليه بين الناس، كمجيء المطروهبوب الريح، فلا يصح تأقيت الكفالة به.

وأجاز المالكية توقيت الكفالة إلى أجل مجهول، كما نقل عن ابن يونس في كتاب الحمالة (الكفالة) أن الحمالة بالمال المجهول جائزة، فكذا الحمالة به إلى أجل مجهول.

والحنابلة يجيزون تأقيت الكفالة ولو إلى أجل مجهول لا يمنع حصول المقصود منها كوقت الحصاد والجذاذ، لأنها تبرع من غير عوض فتصح كالنذر. (١) ر: (كفالة).

#### هـ ـ المضاربة:

٢١ \_ يجوز تأقيت المضاربة عند الحنفية والحنابلة، فقد ذكر الحنفية أنه ليس للعامل فيها تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك. (٢)

والحنابلة صححوا تأقيت المضاربة بأن يقول

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳/۲، وكشف الحقائق ۲/۲، والبحر الرائق ۲/۲، ۲٤۱، ومواهب الجليل ٥/ ٢٠١، ومغني المحتاج ٢/ ٢٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٦، ومنتهى الإرادات 1/ ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٨٦ ط بولاق، وحماشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/ ٣٦٥

<sup>(</sup>۱) الخرشي مع حاشية العدوي ٦/ ١٧٦، ومواهب الجليل ٥/ ١٧٦، وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٣٩، وبدائع الصنائع ٦/ ٣٤٠، كشف الحقائق ٦/ ٥٢، والبحر الرائق ٦/ ٢٤٠،

رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم أو الدنانير سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر، لأنه تصرف يتعلق بنوع من المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة. (١)

وذهب المالكية والشافعية إلى أن المضاربة لا تقبل التأقيت، لأنها كها قال المالكية: ليست بعقد لازم، فحكمها أن تكون إلى غير أجل، فلكل واحد منها تركها متى شاء. (٢)

ولأن تأقيتها - كها قال الشافعية - يؤدي إلى التضييق على العامل في عمله، فقد ذكر النووي في الروضة: أنه لا يعتبر في القراض (المضاربة) بيان المدة، فلووقت فقال: قارضتك سنة، فإن منعه من التصرف بعدها مطلقا، أو من البيع فسد، لأنه يخل بالمقصود، وذكر النووي أيضا أنه إن قال: على ألا تشتري بعد السنة، ولك البيع، صح على الأصع، لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء، المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء، بخلاف البيع، ولو اقتصر على قوله: قارضتك بخلاف البيع، ولو اقتصر على قوله: قارضتك ويحمل على المنع من الشراء استدامة للعقد. ولوقال: قارضتك سنة على ألا أملك الفسخ ولوقال: قارضتك سنة على ألا أملك الفسخ ولوقال: قارضتك سنة على ألا أملك الفسخ ولوقال انقضائها فسد. (٢)

#### و ـ النذر:

٢٢ - اتفق الفقهاء على أن النذريقبل التأقيت،
 كما لونذر صوم يوم من شهر المحرم لزمه ذلك.

أما إن لم يؤقت، بل قال: لله عليّ أن أصوم يوما لزمه، وتعيين وقت الأداء إليه في هذه الحال. (١)

#### ز ـ الوقف:

٢٣ - اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف، فذهب الحنفية والشافعية - في الصحيح عندهم والحنابلة - في أحد الوجهين - إلى أن الوقف لا يقبل التأقيت، ولا يكون إلا مؤبدا. (٢)

وذهب المالكية والشافعية - في مقابل الصحيح عندهم والحنابلة على الوجه الآخر - إلى جواز تأقيت الوقف، ولا يشترط في صحة السوقف التأبيد، أي كونه مؤبدا دائما بدوام الشيء الموقوف، فيصح وقفه مدة معينة ثم ترفع وقفيته، ويجوز التصرف فيه بكل ما يجوز التصرف به في غير الموقوف (٣)

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ١٢/٣

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٥/ ٣٦٠ ط النجاح.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين د/ ١٢١، ١٢٢، وحاشية قليوبي ٣/٣٥

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهندية ۱/ ۲۰۹، ومواهب الجليل ۳/ ۳۳۷، وجواهر الإكليل ۱/ ۲۰۹، وحاشية الدسوقي ۲/ ۱۹۲، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۸۲، وكشاف القناع ٦/ ۲۷۹، ونيل المآرب ۲/ ٤٤١

 <sup>(</sup>۲) ألفت اوى الهندية ۲/ ۳۵٦، وتبيين الحقائق ۳/ ۳۲٦،
 وحاشية ابن عابدين ۳/ ۳٦٥، ۳٦٦، والروضة ٥/ ٣٢٥
 (٣) جواهبر الإكليسل ۲/ ۲۰۸، والشسرح الكبير مع =

وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في مصطلح: (وقف).

#### ح ـ الوكالة:

٢٤ ـ يصح تأقيت الوكالة عند الفقهاء. ففي جامع الفصولين: أنه لووكله بالبيع أو الشراء اليوم ففعل ذلك في الغد، ففي صحته روايتان، ورجح عدم الصحة بناء على أن ذكر اليوم للتوقيت. (١)

وذكر صاحب البدائع أنه لو وكله بأن يبيع هذه الدار غدا، فإنه لا يكون وكيلا قبل الغد. (٢)

وذكر المالكية أن الوكيل إذا خالف ما أمره به الموكل، بأن باع أو اشترى قبل أو بعد الوقت الذي عينه له الموكل، فللموكل الخيار في قبول ذلك أو عدم قبوله. (٣)

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يمتنع على الوكيل التصرف بعد انتهاء وقت الوكالة (٤) ر: (وكالة).

(٤) مغني المحتاج ٢/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٢

#### ط ـ اليمين:

۲۰ ـ اتفق الفقهاء على أن اليمين تقبل التأقيت، وتأقيتها تارة يكون بألفاظ التأقيت مثل (مادام) و(مالم) و(حتى) و(أنى) ونحوها، وتارة يكون بالتقييد بوقت كشهر ويوم.

فمن حلف ألا يفعل شيئا، وحدد وقتا معيناً لذلك، اختصت يمينه بها حدده. (١) ويرجع للتفصيل إلى بحث (الأيهان).



<sup>(</sup>١) جامع الفصولين ٢/٧، وجواهر الإكليل ١/ ٢٤٠، ٢٤١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٥

<sup>=</sup> حاشية الدسوقي ٤/ ٨٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٢، والمغني مع الشرح الكبير ٦/ ٢٢١

<sup>(</sup>١) جامع الفصولين ٢/٤

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ٢/ ١٢٧، وحاشية الدسوقي ٣/ ٣٨٣

وعند الحنفية - كها نقله ابن نجيم عن الزيلعي - صدق ديانه لا قضاء . (١)

#### الحكم الإجمالي:

٣ - التأكيد جائز في الأحكام لتقويتها وترجيحها على غيرها، حيث يرجح المؤكد على غيره من الأحكام غير المؤكدة، لاحتال تأويل غير المؤكد، فإنه لا يحتمله، كما لمؤكد، فإنه لا يحتمله، كما يمنع نقضها إلا بشرطه. (٢) من ذلك قوله تعالى: ﴿ ولا تَنْقُضُوا اللّيهانَ بعد توكيدها ﴾ (٣)

#### تأكيد الأقوال:

على غيرها، ومن ذلك تأكيد الأقوال فترجح على غيرها، ومن ذلك تأكيد الشهادات، لقوله تعالى: ﴿فشهادة أحدهم أَربعُ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين﴾. (٤) وقد يأخذ التأكيد أحكاما معينة، كتأكيد الطلاق، فإنه يضم المتفرق منه ليجعل حكمه واحدا، وينظر تفصيله في الطلاق، وفي مصطلح (أيهان)

#### التأكيد بالأفعال:

(٤) سورة النور/ ٦٠

٥ ـ من ذلك تأكيد الثمن في عقد البيع بقبض

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٥ ط البابي الحلبي، والأشباه

# تأكيد

#### التعريف :

١ ـ التأكيد لغة: التوثيق والإحكام والتقوية،
 يقال: أكد العهد إذا وثقه وأحكمه.

وفي الاصطلاح هو: جعل الشيء مقررا ثابتا في ذهن المخاطب. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التأسيس:

٢ ـ التأسيس عبارة عن إفادة معنى جديد لم يكن
 حاصلا قبله، فالتأسيس على هذا في عرف
 الفقهاء خير من التأكيد، لأن حمل الكلام على
 الإفادة خير من حمله على الإعادة.

وإذا دار الله طبينها تعين همله على التأسيس، ولذا لوقال شخص لزوجته: أنت طالق أنت طالق ولم ينوشيئا، فالأصح الحمل على الاستئناف (أي التأسيس) لا التأكيد. فإن قال: أردت التأكيد بذلك صُدِّق.

المنير، وتاج العروس في مادة «أكد» •

والنظائر لابن نجيم ١٤٩ ط دار ومكتبة الهلال. (٢) مسلم الثبوت ٢/ ٢٠٥ في باب الترجيح. (١) التهانـوي ٦/ ١٥٤٧، والتعـريفـات بتصرف، والمصباح (٣) سورة النحل/ ٩١

المبيع، لأن المبيع ربه هلك في يد البائع قبل التسليم فيسقط الثمن، وتأكيد المهر بالدخول، وتأكيد الأحكام بالتنفيذ. (١)

وتفصيل ما أجمل في هذا البحث ينظر في الملحق الأصولي.

## تأميم

انظر: مصادرة

## تأمين

انظر: أمين، مستأمن

## تأمين الدعاء

انظر : آمين

## (١) مسلم الثبوت ٢/ ٢٠٥، وجمع الجوامع ٨٣/١، والقليوبي ٣٧/٣، وفتـح القـديـر ٦/ ٣٢١، وكشـاف القنـاع ٥/ ٢٦٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٤٩٠

## تأويل

#### التعريف:

١ ـ التأويل: مصدر أوّل، وأصل الفعل: آل
 الشيء يؤول أولا: إذا رجع، تقول: آل الأمر
 إلى كذا، أي رجع إليه.

ومعناه: تفسير ما يؤول إليه الشيء، ومصيره. (١)

وفي اصطلاح الأصوليين، التأويل: صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الظاهر. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ \_ التفسير:

٢ ـ التفسير لغة: البيان، وكشف المراد من اللفظ المشكل.

- (١) لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة: «أول» وإرشاد الفحول ص١٧٦
- (٢) المستصفى ١/ ٣٨٧، وروضة الناظر/ ٩٢، والأحكمام للآمدي ٢/ ١٣٥، والتعريفات للجرجاني.

وفي الشرع: توضيح معنى الآية، وشأنها، وقصتها، والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة.

وقريب من ذلك أن التأويل: بيان أحد محتملات اللفظ، والتفسير: بيان مراد المتكلم. (١)

وقال ابن الأعرابي وأبوعبيدة وطائفة: التفسير والتأويل بمعنى واحد.

وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل. وكثيرا مايستعمل في الكتب الإهمية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها.

وقال غيره: التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا. والتأويل: توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بها ظهر من الأدلة.

وقال أبوطالب الثعلبي: التفسير: بيان وضع اللفظ إماحقيقة، أومجازا، كتفسير (الصراط) بالطريق، و(الصيب) بالمطر.

والتأويل: تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن

دليل المراد، لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل. (١)

#### ب ـ البيان:

٣-البيان لغة: الإظهار والإيضاح والانكشاف، ومايتبين به الشيء من الدلالة وغيرها. (٢)

وأما في الاصطلاح: فهو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب. (٣)

والفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل مايذكر في كلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة ليفهم المعنى المراد.

والبيان مايلذكر فيها يفهم ذلك بنوع خفاء بالنسبة إلى البعض . (٤)

#### الحكم الإجمالي:

يختلف الحكم الإجمالي باختىلاف مايىدخله التأويل، وبيان ذلك فيها يلي:

٤ \_ أولا : بالنسبة للنصوص المتعلقة بالعقائد،

<sup>(</sup>١) دستور العلماء ١/ ٣٣٠

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون ٥/ ١١١٦، ولسان العرب، والمفردات للراغب مادة: «فسر» و«أوَّل».

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: «بين» وإرشاد الفحول ص ١٦٧، ١٦٨

<sup>(</sup>٣) إرشاد الفحول نقلاعن شمس الأئمة السرخسي ص ١٦٨ ، والتعريفات للجرجاني .

<sup>(</sup>٤) دستور العلماء ٢٥٧/١، نقلا عن التعريفات للجرجاني ص ٤١

وأصول الديانات، وصفات الباري عزوجل، فقد اختلف العلماء في هذا القسم على ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا مدخل للتأويسل فيها، بل تجري على ظاهرها، ولا يؤول شيء منها. وهذا قول المشبهة.

الثاني: أن لها تأويلا، ولكنا نمسك عنه، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل، لقوله تعالى: ﴿ومايعلم تأويلَه إلا الله ﴿(١)، قال ابن برهان: وهذا قول السلف.

وقال الشوكاني: وهذا هو الطريق الواضح والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل، وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء، وأسوة لمن أحب التأسي، على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك، فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة.

والمذهب الثالث : أنها مؤولة.

(١) سورة آل عمران / ٧

قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل، والآخران منقولان عن الصحابة، ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة. وقال ابن دقيق العيد في الألفاظ المشكلة: إنها حق وصدق، وعلى

(۱) إرشاد الفحول/ ١٧٦، ١٧٧

الوجه الذي أراده الله، ومن أول شيئا منها، فإن كان تأويله قريبا على مايقتضيه لسان العرب ويفهمونه في مخاطباتهم لم ننكر عليه ولم نبدعه، وإن كان تأويله بعيدا توقفنا عليه واستبعدناه ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه. (1)

وفي إعلام الموقعين، قال الجويني: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقد اتباع سلف الأمة، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى. (٢)

د ثانيا : النصوص المتعلقة بالفروع ، وهذه لا خلاف في دخول التأويل فيها .

والتأويل في النصوص المتعلقة بها باب من أبواب الاستنباط، وهو قد يكون تأويلا صحيحا، وقد يكون تأويلا فاسدا. فيكون صحيحا إذا كان مستوفيا لشروطه، من الموافقة لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، ومن قيام الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه، ومن كون المتأول أهلا لذلك.

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين ٤/ ٢٤٦

ويتفق العلماء على قبول العمل بالتأويل الصحيح مع احتلافهم في طرقه ومواضعه، ومايعتبر قريبا، ومايعتبر بعيدا.

يقول الآمدي: التأويل مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه، ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكبر (١).

وفي البرهان: تأويل الظاهر على الجملة مسوغ إذا استجمعت الشرائط، ولم ينكر أصل التأويل ذو مذهب، وإنها الخلاف في التفاصيل. (٢)

وعلى أي حال فهذا يرجع إلى نظر المجتهد في كل مسألة ، وعليه اتباع ما أوجبه ظنه كما يقول الأمدي . (٣)

ويقول الغزالي: مها كان الاحتمال قريبا، وكان الدليل أيضا قريبا، وجب على المجتهد الترجيح، والمصير إلى مايغلب على ظنه، فليس كل تأويل مقبولا بوسيلة كل دليل، بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط. (3)

ويقول ابن قدامة: لكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص. (٥)

هذا، وقد ذكرت في كتب الأصول أمثلة للمسائل الفرعية التي استنبطت أحكامها عن طريق تأويل النصوص، مع بيان وجهة نظر الذين نحوا هذا المنحى والذين عارضوهم.

#### أثر التأويل :

٦ ـ للتأويل أثر ظاهر في المسائل الفرعية
 المستنبطة من النصوص، إذ هوسبب اختلاف
 الفقهاء في أحكام هذه المسائل.

والمعروف عند الفقهاء، أن العمل بالمختلف فيه لا ينكر على صاحبه إلا أن يكون الخلاف شاذا، لكن الأفضل مراعاة الخلاف، وذلك بترك ما هو جائز عند من يراه كذلك إذا كان غيره يراه حراما، وبفعل ماهو مباح إذا كان غيرة يراه واجبا.

وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح (اختلاف).

ونذكر هنا بعض الآثار العملية للتأويل من خلال بعض المسائل:

٧ ـ أولا : أمشلة للتأويال المتفق على فساده
 ومايترتب عليه :

أ\_من المقرر أن كل من ثبتت إمامته وجبت
 طاعته، وحرم الخروج عليه للنصوص الدالة
 على ذلك من الكتاب والسنة.

وقد اتفق الفقهاء على أن خروج طائفة على

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص ١٧٧، والأحكام للآمدي ٢/ ١٣٦

<sup>(</sup>٢) البرهان للجويني ١/ ١٥٥

<sup>(</sup>٣) الأحكام للآمدي ٢/ ١٤١

<sup>(</sup>٤) المستصفى ١/ ٣٨٩

<sup>(</sup>٥) روضة الناظر ص ٩٣

الإمام بتأويل يبيح لهم ذلك في نظرهم يعتبر بغيا لفساد تأويلهم.

ويجب دعوتهم إلى الطاعة والدخول في الجهاعة وكشف شبههم، فإن لم يستجيبوا وجب قتالهم كما فعل على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع الخوارج. وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح (بغاة).

ب ـ وجوب الزكاة أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والتأويل في منع أدائها تأويل فاسد. ويجب حمل المانعين على أدائها بالقوة، وقد فعل ذلك أبوبكر رضي الله تعالى عنه مع مانعي الزكاة الذين تأولوا قول الله تعالى: ﴿خَذْ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إنَّ صلاتك سَكن لهم ﴾(١) فقالوا: إن ذلك لا يتأتى لغير النبي على قيام غيره في ذلك مقامه. (٢) والتفصيل ينظر في الزكاة.

جـ حرمة شرب الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والتأويل لاستحلال شربها تأويل فاسد، ويجب توقيع الحد على شاربها المتأول.

وقد حدث أن قدامة بن مظعون شرب

الخمر، (١) فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما حملك على ذلك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: ﴿ليس على النين آمنوا وعملوا الصالحات جُنَاحٌ فيها طَعِمُوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴿ (٢) وإني من المهاجرين من أهل بدر وأحد، فطلب عمر من الصحابة أن يجيبوه، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنها: ﴿إنها أنزلها الله تعالى عذرا للهاضين لمن شربها قبل أن تحرم، وأنزل: ﴿إنها الخمرُ والميسر والأنصابُ والأزلامُ رجْسٌ من عمل الشيطانِ فاجتنبوه ﴾ (٢) حجة على الناس. وقال له عمر: إنك أخطأت التأويل ياقدامة، إذا اتقيت اجتنبت ماحرم الله عليك». (٤)

#### ٨ ـ ثانيا: تأويل متفق على قبوله:

وذلك مثل التأول في اليمين إذا كان الحالف مظلوما، قال ابن قدامة: من حلف فتأول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله. ولا يخلوحال الحالف المتأول من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون مظلوما، مثل من

<sup>(</sup>١) أثر «قدامة بن مظعون . . . » أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١) ٢٤٢/٩ ـ ط المجلس العلمي بالهند) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / ٩٣

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / ٩٠

<sup>(</sup>٤) المغني ٨/ ٣٠٤، وهـــامش السفــروق ١٨٢/١، ومغني المحتاج ١٩٣/٤

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ١٠٣

<sup>(</sup>۲) التبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك ۲/ ۲۸۰، والاختيار ۱/ ۱۰۶، وأسنى المطالب ۱۱۱۶، وشسرح منتهى الإرادات ۱/ ۲۱۶

يستحلف ظالم على شيء لوصدق الظلمه، أو ظلم غيره، أو نال مسلما منه ضرر، فهذا له تأويله.

ثانیها: أن یکون الحالف ظالما كالذي ستحلفه الحاكم على حق عنده، فهذا تنصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله، ولا نعلم فيه مخالفا، فإن أباهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على أيسية: «يمينك على مايصد قك به صاحبك» (١) ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين.

ثالثها: ألا يكون ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام أحمد أن له تأويله.

هذا ماذكره ابن قدامة.

والمذاهب متفقة على أن المظلوم إذا تأول في يمينه فله تأويله. (ر: أيهان).

9 - ثالثا: هناك من التأويلات ما اعتبره بعض الفقهاء قريبا، فأصبح دليلا في استنباط الحكم، في حين اعتبره البعض الآخر بعيدا، فلا يصلح دليلا.

ومن أمثلة ذلك، وجوب الكفارة بالأكل أو الحساع عمدا في نهار رمضان عند الحنفية

والمالكية، وبالجماع فقط عند الشافعية والحنابلة.

وعلى ذلك فمن رأى هلال رمضان وحده، وردت شهادته، وجب عليه الصوم، فإن ظن إساحة الفطر بها يوجب الكفارة، فعند الشافعية والحنابلة، وفي المشهور عند المالكية: تجب عليه الكفارة لانتهاك حرمة الشهر، أما ظن الإباحة لرد الشهادة فهو تأويل بعيد لمخالفته قول الله تعالى: ﴿فمن شَهِدَ منكم الشهر فَلْيَصمْه ﴾(١)، وقول النبي عَلِيْة:

«صوموا لرؤيته» (٢) وعند الحنفية وبعض المالكية: لا كفارة عليه لمكان الشبهة، إذرد الشهادة يعتبر تأويلا قريبا في ظن الإباحة. (٣)

ومثل هذه الاختلافات بين المذاهب، بل بين فقهاء المذهب الواحد كثيرة في المسائل الفرعية. فالحنفية مثلا لا يوجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون، وينتقض عندهم الوضوء بالقهقهة في الصلاة، خلافا لبقية المذاهب في المسألتين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٨٥

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «صوموا لرؤیته...» أخرجه البخاري (الفتح ۱۱۹/۶).

<sup>(</sup>٣) البدائع ٢/ ٨٠، والاختيار ١/ ١٧٩، والشرح الصغير ١/ ١٧٩، والسدسوقي ١/ ٥٣٢، والمجموع ٦/ ٢٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٦

<sup>(</sup>۱) حدیث: «یمینك على مایصدقك به صاحبك» أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۶ ـ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) البدائع ۳/ ۲۰، وحماشية الصاوي على الشرح الصغير
 ۲/ ۳۷۷، ومغني المحتاج ٤/ ٤٧٥، والمغني ٨/ ٧٧٧

والمعروف كما سبق أنه لا ينكر المختلف فيه وتفصيل ما أجمل هنا موطنه الملحق الأصولي.

### تاسوعاء

### تابع

#### التعريف:

1 \_ التاسوعاء: هو اليوم التاسع من شهر المحرم (١) استدلالا بالحديث الصحيح أنه على صام عاشوراء، فقيل له: إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»(٢)

### تابوت

#### الألفاظ ذات الصلة:

۲ - عاشوراء: وهو العاشر من شهر المحرم، لما
 روی ابن عباس رضي الله عنهما «أمر رسول الله
 صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء: العاشر

انظر : جنائز

انظر: تبعية

## تاريخ

انظر: تأريخ

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير، ولسان العرب مادة «تسع»، وروضة الطالبين ٢/ ٣٨٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٣٨٨ ط النصر الحديثة، والشرح الكبير ١/ ١٥٠، وجواهر الإكليل ١/ ١٤٦،

<sup>(</sup>٢) حديث: « فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا البوم التاسع . . . » أخرجه مسلم (٧٩ ٨/ ٧٩ ط عيسى البابي الحلبي)

درجات.

من المحرم (١)» وأن صومه مستحب أو مسنون. (٣) فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفّر السنة

#### الحكم الإجمالي :

٣ - صوم يوم تاسوعاء مسنون، أومستحب، كصوم يوم عاشوراء، فقـد روي أن النبي ﷺ كان يصوم عاشوراء، فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه. فقال على «انه في العام المقبل يصوم التاسع»(٤) إلا أن صوم يوم عاشبوراء آكد في الاستحباب لأنه يكفر السنة التي قبله. ففي صحيح مسلم أن رسول الله عليه قال «صيامُ يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم

الماضية والباقية »(٣)

وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: «خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر»(٣)

عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي

وفي رواية لمسلم أن رسول الله على قال:

«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم

التاسع». قال ابن عباس: «فلم يأت العام

المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ (٢) وتكفير

سنة: أي ذنوب سنة من الصغائر، فإن لم يكن

صغائر خفف من كبائر السنة، وذلك التخفيف

موكول لفضل الله، فإن لم يكن كبائر رفع له

٤ \_ وذكر العلماء في حكمة استحباب صوم يوم تاسوعاء أوجها:

أحدهما: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وهوومروي عن ابن عباس، وفي حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل بسنده إلى ابن عباس قال: قال

<sup>(</sup>١) حديث « أمسر رسول الله ﷺ بصوم يوم عاشوراء...» أخسرجه الترمذي (٣/ ١٢٨ ط مصطفى البابي الحلبي) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ولسان العرب مادة (عشر)، والدر المختار ٢/ ٨٣، ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين ٢/ ٨٨٥\_ ٨٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٨، والمجموع شرح المهذب ٦/ ٣٨٢، وحاشية قليوبي ٢/ ٧٣، وجواهر الإكليل ١/ ١٤٦، والمغنى لابن قدامة ٣/ ١٧٤ ط الرياض

<sup>(</sup>٣) حديث « يكفر السنة الماضية والباقية . . . » . أخرجه مسلم (٢/ ٨١٩ ط عيسى البابي الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حديث « انه في العام المقبل يصوم التاسع. . . » . سبق تخریجه (ف۱)

<sup>(</sup>١) حديث « صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة . . . » أخرجه مسلم (١/ ٨١٨ - ٨١٩ ط عيسى البابي الحلبي)

<sup>(</sup>٣) حديث «فإذا كان ألعام المقبل . . . » سبق تخريجه ف/ ١

<sup>(</sup>٣) الأثر عن ابن عباس « خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر . . . » أخرجه عبدالرزاق والبيهقي موقوفا (مصنف عبدالرزاق ٤/ ٢٨٧ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٨٧)

## تبديل

التعريف:

۱ - تبديل الشيء لغة: تغييره وإن لم يأت ببدله. يقال: بدلت الشيء تبديلا بمعنى غيرته تغييرا. والأصل في التبديل: تغيير الشيء عن حاله، وقوله عز وجل: (يوم تُبدَّلُ الشيء عن حاله، وقوله عز وجل: (يوم تُبدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسماواتُ (١) قال الزجاج: تبديلها والله أعلم: تسيير جبالها، وتفجير بحارها، وجعلها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتبديل السماوات: انتشار كواكبها وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمرها. (٢)

ومعناه في الاصطلاح، كمعناه في اللغة، ومنه النسخ: وهورفع حكم شرعي بدليل شرعى متأخر. (٣)

ويطلق التبديل على الاستبدال في الوقف بمعنى: بيع الموقوف عقارا كان أو منقولا، وشراء عين بهال البدل لتكون موقوفة مكان العين رسول الله على «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما وبعده يوما»(١)

الثاني : أن المراد به وصل يوم عاشوراء سوم.

الثالث: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر(٢)

وللمزيد من التفصيل في ذلك ر: (صوم التطوع).

## تبختر

انظر : اختيال

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم / ٤٨

<sup>(</sup>٢) محتار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة «بدل»

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>۱) حديث « صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود وصوموا . . » أخرجه أحمد (مسند أحمد بن حنبل ۱/ ۲٤۱) والبزار وقال الهيثمي : فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام (مجمع الزوائد ٣/ ١٨٨)

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٢/ ٨٨، والمجموع شرح المهذب ٦/ ٣٨٣، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ١٩٥، وروضة الطالبين ٢/ ٢٨٧، وحاشية قليويي ٢/ ٧٣، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٥٦، ومواهب الجليل للحطاب ٢/ ٢٠٤، وحواهيو الدسوقي ١/ ٢٠٦، ومواهب الجليل للحطاب ٢/ ٤٠٤، وجواهير الإكليل ١/ ١٤٦، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ١٩٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٧ ط الرياض خليل ٢/ ١٩٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٧ ط الرياض الحديثة، وكشاف القناع عن متن الإقتاع ٢/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين ٢/ ٨٨٥ ـ ٨٨٨

التي بيعت. أو مقايضة عين الوقف بعين

ويدل كلام الحنفية على أن بيان التغيير مثل

#### الحكم الإجمالي :

للتبديل أحكم تعتريه، وهي تختلف باختلاف مواطنه:

٢ - التبديل في الوقف: أجاز الحنفية للواقف اشتراط الإدخال والإخراج في وقفه، كما أجازله متأخسروهم ما عرف بالشسروط العشرة. وهي الإعطاء، والحرمان، والإدخال، والإخراج، والزيادة، والنقصان، والتغيير، والإبدال، والاستبدال، والبدل أو التبادل. (٢) وخالفهم الشافعية والحنابلة والمالكية في ذلك.

فاعتبر الشافعية اشتراط الواقف الرجوع متى شاء، أو الحرمان، أو تحويل الحق إلى غير الموقوف عليه متى شاء اشتراطا فاسدا، وأجازوا له التغيير إن كان قدر المصلحة (٣) ولم يجزه الحنابلة والمالكية، لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف . (٤)

(١) الاختيار شرح المنجتار ١/ ٢١١ ـ ٢١٢ ط مصطفى الحلبي، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٢٧٧، ٢٧٩، والمغني لابن قدامـــة ٤/٤، ١١، ١٢، وجــواهــر الإكليــل ٧/٧ ومابعدها.

#### أ ـ التبديل في الصرف:

(وقف) شرط الواقف

التبديل في البيع:

ومن ذلك:

٣ \_ وهـ و بيع جنس الأثهان بعضه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبها ومصوغها وتبرها. فإن باع فضة بفضة أوذهبا بذهب، جازمتي كان وزنا بوزن ويدا بيد، (١) والأصل فيه مارواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه قال: «الـذهبُ بالـذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»(٢) ولأنها جنسان فجاز التفاضل فيهما، كما لو تباعدت منافعهما.

وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى مصطلح

ومن التبديل البيع، لأنه تبديل متقوم

بمتقوم. ولابد فيه من مراعاة الشروط الشرعية

ب ـ تبديل أحد العوضين بعد تعينه في العقد: ٤ - إذا تعين أحدالعوضين في العقد فلا يجوز

<sup>(</sup>٢) حديث عبادة بن الصامت: أخرجه مسلم (٣/ ١٢١١ ـ ط الحلبي).

تقييـد المطلق وتخصيص العـام، وبيـان التبديل مثل النسخ أي رفع الحكم الثابت أولا بنص متأخر. (١)

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٥/ ٣٠٦ ط السرياض الحديثة، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٨٨

<sup>(</sup>٢) التلويع على التوضيع ٢/ ١٩، ١٩ ط صبيع، والتعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣/ ٣٨٨

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٥/ ٣٢٩

تبديله، ومن ذلك المبيع، فإنه يتعين بالعقد، أما الثمن فلا يتعين بالتعيين، إلا في مواطن منها: الصرف والسلم. كما تتعين الأثمان في الإيداع، فلا يجوز تبديلها. وتفصيل ذلك في مصطلح: (تعيين) وفي (الصرف، والسلم).

#### تبديل الدين:

• - إن كان التبديل من دين الإسلام إلى غيره، وهو المعروف بالردة، فإنه لا يقر عليه اتفاقا، وتترتب على ذلك أحكام كثيرة. وتفصيل ذلك في مصطلح (ردة).

أما إن كان تبديل البدين من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام أيضا، كما لو تهود نصراني، أو تنصر يهودي، فقد اختلف الفقهاء في إقراره على ذلك، فذهب الحنفية والمالكية، وهو غير الأظهر عند الشافعية، ورواية عن أحمد إلى أنه يقر على ما انتقل إليه، لأن الكفر كله ملة واحدة.

والأظهر عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة: أنه لا يقر على ذلك، لأنه أحدث دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقر عليه، كما لو ارتد المسلم. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم تفريعا على أنه لا يقر، فإن كانت زوجة لمسلم فتهودت بعد أن كانت نصرانية فهي كالمرتدة. فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول تنجزت الفرقة، أو بعده توقفت على انقضاء العدة،

ولا يقبل منها إلا الإسلام، لأنها أقرت ببطلان ما انتقلت عنه وكانت مقرة ببطلان المنتقل إليه.

ولسو انتقل يهودي أو نصراني إلى دين غير كتابي لم يقر، وفيها يطلب منه الرجوع إليه عند الاستتابة قولان، أحدهما: الإسلام فقط، والثاني هو أو دينه الأول، وفي قول ثالث هما أو الدين المساوي لدينه السابق، فإن كانت امرأة تحت مسلم تنجزت الفرقة قبل الدخول، وتوقفت بعده على انقضاء العدة.

ولو تهود وثني او تنصر لم يقر لانتقاله عما لا يقر عليه على عليه الحليه الحليه باطل لا يفيد فضيلة الإقرار، ويتعين الإسلام، كمسلم ارتد، فإن أبى قتل. (١)

#### تبديل الشهادة في اللعان:

7- لو أبدل أحد المتلاعنين لفظة أشهد بأقسم، أو أحلف، أو أولي، لم يعتد به، لأن اللعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ فيه، ولو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد، أو أبدلها (أي لفظة اللعنة) بالغضب لم يعتد به، أو أبدلت المرأة لفظة الغضب بالسخط، أو قدمت الغضب فيها قبل الخامسة لم يعتد به، أو أبدلته أي الغضب باللعنة أو قدم الرجل اللعنة فيها قبل الخامسة لم باللعنة فيها قبل الخامسة لم

<sup>(</sup>۱) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ٣/ ٢٥٣، وابن عابدين ٣/ ٢٨٥ وه/ ١٩٠، والدسوقي ٤/ ٣٠٨، والمغني ٦/ ٩٩٥، ٩٩٥

يعتد به لمخالفته المنصوص. (١)

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿والذين يَرْمُونَ أَزُواجَهُم وَلَمْ يَكُن لَمُم شُهَداء إلا أَنفسُهم فَشَهَادة أُحدِهم أُربعُ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إنْ كان من الكاذبين، ويَدْرَأُ عنها العذابَ أن تشهدَ أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنَّ غضبَ الله عليها إنْ كان من الصادقين ﴿ (٢) وتفصيل ذلك في مصطلح العان).

#### تبديل الزكاة:

٧- ذهب الجمهور إلى عدم جواز تبديل الزكاة بدفع قيمتها بدلا من أعيانها، وذهب الحنفية إلى جوازه، إذ دفع القيمة عندهم أفضل من دفع العين، لأن العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير، لاحتال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها، بخلاف دفع العروض، وهذا في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل. (٣) وتفصيل ذلك يرجع إليه في (زكاة الفطر).

## تبذّل

#### التعريف :

1 ـ للتبذّل في اللغة معان: منها: ترك التزين، والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. ومنه حديث سلمان: «فرأى أم الدرداء متبذّلة» وفي رواية «مبتذلة» (١).

والمبذل والمبذلة: الثوب الخلِق. والمتبذّل: لابسه. وفي حديث الاستسقاء «فخرج متبذّلا متخضعا» (٢)، وفي مختار الصحاح. البِذلة والمِبذلة بكسر أولها: مايمتهن من الثياب. وابتذال الثوب وغيره: امتهانه. ومن معاني التبذل أيضا: ترك التصاون. (٣)

والتبذل في الاصطلاح: لبس ثياب البذلة. والبذلة: المهنة. وثياب البذلة: هي التي

<sup>(</sup>١) كشاف القناع عن متن الإقناع ٥/ ٣٩١ ـ ٣٩٢ ط النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ط الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>Y) سورة النور / ٦ - ٩

<sup>(</sup>٣) ابن عابـدين ٢/ ٧٦ ـ ٧٨، وروضـة الطـالبين ٢/ ٣٠١ ـ ٣٠٣، والشـرح الكبـير للدرديـر ١/ ٤٠٥ ـ ٥٠٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٥٥، ٢٢، ٣٣، ٥٥

<sup>(</sup>١) حديث: «فرأى ام الدرداء متبذلة...» وفي روايه «مبتذلة» أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٩/٤) ط السلفة.

<sup>(</sup>٢) حديث الاستسقاء: «فخرج متبذّلا متخضعا...». أخرجه الترمذي (٢/ ٤٤٥ ـ ط مصطفى الحلبي). وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) لسبان العرب، ومختار الصحاح، والمصباح مادة: «بذل».

تلبس في حال الشعل، ومساشرة الخدمة، وتصرف الإنسان في بيته. (١)

وهـ و بهذا لا يخرج في معناه الاصطلاحي عما ذكر له من معان لغوية.

#### حكمه الإجمالي:

۲ ـ التبذل بمعنى ترك التنزين. تارة يكون
 واجبا، وتارة يكون مسنونا. وتارة يكون
 مكروها. وتارة يكون مباحا، وهو الأصل.

٣ ـ فيكون واجبا: في الإحداد. وهو ترك الزينة ونحوها للمعتدة من الموت أو الطلاق البائن. (٢)

ولا خلاف بين عامة الفقهاء في وحوبه على المتوفى عنها زوجها، والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: ﴿والذين يُتوفون منكم ويَذَرون أزواجا يَترَبَّصْنَ بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا﴾ (٣) وقوله على ذلا يُحِل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». (٤)

وإحدادها يكون بتجنب الزينة، والطيب،

ولبس الحيلي، والملون والمطرز من النياب للتزين، والكحل والادهان، وكل مامن شأنه أن تعتبر معه باستعاله متزينة مالم تدع إلى ذلك ضرورة، فتقدر حينئذ بقدرها، كالكحل مثلا للرمد، فإنه يرخص لها باستعاله ليلا وتمسحه نهارا، لما روى أبوداود أن النبي ولا يحل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت في عينها صبرا، فقال: «ماهذا ياأم سلمة؟» فقالت: إنه هو صبر يارسول الله ليس فيه طيب، قال: «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار»(١).

وحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار». (٢)

والمطلقة طلاقا بائنا كالمتوفي عنها زوجها عند

<sup>(</sup>١) حديث: «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار . . . . . أخرجه أبوداود (٢ ٧٧٧ - ٧٧٨) ط عرت عبيد دعاس. والنسائي (٦/ ٤٠٤) ط المطبعة التجارية . قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (٣/ ٢٣٩ ط المطبعة العربية) أعله عبدالحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه .

<sup>(</sup>٢) حديث أم عطية: «كنا نهى أن نحد . . . » أخرجه البخاري (٩/ ٤٩١ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ١/ ٣١٥

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٦١٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٢٣٤

<sup>(</sup>٤) حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليسوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ... » أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٤٦ ط السلفية).ومسلم (٢/ ١١٢٤ ط عيسى البابي الحلبي)

الحنفية، فيجب عليها تجنب ماتتجنبه الحادة، الخادة، الخادة، الخادة، النكاح. (١) وانظر للتفصيل مصطلح (إحداد).

على التبذل مسنونا في الاستسقاء. وهو طلب العباد السقيا من الله تعالى عند حاجتهم إليها. فيخرجون إلى الصحراء في ثياب بذلة خاشعين متضرعين وجلين ناكسين رءوسهم، إذ ذلك أقرب إلى الإجابة. فيصلون ركعتين، ويكثرون من الدعاء والاستغفار. (٢)

وانظر للتفصيل مصطلح (استسقاء). (٤)

و و و و التبذل مكروها: في الجمعة و العيدين، لأن التزين مسنون لها باتفاق، فيغتسل ويلبس أحسن ثيابه، والجديد منها أفضل، وأولاها البياض، ويتطيب. والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، منها: حديث «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ماكتب له، فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ماكتب له، ملاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها من الله عنه أنه سمع رسول الله وي يوم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله واشترى الموبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته». (١)

هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإنهن إذا أردن حضور الجمعة والعيدين يتنظفن بالماء ولا يتطيبن، ولا يلبسن الشهرة من الثياب، لقوله عليه الله مساجد الله،

<sup>(</sup>۱) الاختيار شرح المختار ٢/ ٢٣٦ ط مصطفى الحلبي ١٩٣٦، وابن عابدين ٢/ ٥٣٠، ٢١٦ ـ ٢١٦، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ١٥٠، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٤/ ٧٥٧ ـ ٥٨٤، وروضة الطالبين ٨/ ٤٠٥، والشرح الكبير ٢/ ٤٧٨ ـ ٤٧٩، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل ٤/ ١٥٤، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ٢/ ١٠٩ م الفلاح، ومنار السبيل في شرح الدليل ٢/ ١٨٥ ـ ٢٨٠ المكتب الإسلامي، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٥٠ ـ ٢٥٠ م الرياض الحديثة.

 <sup>(</sup>۲) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ١/ ٣١٤ ـ ٣١٥،
 وحاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦ ـ ٥٦٧

<sup>(</sup>٣) حديث: ابن عباس رضي الله عنه : «خرج رسول الله ﷺ للاستسقاء متبذلا . . . » (سبق تخريجه ف ١).

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ١/ ٥٦٦ ـ ٥٦٧، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ١٣١ ـ ١٣٣، والشرح الكبير ١/ ٤٠٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٣٠ م الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «من اغتسل یوم الجمعة، ولبس من أحسن ثبابه ومس من طیب . . . » أخرجه أبوداود (۱/ ۲۶۶ ـ طعزت عبید دعاس) وقال الحافظ بن حجر في تلخیص الحبر (۲/ ۲۹ ـ ط المطبعة العربیة): ومداره على ابن إسحاق، وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث.

<sup>(</sup>٢) حديث عبدالله بن سلام: «ماعلى أحدكم لو اشترى ثوبين. . . » أخرجه ابن ماجة (١/ ٣٤٨ ـ ط عيسى البابي الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيع ورجاله ثقات

وليخرجن تفلات»(١) أي غير متعطرات، لأنهن إذا تطيبن ولبسن الشهرة من الثياب دعا ذلك إلى الفساد والافتتان بهن. فهذه الأحاديث قد دلت على كراهة التبذّل للرجال في الجمعة والعيدين، وعلى استحبابه بالنسبة للنساء فيها. (٢)

وانظر: (جمعة وعيدين).

ويكره التبذل في مجامع الناس ولقاء الوفود. وانظر لتفصيل ذلك مصطلح: (تزين).

ويكره تبذل المرأة لزوجها والرجل لزوجته، ذلك لأنه يستحب لكل منها أن يتزين للآخر عند عامة الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿وعاشروهنّ بالمعروف﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف﴾ (٤) فالمعاشرة بالمعروف حق

(١) حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . . . » أخرجه أبوداود (١/ ٣٨١ ـ ط عزت عبيد الدعاس) وقال النووي في المجموع (٤/ ١٩٩ ـ ط إدارة الطباعة المنبرية) إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم .

لكل منها على الآخر، ومن المعروف أن يتزين له كل منها لصاحبه، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته. فكذلك هي تحب أن يتزين لها. قال أبوزيد: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾.

وكان محمد بن الحسن يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجواري، فأزين نفسي كي لا ينظرن إلى غيري. وقال أبويوسف: يعجبني أن تتزين لي امرأتي، كما يعجبها أن أتزين لها. (1)

وانظر للتفصيل مصطلح (زينة).

كما يكره التبذل في الصلاة عدا ماكان منه في صلاة الاستسقاء على نحوماسبق بيانه، سواء أكان المصلي فردا أم في جماعة، إماما كان أم

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٥٤٥، ٥٥٥ والمهذب في فقده الإمام النسافعي ١/ ١٢٠، ١٢٦، وروضة الطالبين ٢/ ٥٤، ٢٥ ولا النسافعي ١/ ١٢٠، ١٢٠، وروضة الطالبين ٢/ ٤٥، ٢٥، وحاشية الجبل على شرح المنبج ٢/ ٣٧٠، ٣٨، ٣٩، وجواهر الإكليل ١/ ٩٦، ١٠٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٤٥ والإقناع في فقده الإمام أحمد بن حنبل ١/ ٣٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٤٧، ١٥ وكشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٤٧، ١٥ - ٢٥م النصر الحديثة، ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي ٢/ ٨٢٧ - ٨٢٨ (٣) سورة النساء / ١٩

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ٢٢٨

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٤/ ٢٠٠ دار صادر، وابن عابدين ٢/ ١١٣، ٥٧٧، ٢٧٥، ٢٥٩، ٢٥٩، ٢٧٩، ٢٧١، ٤٨١، ٥٧٧، ٢٧٩، ٥٣٧ 
٢٨٤، وروضة الطالبين ٧/ ٣٤٤، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٢٧، ٦٥، وحاشية الجمل على شرح المنبح ٤/ ٢٨٠، وقليسوبي على منهساج الطالبين ٣/ ٢٥٢، ٤/ ٢٥٠، وجسواهسر الإكليل ١/ ٢٨٨ - ٢٢٩، وكشاف ٤/ ٢٠٠، وجسواهسر الإكليل ١/ ٢٨٨ - ٢٠٨، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٥/ ١٨٤ - ١٨٥ النصر الحديثة، وشرح والمغني لابن قدامة ٧/ ١٨٨ الرياض الحديثة، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٩، ومصنف عبدالرزاق

مأموما، كأن يلبس المصلي ثوبا يزري به. (۱)
وذلك لأن مريد الصلاة يعد نفسه لمناجاة
ربه، ولذا يستحب له أن يرتدي أكمل ثيابه
وأحسنها لقوله تعالى: ﴿ يابَنِي آدمَ خذوا زينتكم
عند كل مسجد (۲) وهذه الآية وإن كان نزولها
فيمن كان يطوف بالبيت عريانا إلا أن العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمراد
مايستر العورة عند الصلاة بهالا يصف البشرة
ويخل بالصلاة، والرجل والمرأة في ذلك سواء. (۱)
ما للذكورة، كمن يلبس ثياب البذلة في عمله أو
المذكورة، كمن يلبس ثياب البذلة في عمله أو

٧ - أما التبذل بمعنى عدم التصاون، فهومذموم شرعا لإخلاله بالمروءة، ولأنه يؤدي إلى عدم قبول الشهادة، وهو حرام إن كان عدم التصاون عن المعاصي وتفصيله في (الشهادة).

### تبذير

انظر: إسراف

### تبر

التعريف:

١ ـ التبر لغة: الذهب كله.

وقال ابن الأعرابي: التبر: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا، فإذا صيغا، فها ذهب وفضة.

وقال الجوهري: التبر: ماكان من الذهب غير مضروب. فإذا ضرب دنانير فهوعين، ولا يقال تبر إلا للذهب، وبعضهم يقوله للفضة أيضا (١)

وقيل: يطلق التبرعلى غير الذهب والفضة. كالنحاس والحديد والرصاص.

واصطلاحا: أسم للذهب والفضة قبل ضربها، أو للأول فقط، (٢) والمراد الأعم.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ١٩٥ ـ ١٩٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/ ٢٧٩م النصر الحديثة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / ٣١

 <sup>(</sup>٣) المهدّب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٧١، ونهاية المحتاج ٢/ ٥، وقليوبي وعميرة ١/ ١٧٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤، ٢٨٦م النصر الحديثة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط ، والمصباح المنير مادة: «تبر».

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠. وجواهر الإكليل ٢/ ١٧١. وحاشية قليوبي على شرح المنهاج ٣/ ٥٢

الأحكام المتعلقة بالتبر

الربا في التبر:

۲ ـ أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، لما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: «لا تبيعوا الدهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بمثل، ولا تشفوا بعضها على بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز» (۱) وخبر «الذهب بالذهب وزنا بوزن، ومثلا بمثل، يدا بيد، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا». (۲)

كما أجمعوا على أن مسكوكه، وتبره، ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا، لما رواه عبادة عن النبي على أنه قال «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر مدي

بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى». (١) ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئه فلا.

ولعموم الأحاديث الواردة بهذا الخصوص. (٢)

#### الزكاة في تبر الذهب والفضة:

٣- الـذهب والفضة إن كان كل منها نقودا أو
 تبرا ففيه الزكاة، إذا بلغ نصابا وحال عليه
 الحول. (٣) ر: (زكاة: زكاة الذهب والفضة)

#### جعل التبر رأسمال في الشركات:

٤ - يجوز أن يكون التبر رأس مال في شركة المفاوضة إن تعامل الناس به - أي باستعاله ثمنا - فينزل التعامل حينئذ منزلة الضرب، فيكون

<sup>(</sup>۱) حديث « الندهب بالندهب تبرها وعينها. . . » أخرجه أبوداود (۳/ ٦٤٤ - ٦٤٦ ط عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۰ ط الحلبي)

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٢/ ٣٩ ط دار المعرفة، وبداية المجتهد ٢/ ١٣٨، ١٣٩، وشرح روض الطالب ٢/ ١٢٢ ط الرياض، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٠، ١١ ط الرياض.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣/ ٢١٠، وانظر تفسير القرطبي والطبري ا وأحكام القرآن للجصاص، كلهم في تفسير الآيتين ٣٤، ٣٥ من سورة التوبة

<sup>(</sup>۱) حديث « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . . . » أخسرجه البخاري الفتح (٤/ ٣٨٠ ط السلفية) ومسلم (٣/ ٢٠٨ ط الحلبي)

<sup>(</sup>۲) حدیث « الفهب بالفهب وزنا بوزن، ومثلا بمثل، والفضة . . . » رواه مسلم (۳/ ۱۲۱۲ ط الحلبي)

ثمنا، ويصلح أن يكون رأس مال، وهذا عند بعض فقهاء الحنفية . (١)

وفي الجامع الصغير: لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ، ومراده التبر ، فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين ، فلا تصلح رأس مال في المضاربات والشركات ، ونحوه عند الشافعية . (٢)

وقال المالكية: لا تجوز الشركة بتبر ومسكوك ولو تساويا قدرا إن كثر فضل السكة، فإن ساوتها جودة التبر فقولان كما في الشامل. (٣)

#### التبر المستخرج من الأرض:

• - التبر المستخرج من الأرض جعل فيه بعض العلماء الخمس لقول النبي على «في الركاز الخمس» (٤) وذهب آخرون إلى أن فيه ربع العشر (٥) (ر: ركاز).

(٣) شرح الزرقاني ٦/٦ ط دار الفكر

(٤) حديث « في الركاز الخمس . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٤ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٣٣٥ ط الحليي)

(٥) حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤ ـ ٢٦، وجواهر الإكليل ١/ ١٣٧، وشرح الزرقاني ٢/ ١٦٩، ١٧١ ط دار الفكر، وشسرح المنهاج مع حاشية قليوبي ٢/ ٢٥، ٢٦، ونيل الأوطار ٤/ ١٤٧، ١٤٨، والمغنى لابن قدامة ٣/ ١٨ ـ ٣٣

#### مواطن البحث:

٦ فصل الفقهاء أحكام التبر في (ربا،
 وصرف، وشركة، وزكاة، بيع، ومضاربة،
 وركاز) «كنز».

### تبرق

انظر: براءة



<sup>(</sup>١) الهداية ٣/٣ ـ ٦ نشر المكتبة الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح القدير ٧/ ٣٧٩ ط دار صادر، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠، وشرح المنهاج ٣/ ٥٢

ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق. وأصل التبرج: التكشف والظهور للعيون. (١)

وقال في تفسير قوله تعالي ﴿ ولا تَبرَّجْنَ تَبرُّجَ الجاهليةِ الأولى ﴾ (٢) حقيقة التبرج: إظهار ماستره أحسن.

قيل ما بين نوح وإسراهيم عليها السلام: كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين، وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التزين :

٢ ـ التـزين: اتخاذ الـزينة، وهي مايستعمـل
 استجـلابـا لحسن المنظـر من الحلي وغيره، ومنه
 قوله تعالى ﴿حتى إذا أخذتِ الأرضُ زُخرفَها

## تبرج

#### التعريف:

١ - التبرج لغة: مصدر تبرج، يقال تبرجت المرأة: إذا أبرزت محاسنها للرجال.

وفي الحديث «كان يكره عشرَ خلال، منها: التبرج بالرينة لغير محلها» (١) والتبرج: إظهار الرينة للرجال الأجانب وهو المذموم. أما للزوج فلا، وهو معنى قوله لغير محلها. (٢)

وهو في معناه الشرعي لا يخرج عن هذا.

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿غيرَ مُتبرِّجات بِزِينَةٍ ﴾ (٣) أي غير مظهرات

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۱/ ۳۰۹، وانظر ابن عابدين ٥/ ٢٣٥، وتكملة فتح القدير ٨/ ٢٦٠، ٤٦٥ - ٤٦٥ وكاب ٤٦٥، وكثباف القناع عن متن الإقناع ١/ ٢٦٥، ٥/ ١٥ - ١٧ نشر مكتبة النصر الحديثة، والأداب الشرعية والمنح المرعية ٣٢، ٣٩٠، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٥٤ - ٥٥٥، ٥٠٥ ط الرياض

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب / ٣٣

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ١٧٩\_ ١٨٠

<sup>(</sup>۱) حديث وكان يكره عشر خلال منها التبرج...» أخرجه أبسوداوود (٤/ ٤٧) ـ ط عزت عبيسد دعساس) وأعله ابن المسليني بجهسالة أحد رواته (مختصر السنن للمنذري ٦/ ١١٤ نشر دار المعرفة)

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «برج»

<sup>(</sup>٣) سورة النور/ ٦٠

وازَّيَّنَتْ ﴾ (١) أي حسنت وبهجت بالنبات.

فأما التبرج: فهو إظهار تلك الزينة لمن لا يحل له النظر إليها.

#### ما يعتبر إظهاره تبرجا:

٣- التبرج: إظهار الزينة والمحاسن، سواء أكانت فيها يعتبر عورة من البدن: كعنق المرأة وصدرها وشعرها، وما على ذلك من الزينة. أو كان فيها لا يعتبر عورة: كالوجه والكفين، إلا ما ورد الإذن به شرعا كالكحل، والخاتم، والسوار، على ماروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا يُبْدين زينتَهن إلا ما ظهر منها: الكحل، والخاتم منها (١) قال: ما ظهر منها: الكحل، والخاتم والسوار. (٣) ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة، على أن في اعتبار الحوحه والكفين من العورة خلافا ينظر في مصطلح (عورة).

#### الحكم التكليفي للتبرج: تبرج المرأة:

٤ \_ تبرج المرأة على أشكاله المختلفة، سواء

ما كان منه بإظهار الزينة والمحاسن لغير من لا يحل له نظر ذلك، أو ما كان بالتبختر والاختيال، والتثني في المشي، ولبس الرقيق من الثياب الذي يصف بشرتها، ويبين مقاطع جسمها، إلى غير ذلك - مما يبدو منها مثيرا للغرائز ومحركا للشهوة - حرام إجماعا لغير الزوج، لقول الله تبارك وتعالى ﴿ وقَرْنَ في بيوتكن ولا تَبرَّجْنَ تبرجَ الجاهلية الأولى ﴾ (١)

وقوله ﴿ولا يَضْرِبْنَ بأرجِلهن لِيُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن ﴾ (٢) وذلك أن النساء في الجاهلية الأولى كن يخرجن في أجود زينتهن ويمشين مشية من الدلال والتبختر، فيكون ذلك فتنة لمن ينظر إليهن. (٣) حتى القواعد من النساء، وهن العجائز ونحوهن عمن لا رغبة للرجال فيهن، نزل فيهن قوله تعالى ﴿والقواعدُ من النساء للرجون نكاحا فليس عليهن جُناحُ أن اللاتي لا يَرْجون نكاحا فليس عليهن جُناحُ أن يَضَعْنَ ثيابَهن غيرَ متبرّجاتٍ بزينة ﴾ (٤) فأباح

<sup>(</sup>١) سورة يونس/ ٢٤

<sup>(</sup>۲) سورة النور/ ۳۱

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢٢٨/١٢، وفتح القدير للشوكاني ٢٤/٤

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/ ٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة النور/ ٣١

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المحتار ٥/ ٢٣٦، وتكملة فتح القدير ٨/ ٢٠٠، ٢١٥، وقسليسوبسي ٣/ ٢٠٨ ـ ٢١٠، ٢١٣، وكشاف والشسرح الكبسير ١/ ٢١٤، ٢/ ٢١٤ ـ ٢١٥، وكشاف القناع ٥/ ١٥ ـ ١٧ ط النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة ٦/ ٧٥٥ ط الرياض الحديثة، والآداب الشرعية والمنح المرعية ٣/ ٢٩٠، ٣٢٥ ط الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>٤) سورة النور/ ٦٠

لهن وضع الخهار، وكشف الرأس ونحوه، ونهاهن مع ذلك عن التبرج.

#### تبرج الرجل:

تبرج الرجل إما بإظهار عورته أو تزينه، والتزين إما أن يكون موافقا للشريعة، أو مخالفا لها.

#### أ ـ التبرج بإظهار العورة:

• \_ يحرم على الرجل كشف عورته أمام الرجال والنساء غير زوجته، أو لحاجة التداوي والختان، على خلاف بين الفقهاء في تحديد العورة. ينظر إليه في مصطلح (عورة).

ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر السرجل إلى ما ينظر السرجل إذا أمنت الشهوة، لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة، وذهب بعض الفقهاء إلى التحريم.

كما يكره نظر الرجل إلى فرجه عبثا من غير حاجة .(١)

#### ب ـ التبرج بإظهار الزينة:

٦ - إظهار الزينة من الرجل قد يكون موافقا

حريعة، وقد يكون مخالفا لها. فالتزين المخالف للشريعة، كالأخذ من أطراف الحاجب تشبها بالنساء، وكوضع المساحيق على الوجه تشبها بالنساء، وكالتزين بلبس الحرير والذهب والتختم به وما إلى ذلك، وهناك صور من التزين اختلف في حكمها. تنظر في (اختضاب) وفي (لحية وتزين).

وأما التزين الذي أباحته الشريعة، ومنه تزين حضت عليه: كترين النوج لزوجته كتزينها له، وتسريح الشعر أو حلقه، لكن يكره القزع، ويسن تغيير الشيب إلى الحمرة والصفرة.

ويجوز التزين بالتختم بالفضة، لأن الفقهاء النبي على اتخذ خاتما من الفضة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار الخاتم (١) وينظر في مصطلح (تختّم).

#### تبرّج الذمية:

٧ ـ الـذميـة الحرة عورتها كعورة المسلمة الحرة ، حيث لم يفرق الفقهاء في إطلاقهم للحرة بين المسلمة وغيرها ، كما أنهم لم يفرقوا بين عورة الرجل المسلم والكافر، وهذا يقتضي تحريم

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ١٥٥، ٢٥٥، والمنتقى على الموطأ ٧/ ٢٥٤، وبجيرمي على الخطيب ٢/ ٢٢٧ ـ ٢٣٠، والمغني ١/ ٨٨٥ ـ ٥٩١، وشرح مسلم للنووي ٣/ ١٤٩، ونيسل الأوطسار ١/ ٢١٦، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٣٤٥، وما بعدها و٣/ ١٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح القدير ٨/ ٤٦٣ ـ ٤٦٥ ، وابن عابدين ١/ ٣٧٥ ـ - ٣٧٩ ، والدسوقي ١/ ٢١١ ـ - ٣٧٩ ، والدسوقي ١/ ٢١١ ـ ٢١٧ ، ومغني المحتاج ١/ ١٨٥ ، وقليـ وبي ٣/ ٢١١ ، وروضة الطالبين ١/ ٣٨٣ ، والمغني ١/ ٥٥٨ ، وكشاف القناع ١/ ٣٠٧ ، والأداب الشرعية ٣/ ٣٣٧

النظر إلى عورة الذمي رجلا كان أو انثى ، وعلى ذلك يجب على الذمية ستر عورتها والامتناع عن التبرج المثير للفتنة ، درءا للفساد ومحافظة على الأداب العامة . (١)

العنيف، أو ليس فيه تقدير، بل هو مفوض إلى رأي من يقوم به وفق مقتضيات الأحوال التي يطلب فيها التعزير. (١) وانظر مصطلح (تعزير).

#### مَنْ يطلب منه منع التبرج؟

٨ ـ على الأب أن يمنع بنته الصغيرة عن التبرج إذا كانت تشتهى، حيث لا يباح مسها والنظر إليها والحالة هذه لخوف الفتنة، وكذلك عليه ذلك بالنسبة لبنته التي لم تتزوج متى كانت في ولايته، إذ ينبغي له أن يأمرها بجميع المأمورات، وينهاها عن جميع المنهيات، ومثل الأب في ذلك وليها عند عدمه.

وعلى الزوج منع زوجته عنه، لأنه معصية، فله تأديبها وضربها ضربا غير مبرح في كل معصية لا حد فيها، إذا لم تستجب لنصحه ووعظه، متى كان متمشيا مع المنهج الشرعي، وعلى ولي الأمر أن ينهى عن التبرج المحرم، وله أن يعاقب عليه، وعقوبته التعزير، والمراد به التأديب، ويكون بالضرب أوبالحبس أوبالكلام



انظر: قضاء الحاجة



(۱) تكملة فتع القدير ١/ ٢٦٤، وابن عابدين ١/ ٢٣٥، ٢٥٠، ١٨٧، ١٨٥ - ١٨٩، ١٨٧، ٥٣٧/٢ - ١٨٨، ١٨٨ - ١٨٩، ١٨٥، وكساف ٥/ ٢٧٤، وقليوبي ٤/ ٢٠٥ - ٢٠١، ٢١٤، وكساف المقناع عن متن الإقناع ٥/ ٢٠٩ - ٢١٠، ٢/ ٢٢١ - ١٢١ ط النصر الحديثة، والأداب الشرعية والمنح المرعية ١٢٥، ٣/ ١٥٥ ط الرياض الحديثة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ١٦٨ - ١٧٤

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۳۷۵ ـ ۳۷۹، وتبيين الحقائق ۱/ ۹۰ ـ ۹۷، والشرح الصغير ۱/ ۲۸۵، والقوانين الفقهية ص ۳۵، والسدسوقي ۱/ ۲۱۱ ـ ۲۱۷، ومغني المحتاج ۱/ ۱۸۵، والروضة ۱/ ۳۲۸، والمغني ۱/ ۷۷۰ ـ ۵۸۲، وكشاف القناع ۱/ ۳۰۳ ـ ۳۱۵، وأحكام أهل الذمة ۲/ ۷۳۵ ومابعدها و ۷۲۵، ۲۰۲۷.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التطوع :

Y - التطوع: اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب<sup>(1)</sup> وهو فرد من أفراد التبرع، فالتبرع قد يكون واجبا، ويكون قد يكون واجبا، ويكون التطوع أيضا في العبادات، وهي النوافل كلها الزائدة عن الفروض والواجبات.

#### الحكم التكليفي للتبرع:

٣ - حث الإسلام على فعل الخير وتقديم المعروف في الكتاب والسنة والإجماع، والتبرع بأنواعه المختلفة من الخير، فيكون مشروعا بهذه الأدلة.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وتعاوَنوا على الإِثْمِ البِرِّ والتقوى ولا تَعَاونوا على الإِثْمِ والعدوان﴾ (٢) فقد أمر الله بالتعاون على البر، وهو كل معروف يقدم للغير سواء أكان بتقديم المال أم المنفعة.

وقوله سبحانه ﴿ كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إِنْ ترك خيرا الوصيةُ للوالدَيْن والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ﴾ (٣)

وأما السنة ، فإن الأحاديث الدالة على أعمال

## تبرع

#### التعريف:

التبرع لغة: مأخوذ من برع الرجل وبرع بالضم أيضا براعة، أي: فاق أصحابه في العلم وغيره، فهوبارع، وفعلت كذا متبرعا أي: متطوعا، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا. (1)

وأما في الاصطلاح، فلم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع، وإنها عرفوا أنواعه كالوصية والبوقف والهبة وغيرها، وكل تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط، ومع هذا فإن معنى التبرع عند الفقهاء كها يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع، لا يخرج عن كون تعريفهم لهذه الأنواع، لا يخرج عن كون التبرع: بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غاليا.

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / ٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ١٨٠

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري والمصباح مادة: (برع)

الخير كثيرة، منها: ماروي عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرصا بخيبر، فأتى النبي على السيامره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فها تأمرني به؟ قال: «إن شئت حَبشت أصلها وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي السقربي، وفي السرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه. (١)

قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا.

قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب، أن فيه: غير متأثل مالا.

ومنها قوله على: «تَهَادوا تَحَابوا»(٢) وقوله على: «إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في حياتكم، ليجعلها

لكم زيادة في أعمالكم». (١)

وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على مشروعية التبرع، ولم ينكر ذلك أحد. (٢)

\$ - والتبرعات أنواع متعددة منها: تبرع بالعين، ومنها تبرع بالمنفعة، وتكون التبرعات، حالة أو مؤجلة، أو مضافة إلى مابعد الموت. والتبرع بأنواعه يدور عليه الحكم التكليفي بأقسامه.

٥ ـ وقد اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له حكم تكليفي واحد، وإنها تعتريه الأحكام الخمسة: فقد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها تبعا، لحالة المتبرع والمتبرع له والمتبرع به.

فإن كان التبرع وصية ، فتكون واجبة لتدارك قربة فاتته كزكاة أو حج ، وتكون مندوبة إذا كان ورثته أغنياء وهي في حدود الثلث ، وتكون حراما إذا أوصى لمعصية أو بمحرم ، وتكون مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير قريب ، وتكون مباحة إذا أوصى بأقل من الثلث لغنى أجنبي وورثته أغنياء .

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم ...» أخرجه الطبراني كما في مجمع الزائد (٤/ ٢١٢ ـ ط القدسي) وقال عن طرقه ابن حجر في بلوغ المرام (ص ٢٢١ ـ ط عبدالحميد حنفي): كلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا.

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٢٧٦./٢

<sup>(</sup>۱) حدیث: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٣٥٤ ـ ٥٥٥ ـ ط السلفية) . ومسلم (٣/ ١٢٥٥ ـ ط الحلبي) واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٢) حديث: «تهادوا تحابوا» أخرجه البخاري في الأدب المفرد (برقم ٥٩٤ ص ١٥٥ ـ ط السلفية) وجوده السخاوي في المقاصد (ص ١٦٦ ـ ط الخانجي).

والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف والهبة. (١)

#### أركان التبرع:

٦ التبرع أساسه العقد، ولابد من توافر أركان العقد، وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه الأركان.

فالجمهوريرون أن للتبرع أربعة أركان: متبرع، ومتبرع له، ومتبرع به، وصيغة. فالمتبرع هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير. والمتبرع له قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير. والمتبرع به قد يكون موصى به أو موهوبا أو موقوفا أو معارا إلى غير ذلك. والصيغة هي التي تنشىء التبرع وتبين إرادة المتبرع.

أما الحنفية فللتبرع عندهم ركن واحد، وهو الصيغة، والخلاف عندهم فيها تتحقق به هذه الصيغة، وهذا يختلف تبعا لنوع التبرع. (٢)

# (۱) بدائسع الصنسائع ٧/ ٣٣٠ ـ ٣٣١ ط بولاق، والحطاب ٥/ ٢٢٤، والبهجة شرح التحفة ٢/ ٢٣٦، والدسوقي ٤/ ٢٧٦، ومغني المحتساج ٢/ ٢٦٤، ٣٩٦، والمغني ٥/ ٣٥٤، ٢١٤ ـ ٤١٤

#### شروط التبرع :

٧- لكل نوع من التبرعات شروط إذا تحققت كان التبرع صحيحا. وإذا لم تتحقق لم يكن صحيحا، وهذه الشروط كثيرة ومتنوعة، فبعضها يتعلق بالمتبرع، وبعضها يتعلق بالمتبرع له، وبعضها يتعلق بالمتبرع له، وبعضها يتعلق بالمتبرع به، وبعضها يتعلق بالصيغة، وتفصيل شروط كل نوع من التبرعات في مصطلحه. (١)

#### آثار التبرع:

٨ ـ التبرع إذا تم بشروطه الشرعية يترتب عليه أثر شرعي، وهـ و انتقـال المتبرع به إلى المتبرع له، ويختلف ذلك باختلاف المتبرع به.

ففي الوصية مثلا ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله، سواء أكان الموصى به أعيانا أم منافع، وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه عند جمهور الفقهاء، ويتوقف انتقاله على القبض عند الحنفية. وفي العارية ينتقل حق الانتفاع إلى المستعير انتقالا مؤقتا، وأما الوقف

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١ ـ ٣٣٣، والدسوقي مع الشرح الكبير ٣/ ٣٨٩ ـ ٣٩١، ٦٩، ٧٦، ٧٦٠، ٣٩٠، وبيدايية المجتهد ٢/ ٢٥١ ط دار المفكر، =

ومغني المحتاج ٢/ ٢٦٤ ـ ٢٦٦، ٣٧٦، ٣٧٩ ـ ٣٨١.
 ٣٩٧ ـ ٣٩٠ ـ ٤٠ ٤٠ ٤٠ والمغني ٥/ ١٩٠٠
 ٢/ ٤٤٠

<sup>(</sup>۱) بدائم الصنائع ۳/ ۳۳۱، ۳۳۵، ۳۳۰، ۳۳۰ ۲۳۸، ۳۳۸، ۳۳۸، ۳۳۸، ومغني والسدسوقي مع الشرح الكبير ٤/ ۳۸۰، ۳۸۰، ۳۹۰، ومغني المحتاج ۲/ ۲۱۲ - ۲۲۲، ۳۷۳، ۳۹۷، ۳۹۳، ۳۹۳، ۲۸ ۶۷، والمغنى ۲/ ۶۶۰

فقد احتلفوا في انتقال الملك وعدمه، فعند الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب أحمد: (۱) أن الوقف يخرج عن ملك الواقف ويبقى على ملك الله تعالى، وعند المالكية وهورواية عن ملك الله تعالى، وعند المالكية وهورواية عن أحمد: أنه يبقى على ملك صاحبه (۱) واستدلوا بها روي عن عمر رضي الله عنه لما وقف أسها له بخيب قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «حبس أصلها» (۱) فاستنبطوا من ذلك النص بقاء الموقوف على ملك واقفه، وبالجملة فإن بقاء الموقوف على ملك واقفه، وبالجملة فإن التبرع ينتج أثرا شرعيا، وهو انتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم العقد بشروطه. وفي المسألة تفصيلات العقد يرجع إليها في (عارية. هبة. وقف. وصية. الخ).

#### ماینتهی به التبرع:

٩ ـ انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه، وقد يكون بغير فعل من أحد، وقد يكون بفعل المتبرع أو غيره. والأصل في التبرع عدم انتهائه لما فيه من البر والمعروف، باستثناء الإعارة لأنها مؤقتة.

وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع

يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع، ويضيق في بعضها الأخر، ومن ناحية أخرى فقد يكون إنهاء بعض التبرعات غير ممكن كالوقف عند جمهور الفقهاء، وقد يكون أمرا حتميا كالإعارة. (1)

وتفصيل مايتعلق بكل نوع من التبرعات ينظر في مصطلحه.



<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷/ ۳۹۶ ط بولاق، والمبسوط ۲/ ۱۱، وفتح القدير ۲/ ۶۸ ط الحلبي، وحاشية الدسوقي ۳/ ۴۹، ۳۹۶، ۳۹۰ وصابعدها ۳۷۹ ـ ۳۸۰، ۵۰، ۷۲، ومغني المحتاج ۲/ ۲۰۱ ـ ۳۰۱، ۳۸، ۳۸، ۵۰، ۷۱، ۷۲، والمغني ۲/ ۲۷۰، ۲۸۰، ۵۳۵، ۲۸۰، ۵۳۵، ۲۸۰، ومنار السبيل ۱/ ۳۰۰

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٨٥ ومابعدها ط بولاق، ٨/ ٣٨٩٨. ٣٩١٣ ط الإمام

<sup>(</sup>٢) مغني المحتــاج ٢/ ٣٨٢، والمغني لابن قدامـــة ٦/ ١٩٠. والشرح الكبير ٤/ ٧٦ ط الحلبي

<sup>(</sup>٣) حديث: «حبس أصلها» سبق تخريجه (ف ٣).

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التوسل :

٢ ـ التوسل لغة: التقرّب. يقال: توسّل العبد إلى ربه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. (١)
 وفي التنزيل: ﴿وابْتَغُوا إليه الوسيلةَ ﴾ (٢).

#### ب ـ الشفاعة :

٣- الشفاعة: لغة من مادة شفع، ويقال: استشفعت به: طلبت منه الشفاعة. وقال الراغب الأصفهاني: الشفاعة الانضهام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وشفّع وتشفّع: طلب الشفاعة، والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، والشافع: الطالب لغيره، وشفع إليه في معنى: طلب إليه قضاء حاجة المشفوع له. (٣)

وفي الاصطلاح: الضسراعة والسؤال في التجاوز عن ذنوب المشفوع له أو قضاء حاجته.

#### جـ ـ الاستغاثة:

٤ ـ الاستغاثة لغة: طلب الغوث، وفي التنزيل: ﴿إِذْ تستغيثون ربَّكم ﴾ (٤) وأغاثه

## تبرك

#### التعريف:

١ ـ التبرك لغة: طلب البركة، والبركة هي:
 النهاء والزيادة، والتبريك: الدعاء للإنسان
 بالبركة. وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه:

وضع فيه البركة، وفي التنزيل: ﴿وهذا كتابُ أُنزلْناه مبارَك ﴾ (١) وتبركت به تيمنت به. قال الراغب الأصفهاني: البركة ثبوت الخير الإهمي في الشيء. قال تعالى: ﴿ولوانٌ أهلَ القرى آمنوا واتقوا لَفَتَحْنا عليهم بركاتٍ من السهاء والأرض ﴾ (٢) ﴿وهذا ذِكْر مبارك أنزلناه ﴾ (٣) تنبيها على مايفيض به من الخيرات الإهمية. (٤)

وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحي للتبرك هو: طلب ثبوت الخير الإلهي في الشيء.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ٩٢

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/ ٩٦

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء / ٥٠

<sup>(</sup>٤) لسسان العرب، والمصبساح المشير مادة (بسرك) والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير، ومحتار الصحاح مادة: (وسل).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / ٣٥

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، وغريب القرآن للأصفهاني مادة (شفع).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال / ٩

إغاثة: إذا أعانة ونصره، فهومغيث، وأغاثهم الله برحمته: كشف شدتهم. (١)

#### الحكم التكليفي:

التبرك مشروع في الجملة على التفصيل التالى:

#### (١) التبرك بالبسملة والحَمْدَلَة:

• دهب بعض أهل العلم إلى سنية ابتداء كل أمرذي بال يهتم به شرعا بحيث لا يكون محرما لذاته، ولا من سفاسف الأمور ومحقراتها - بالبسملة والحمدلة، كل في موضعه على سبيل التبرك.

وجرى العلماء في افتتاح كلماتهم وخطبهم ومؤلفاتهم وكل أعمالهم المهمة بالبسملة عملا بها روي عن النبي عليه : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم» (٢) وفي رواية أخرى: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم» (٣) ومن بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم» (٣) ومن

هذا الباب الإتيان بالبسملة عند الأكل، والشرب، والجاع، والاغتسال، والوضوء، والتسلاوة، والتيمم، والركوب والنزول. (١) وما إلى ذلك.

#### (٢) التبرك بآثار النبي على:

7 ـ اتفق العلماء على مشروعية التبرك بآثار النبي على ، وأورد علماء السيرة والشمائل والحديث أخبارا كثيرة تمثل تبرك الصحابة الكرام رضي الله عنهم بأنواع متعددة من آثاره عنهم أنواع متعددة من آثاره عنهم أنواع متعددة من آثاره عنهم أنواء متعددة من آثاره المنا أثاره ال

#### أ ـ في وضوئه :

٧ ـ كان النبي على إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، (٢) لفرط حرصهم على التبرك بها مسه

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني.

<sup>(</sup>٢) حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم». أخرجه عبدالقادر الرهاوي في الأربعين، وعنه السبكي في الطبقات، وإسناده ضعيف جدا. (فيض القدير للمناوي ٥/١٣ ـ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجدام» أخرجه ابن ماجة (١/ ٦١٠ ـ ط الحلبي) وإسناده ضعيف، (فيض القدير للمناوي ٥/ ١٣ ـ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱/ ٤، وجواهر الإكليل ١/ ١٠، ٢١٢، وتحفة المحتاج ١/ ٣، وحاشية الباجوري ٢/١، ٤، ومبل السلام ١/ ١، وكشف المحدرات ص ١٣، والبدائع ١/ ٢٠، ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين ٣/ ٥١٠، ٣٣٥، وإحياء علوم الدين ٢/ ٢٥٢، ومغني المحتاج ١/ ٤٠، ١٥، ٥، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ١/ ٣٠، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ٢٥، ١٠، ١٠٠، ١٠٠، وزاد والأذكار للإمام النووي ص ٢٤، ٣٦، ٣٣، ٣٠، ٢٠٠، وزاد المعاد لابن القيم ٢/ ٢٢

<sup>(</sup>٢) حديث: «ماتنخم رسول الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٣٣٠ ـ ط السلفية).

وضوئه يأخذ من بلل يد صاحبه . (١)

#### ب ـ في ريقه ونخامته :

٨-كان على المنهم المنه المواء ووقعت في كف الا تلقوها وأخذوها من الهواء ووقعت في كف رجل منهم المدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ومسحوا بها جلودهم وأعضاءهم تبركا بها (١) وكان يتفل في أفواه الأطفال، ويمج ريقه في الأيادي وكان يمضغ الطعام فيمجه في فم الشخص، وكان الصحابة يأتون بأطفالهم ليحنكهم النبي على رجاء البركة (٣)

#### جـ ـ في دمه عليه :

٩ ـ ثبت أن بعض الصحابة شربوا دمه على على سبيل التبرك، فعن عبدالله بن الزبير رضي الله

(۱) نسيم الرياض في شرح القاضي عياض، وشرح الشفا ٣/ ٣٩٢، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/ ٣٣٠، وزاد المعاد في هدي خير العباد ٢/ ١٢٤

(٢) الحديث بتهامه تقدم تخريجه في الفقرة السابقة.

(٣) نسيم السرياض ٣/ ٣٩٣، والخصائص الكبرى للسيوطي 1/ ١٥٣، وزاد المعاد ٢/ ١٢٤، ومغني المحتاج ٤/ ٢٩٦، وجواهر الإكليل ١/ ٢٢٤، وصحيح مسلم مع النووي 1/٢٢/١

وحديث: «كان الصحابة ...» ورد بلفظ: «كان رسول الله على بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم». أخرجه مسلم (١/ ٢٣٧ ـ ط الحلبي).

عنه أنه أتى النبي وهو يحتجم، فلما فرغ قال: «ياعبدالله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحده فشربه، فلما رجع، قال: «ياعبدالله ماصنعت؟» قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه مخفي عن الناس، قال: «لعلك شربته؟» قلت: نعم. قال: «ويل للناس منك!! وويل لك من الناس!!» فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم. (١) وفي يرون أن النبي على قال له: «من خالط دمه دمي رواية أن النبي على قال له: «من خالط دمه دمي لم تمسه النار». (٢)

#### د ـ في شعره ﷺ :

• ١ - كان النبي على يوزع شعره بين الصحابة عندما يحلق رأسه الشريف، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يحصلوا شيئا من شعره يلي ويحافظون على مايصل إلى أيديهم منه للتبرك به. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على أن منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحرئتم قال: للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى ۱/ ۱۷۱، وحباشية البيجوري ۱/ ۱۰۶، ودليل الفالحين ۲/۲۲/۲

<sup>(</sup>٢) حديث عبدالله بن الزبير في شربه دم النبي على أخرجه الحاكم (٣/ ٥٥٤ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) والطبراني كما في مجمع الزوائد (٨/ ٢٧١ ـ ط القدسي) وقال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة.

يعطيه الناس. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن، فحلقه، ثم دعا أباطلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: أحلق، فحلقه، فأعطاه أباطلحة، فقال: اقسمه بين الناس. (١)

وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك (٢)

وروي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه: فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فطلبها حتى وجدها، وقال: اعتمر رسول الله فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معى إلا رزقت النصر. (٣)

وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله على والحاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. (٤)

#### هـ ـ في سؤره وطعامه ﷺ :

الم عنهم كانوا يتنافسون في سؤره على ليحوز كل واحد منهم يتنافسون في سؤره على ليحوز كل واحد منهم البركة التي حلّت في الطعام أو الشراب من قبل الرسول على . (١) فعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله على أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: «أتأذن في أن أعطي هؤ لاء؟» فقال الغلام: وهو ابن عباس رضي الله عنها -: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله على يده. (١)

وعن عميرة بنت مسعود رضي الله عنها: أنها دخلت على النبي على النبي على وأخواتها يبايعنه، وهن خمس، فوجدته يأكل قديدة، فمضغ لهن قديدة، ثم ناولني القديدة، فمضغتها كل واحدة قطعة قطعة، فلقين الله وما وجد لأفواههن خلوف. (٣)

وفي حديث حنس بن عقيل: سقاني

<sup>(</sup>١) دليل الفالحين ٢/ ٥٦٨، وصحيح مسلم بشرح الإمام النووي ١٥/ ٤٠

<sup>(</sup>٣) حديث عميرة بنت مسعود: أخرجه الطبراني (٢٤/ ٣٤١-ط وزارة الأوقاف العسراقية) وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٨٣ ـ ط السقدسي): فيسه إستحساق بن إدريس الأسواري وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) حديث: «اقسمه بين الناس. . . » أخرجه مسلم (۱) حديث: «اقسمه بين الناس. . . » أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد لابن القيم ١/ ٢٣٢، ونسيم الرياض ٣/ ١٣٣

<sup>(</sup>٣) حديث خالمد بن الموليمد. أخرجه الحاكم (٣/ ٢٩٩ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال الذهبي في تلخيصه: منقطع.

<sup>(</sup>٤) حديث أنس: «لقد رأيت رسول الله ﷺ . . . » أخرجه مسلم (١٨١٢/٤ ـ ط الحلبي).

رسول الله ﷺ شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها، فها برحت أجد شبعها إذا جعت، وربها إذا عطشت، وبردها إذا ظمئت. (١)

#### و ـ في أظافره ﷺ :

17 - ثبت أنه على قلم أظافره، وقسمها بين الناس للتبرك بها، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله، من حديث محمد بن زيد أن أباه حدثه: «أنه شهد النبي على المنحر ورجلا من قريش، وهويقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله على رجال، وقلم في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظافره فأعطاه صاحبه».

وفي رواية «ثم قلم أظافره وقسمها بين الناس». (٢)

#### ز ـ في لباسه على وأوانيه:

١٣ - ثبت كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم
 كانوا يحرصون على اقتناء ملابسه وأوانيه للتبرك
 بها والاستشفاء

فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: إن رسول الله

على كان يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. (١)

وفي رواية: فنحن نغسلها نستشفي بها. (٢) وروي عن أبي محمد الباجي قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي على فكنا نجعل فيها الماء للمرضى، يستشفون بها، فيشفون بها. (٣)

#### ح ـ في ما لمسه ﷺ ومصلاه :

١٤ - كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون فيها
 تلمس يده الشريفة ﷺ . (٤)

ومن ذلك بركة يده فيها لمسه وغرسه لسلهان رضي الله عنه «حين كاتبه مواليه على ثلثهائة وديّة (وهو صغار النخل) يغرسها لهم كلها، تعلق وتطعم، وعلى أربعين أوقية من ذهب، فقام على وغرسها له بيده، إلا واحدة غرسها غيره، فأخذت كلها إلا تلك الواحدة، فقلعها النبي على وردّها فأخذت» وفي رواية: «فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة، فقلعها رسول الله

<sup>(</sup>۱) حدیث أسهاء بنت أبي بكر أخرجه مسلم (۳/ ۱۹٤۱ ـ ط الحليي).

<sup>(</sup>٢) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ٣/ ١٣٤

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي ١٢٣/١٤

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ١٥ / ٨٢. والشفاء للقاضي عياض ١/ ٢٧٨

<sup>(</sup>١) حديث خنس بن عقبل: عزاه ابن حجر في الإصابة إلى قاسم بن ثابت في الدلائل (١/ ٣٥٨ ط مطبعة السعادة).

<sup>(</sup>٢) حديث محمد بن زيد في تقليم الأظافر: أخرجه أحمد (٢) ٤٢/٤ - ط الميمنية) ورجاله ثقات. وانظر زاد المعاد (٣٢/١

وغرسها فأطعمت من عامها، وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب، بعد أن أدارها على لسانه، فوزن منها لمواليه أربعين أوقية، وبقي عنده مثل ما أعطاهم». (١)

ووضع يده السريفة على رأس حنظلة بن حذيم وبرك عليه، فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه، والشاة قد ورم ضرعها، فيوضع على موضع كف النبي على فيذهب الورم. (٢)

وكان يؤتى إليه بي بالمرضى وأصحاب العاهات والمجانين فيمسح عليهم بيده الشريفة فيزول مابهم من مرض وجنون وعاهة . (٣) وكذلك كانوا محرصون على أن يصلي النبي في مكان من بيوتهم ، ليتخذوه مصلى لهم بعد ذلك ، وتحصل لهم بركة النبي بي . فعن عتبان بن مالك رضي الله عنه ـ وهو ممن شهد بدرا ـ قال : «كنت أصلي لقومي بني سالم ، وكان محول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار ، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم ، فجئت رسول الله علي اجتيازه قبل مسجدهم ، فجئت رسول الله

الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله على سأفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله وأبوبكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله على من بيتك؟ فأشرت له قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله على فكر وصففنا وراءه فصلى رسول الله على فكر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم». (1)

#### (٣) التبرك بهاء زمزم:

دهب العلماء إلى سنية شرب ماء زمرم لطلوبه في الدنيا والآخرة، لأنها مباركة، لقوله
 شرب له (۲)

(٤) التبرك ببعض الأزمنة والأماكن في النكاح: 17 دهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرة عقد النكاح في المسجد، وفي يوم الجمعة للتبرك بها، فقد قال الرسول على: «أَعْلِنُوا هذا

<sup>(</sup>١) حديث سلمان ... أخسرجه البسزار (٣/ ٢٦٨ - كشف الأستبار - ط البرسالة) وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٣٧ - ط القدسي): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث حنظلة بن حذيم. أخرجه أحمد (٥/ ٦٧ - ٦٨ - ط الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٤١٨ - ط القدسي) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) نسيم الرياض ٣/ ١٤٧

<sup>(</sup>١) حديث عتبان بن مالك: أخرجه البخاري (الفتح ٢/٣٢٣ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٤٥٥ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «ماء زمزم لما شرب له» أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧ - ط الميمنية) وصححه المنذري كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٣٥٧ - ط الخانجي).

النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» (١)

### تبسط

انظر: توسعة .

# تبع

انظر: تابع.

## تبغض

انظر: تبعيض.

# تبعة

انظر: اتباع، ضمان.

(۱) حديث: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد» أخرجه الترمذي (۳/ ۳۹۰ ـ ط الحلبي) وقال: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري ـ يعني راويه ـ يضعف في الحديث.

## تبعيض

#### التعريف:

1 - التبعيض في اللغة: التجزئة، وهو مصدر بعض الشيء تبعيضا، أي جعله أبعاضا أي أجزاء متهايزة. وبعض الشيء: جزؤه، وهو طائفة منه سواء قلّت أو كثرت. ومنه: أخذوا ماله فبعضوه، أي: فرقوه أجزاء. (1)

ولا يحرج استعمال الفقهاء لكلمة التبعيض عن هذا المعنى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التفريق:

٢ - التفريق: مصدر فرّق الشيء تفريقا، أي فصله أبعاضا، فيكون بمعنى التبعيض والتجزؤ، وهو ضد الجمع. وفرّقت بين الرجلين فتفرقا. قال ابن الأعرابي: فرقت بين الكلامين فافترقا، مخفف، وفرّقت بين العبدين فتفرقا مثقل، فجعل المخفف في المعاني، والمثقل في

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح، والمصباح المنير، وتاج العروس مادة: «بعض»

الأعيان. والذي حكاه غيره أنها بمعنى، والتثقيل للمبالغة. (١) ويأتي التفريق بين الشيئين بمعنى التمييز بينها.

#### الحكم التكليفي:

٣ ـ ليس للتبعيض حكم عام جامع، ولا يمكن اطـراده على حكـم واحـد، ويختلف حكمـه باختلاف مايتعلق به من العبادات، والمعاملات والدعاوى، والجنايات، وغيرها على ماسيأتي.

أهم القواعد التي تبنى عليها مسائل التبعيض وأحكامها:

٤ - تبني أحكام التبعيض من ناحية الجواز
 وعدمه على قواعد فقهية كثيرة في المذاهب
 المختلفة، نجمل أهمها فيها يأتي:

أ ـ قاعدة «ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله». • ـ فإذا طلق المرأة نصف تطليقة وقعت واحدة، أو طلق نصف المرأة طلقت. (٢)

وللقاعدة فروع أحرى عند الحنفية. يأتي ذكر بعضها في مواضعها، ونظير ها عند الشافعية قاعدة «ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله». (٣)

ب ـ ماجـاز على الـبـدل لا يدخله تبعيض في البدل والمبدل منه معا»:

7 - ولهذا قال الرافعي في باب العدد: الواجب الواحد لا يتأدى ببعض الأصل، وبعض البدل كخصال الكفارة، وكالتيمم مع الوضوء، أما في أحدهما فنعم، كها لو وجد من الماء مالا يكفيه، فإنه يستعمله ويتيمم عن الباقي. (١) فهذا يجوز عند المشافعية والحنابلة، ولا يجوز عند الحنفية والمالكية. كها سيأتي بيانه.

#### ج\_ قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور».

٧ ـ قال ابن السبكي: هي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله على: «إذا أمرتُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(٢) ومن أمثلتها ما إذا قدر المصلي على بعض الفاتحة لزمه قطعا.

وكم الووجد بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه على الأصح، ويخرج عن هذه القاعدة أمور منها: أنه لووجد المحدث الفاقد للماء ثلجا أو بردا، وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب، وكما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة لا يجب قطعا، لأن الشرع قصد

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد للزركشي ١/ ٢٥٨، ٢٥٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم...» أخرجه البخاري (الفتح ١٣/ ٢٥١ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٩٧٥ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) غتار الصحاح، وعيط المحيط، ولسان العرب المحيط.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم / ١٨٩

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد للزركشي ٣/ ١٤٩

تكميل العتق قطعا. (١) وسيأتي تفصيل هذه الأحكام.

#### أحكام التبعيض التبعيض في الطهارة:

٨ - اتفق الفقهاء على أن التبعيض يتأتى في الطهارة:

فإن قطعت يد الشخص من المرفق غسل مابقي من محل الفرض، وكذلك كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا، طبقا لقاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور». (٢)

وإذا وجد الجنب ماء يكفي غسل بعض أعضائه، فذهب الجنفية والمالكية، وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي إلى أنه يتيمم ويتركه، لأن هذا الماء لا يطهره، فلم يلزمه استعماله كالماء المستعمل، ولما فيه من الجمع بين البدل والمبدل، ولأن ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض. وهو قول الحسن، والزهري، وحماد.

وذهب الحنابلة، وهو قول آخر للشافعي إلى أنه يلزمه استعماله، ويتيمم للباقي. وبه قال

عبدة بن أبي لبابة ومعمر، ونحوه قال عطاء. (۱) وأما إن وجد المحدث حدثا أصغر بعض ما يكفيه من ماء فالحكم لا يختلف عند من لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه. وعند الشافعية يجب استعماله على الأصح، وهو وجه للحنابلة أيضا، لأنه قدر على بعض الطهارة بالماء فلزمه كالجنب، وكما لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا.

ومأخذ من لا يراه من الحنابلة: إما أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به مقصوده، أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإحلال بالموالاة، فلا يبقى له فائدة، أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع، بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب. (٢)

وعلى هذا الخللاف الجريح والمريض إذا أمكن غسل بعض جسده دون بعض، فقد قال أبوحنيفة ومالك: إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل ولا تيمم عليه، وإن كان العكس تيمم ولا غسل عليه، لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام. ويلزمه غسل

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۱۷۲، وحاشية الدسسوقي ۱/ ۱۶۹، وروضة الطالبين ۱/ ۹۶، والمغني ۱/ ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۸، وروضة الطالبين ۱/ ۹۲، ۱۲۸، وروضة والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۵، وقواعد اين رجب ۱۱، والمنثور في القواعد للزركشي ۱۱/ ۱۲۸، ۱۳۳۹، ۱۳۳۹ (۲) المراجع السابقة

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائمر للسيوطي ١٤٢، والمنشور في القـواعد للرركشي ٢/٧٧، ٢٣١

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱/ ٦٩، وحاشية الدسوقي ١/ ٨٧، وروضة الطالبين ١/ ٥٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٢، والمغنى ١/ ٢٣،

ما أمكنه، والتيمم للباقي عند الحنابلة، وبه قال الشافعي . (١)

٩ - وإذا توضأ ومسح على خفيه، ثم خلعها قبل انقضاء المدة، فذهب الحنفية والمالكية، وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد: أنه يجزئه غسل قدميه.

ومذهب الحنابلة، وهو قول آخر للشافعي: أنبه إذا خلع خفيه قبل انقضاء المدة بطل وضوؤه، وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق. وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في وجوب الموالاة في الوضوء، فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين لأن سائر أعضائه مغسولة، ومن منع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاة.

ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، منهم: مالك والشوري والأوزاعي وابن المسادك والشافعي، وأصحاب الرأي، والحنابلة. ويلزمه نزع الأخر. وقال الزهري يغسل القدم التي نزع الخف منها، ويمسح الآخر، لأنها عضوان فأشبها الرأس والقدم. (٢)

كما أنه لا يجوز غسل إحدى الرجلين والمسح على الأخرى، لأن الشارع خير المتوضىء بين غسل الرجلين والمسح على الخفين، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. (١)

١٠ - وأما التبعيض في مسح الرأس: فقد اتفق الفقهاء على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب:

فذهب الحنفية والشافعية، وهورواية عن أحمد إلى أن المتوضىء يجزئه مسح بعض الرأس، وإليه ذهب الحسن والشوري والأوزاعي، وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ.

وذهب المالكية، وهورواية عن أحمد إلى وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، إلا أن الظاهر عن أحمد في حق الرجل: وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. (٢)

وفي موضع المسح وبيان القدر المجزىء تفصيل ذكر في موطنه. ر: مصطلح (وضوء).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ١/ ١٧١، وحاشية الدسوقي ١/ ١٦٦، والمغني ١/ ٢٥٨

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱/۱۸۳، ۱۸۶، وحماشيمة المدسوقي ۱/۰۸۵، وروضة الطالبين ۱/۳۲، والمغني ۱/۲۸۸،
 ۲۸۹

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد للزركشي ١/ ٢٥٩، وروضة الطالبين١٣٣/١

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٢٧، وقليوبي وعميرة ١/ ٤٩، وشرح الزرقاني ١/ ٥٩، والمغني ١/ ١٢٥، ١٢٦

التبعيض في الصلاة:

١١ ـ ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز التبعيض في بعض أفعال الصلاة، ومنها مايلي:

إذا قدر المصلي على بعض الفاتحة: فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة إلى أنه يلزمه، والأصل في هذا الباب عند الشافعية قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» أي عدم القدرة على الكل لا يسقط البعض المقدور عليه، وعند الحنابلة قاعدة «من قدر على بعض العبادة، فها هو جزء من العبادة ـ وهو عبادة مشروعة في نفسه \_ فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف». (١)

وأما الحنفية فلا يتأتي هذا عندهم، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة لا تتعين، وتجزى آية من القرآن من أي موضع كان (٢)

وإذا وجد المصلي بعض مايستر به العورة، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يلزمه قطعا. وكذلك لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزماه عند غير الحنفية، وإذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة أو النقصان أتى بالمكن،

للقواعد المذكورة، (١) ولقول النبي عليه: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». (١)

#### التبعيض في الزكاة:

17 - من أتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، لم تسقط عنه الإمام مالك والحنابلة، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحسول إذا كان إبداله أو إتلافه عند قرب الوجوب، ولوفعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة لأن ذلك ليس بمظنة للفرار. وبه قال الأوزاعي، وابن الماجشون، وإسحاق وأبوعبيد.

وقال الشافعي وأبوحنيفة: تسقط عنه الزكاة، لأنه نقص قبل تمام الحول، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته. (٣)

#### التبعيض في الصوم:

17 ـ لا يصح صيام بعض اليوم ، فمن قدر على صوم بعض اليوم لا يلزمه إمساكه ، لأنه ليس بصوم شرعي . (٤)

<sup>(</sup>٢) حديث: « اذا أمرتكم . . . » سبق تخريجه (ف٦)

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣/ ٢١، والــدســوقي ١/ ٤٧٣، وروضة الطالبين ٢/ ١٩٠، والمغنى ٢/ ٩٧٩

<sup>(</sup>٤) المواهب السنية على هامش الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٤٩، وقواعد ابن رجب ١٠

<sup>(</sup>١) السدسسوقي ١/ ٢٣٦، وروضة الطالبين ١/ ٢٤٦، والمغني المدسسوقي ١/ ٢٣٦، والمنطائر المسيطي المسيدة على هامش الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٢، للسيوطي ص١٤٢، ٢٢٨، ٢٢٨، ٢٢٨، وواعد للزركشي ١/ ٢٢٧، ٢٢٨، ووقواعد ابن رجب ١١

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٣٠٠، والمغنى ١/ ٤٧٩

وأما من قدر على صوم بعض أيام رمضان دون جميعه فإنه يلزمه صوم ماقدر عليه، لقوله تعالى: ﴿فَمنْ شَهِدَ منكم الشهرَ فَلْيصمه، ومن كان مريضا أو على سَفَر فَعِدَّةٌ من أيام أُخرَهُ. (١)

التبعيض في الحج : أ ـ التبعيض في الإحرام :

12 - اتفق الفقهاء على أن التبعيض لا يؤثر في انعقاد الإحرام، فإذا قال: أحرمت بنصف نسك، انعقد بنسك كامل، طبقا لقاعدة:

«المضاف للجزء كالمضاف للكل» وقاعدة: «ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله» وكذلك قاعدة «مالا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله»(٢)

كها أجمع أهل العلم على أنه لا فرق بين تغطية جميع الرأس وتغطية بعضه، وكذلك تغطية جميع الوجه بالنسبة للمرأة، وقلم جميع الأظفار أو بعضها، وحلق جميع الرأس، أو بعضه، فإن المحرم يمنع من تغطية بعض رأسه، كما يمنع من تغطية جميعه، وهكذا، لأن

النبي رَبِي قال: «لا تُخَمِّروا رأسه» (۱) والمنهي عنه يحرم فعل بعضه. وكذلك لما قال تعالى: ﴿ ولا تَعْلِقُوا رؤ وسَكم ﴿ (١) حرم حلق بعضه. (٣) وإنها الفرق فيها يترتب على ذلك من دم وفدية. وانظر مصطلح (إحرام وحج).

#### ب ـ التبعيض في الطواف:

10 ـ اتفق الفقهاء على أن الطواف إنها شرع بجميع السيت، وأن ترك بعض السيت في الطواف مبطل له. (ئ) وقال الحنفية: إن طاف داخل الحجر فعليه قضاء ما ترك، قإن لم يفعل فعليه دم. (٥) أما التبعيض في عدد أشواط الطواف فلا يجوز نقصه عن سبعة كاملة خلافا للحنفية القائلين؛ بأن الأشواط الأربعة ركن، ومازاد عليها واجب.

وصرح الشافعية بأنه لابد في الطواف أن يمر في الابتداء بجميع البدن على جميع الحجر الأسود، فلوحاذاه ببعض بدنه، وكان بعضه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٨٥

 <sup>(</sup>٢) المنشور في القواعـد للزركشي ٣/ ١٥٣، ١٧٥، والأشباه
 والنظائر لابن نجيم ١٨٩

<sup>(</sup>۱) حديث : « لا تخمروا رأسه . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٣٦ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٨٦٥ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٦

<sup>(</sup>٣) ابسن عابسديسن ٢٠٢، ١٦٢، ٢٠١، والخطباب ٣/ ١٤٠، ١٦٤، وروصة الطبالبين ٣/ ١٢٥، ١٢٧، ١٣٦، والمغني ٣/ ٣١٩، ٣٢٤

<sup>(</sup>٤) الحطـاب ٣/ ٧١، ٧٢، وروضـة الطالبين ٣/ ٨٠، ٨١. والمغني ٣/ ٣٨٢، ٣٨٣ (٥) ابن عابدين ٢/ ١٦٧

الاخر مجاوزا إلى جانب الباب ففيه قولان عندهم:

الجديد: أنه لا يعتد بذلك الشوط. والقديم: يعتد به.

وعند الحنابلة احتالان، وأما لوحاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعضه أجزأه، كما يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة. (1)

#### التبعيض في النذور:

17 ـ من نذر صلاة نصف ركعة أو صيام بعض يوم: فذهب الحنفية ماعدا محمدا وزفر، والمالكية ماعدا ابن الماجشون، وهو وجه عند الشافعية: إلى أنه يجب تكميله، والتكميل في الصوم يكون بصيام يوم كامل.

وفيه وجه ضعيف عند الشافعية: أنه يكفيه إمساك بعض يوم، بناء على أن النذرينزل على أقل مايصح من جنسه، وأن إمساك بعض اليوم صوم. واختلفوا في الصلاة أيضا. فذهب أبوحنيفة وأبويوسف، وهو رواية عن الحنابلة، وقول عند الشافعية: إلى أنه لا يجزئه إلا ركعتان.

ونقل الجرهزي في شرح الفرائد البهية: أن هذا هو المعتمد والموافق للقاعدة، وهي: مالا

يقبل التبعيض فاحتيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. ولأن أقل الصلاة الواجبة بالشرع ركعتان، فوجب حمل النذر عليه.

وذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة الى أنه يجزئه ركعة واحدة، لأن أقل الصلاة ركعة.

وذهب الشافعية في الأصح، وابن الماجشون من المالكية، ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه في هذه الحالة: أي إذا نذر صلاة نصف ركعة، أو صيام بعض يوم لا ينعقد نذره، فلا يلزمه شيء ولا يجب الوفاء به. (١)

ولتفصيل ذلك كله يرجع إلى مصطلح (نذر، أيهان).

#### التبعيض في الكفارة:

1۷ ـ اختلف الفقهاء في جواز التبعيض في الكفارة: فذهب المالكية والشافعية، وهو وجه عند الحنابلة: إلى أنه لا يجوز تبعيض الكفارة، فلا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا، ويصوم شهرا أو يطعم ثلاثين مسكينا، أو يكفر عن يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة، لأن ماجاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض، إلا

<sup>(</sup>١) الحطاب ٢/ ٤٥١، وروضة الطالبين ٣/ ٣٠٥، ٣١٣. والمغني ٩/ ١١، والأشباه للسيوطي ص١٤٤

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٣/ ٨٠، والمغني ٣/ ٣٧١

أن يكون الحق لمعين ورضي تبعيضه، والحق هنا لله تعالى . (١)

وذهب الحنفية، وهو المشهور عند الحنابلة إلى جواز التبعيض في الكفارة.

قال الحنابلة: إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مطلقا جاز، لأنه أخرج من المنصوص عليه بعدة الواجب، فأجزأه كما لو أخرجه من جنس واحد. وأما عند الحنفية فيجزئه ذلك عن الإطعام إن كان الإطمام أرخص من الكسوة، وإن كان على العكس فلا يجوز. هذا في إطعام الإباحة (التمكين من التناول دون التزود) أما إذا ملكه الطعام فيجوز ويقام مقام الكسوة.

#### التبعيض في البيع:

1۸ - يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين في القبض والتسليم، أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة، ولا خلاف في هذا. واختلف الفقهاء في الأثار التي تترتب على وقوع التبعيض، وفيها يلي بيان ذلك:

يختلف حكم التبعيض باختلاف كون العقد وقع على مثلي كالمكيل، أو الموزون، أو المذروع، أو قيمي.

19 ـ فإن كان العقد قد وقع على مثلي (مكيل أو موزون) ولم يكن في تبعيضه ضرر، كمن باع صبرة على أنها مائة قفيز بهائة درهم، وهي أقل أو أكثر. فذهب الحنفية إلى أن للمشتري أن يأخذ الأقل بحصته أويفسخ، وهومذهب المالكية والشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة، لتفريق الصفقة، ولأنه وجد المبيع ناقصا فكان له الفسخ كغير الصبرة، وكنقصان الصفة.

والوجه الثاني للحنابلة: أنه لا خيار له، لأن نقصان القدرليس بعيب في الباقي من الكيل بخلاف غيره.

ثم التخيير عند النقصان في المثلي عند الخنفية مقيد بها إذا لم يقبض كل المبيع أوبعضه، فإن قبض أي بعد العلم بالنقص لا يخير، بل يرجع بالنقصان. وأيضا هومقيد بعدم كونه مشاهدا للمبيع حيث ينتفي التغرير.

وأما الموزون الذي في تبعيضه ضرر، كما لو باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري، لأن الوزن فيما يضره التبعيض وصف بمنزلة الذرعان في الثوب. (١) وللتفصيل ر: (خيار).

٠٠ \_ وإن كان العقد قد وقع على مذروع:

<sup>(</sup>١) الحطاب ٣/ ٢٧٤، وروضة الطالبين ٨/ ٣١٠. والمنثور في القواعد للزركشي ١/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٦١، والمغني ٨/ ٧٥٩، وقواعد ابن رجب ٢٢٩

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٣٠، ومجلة الأحكام العدلية ٢/ ٢٢٤، ٢٢٥، ومنح الجليل ٢/ ٦٩٤

كمن باع ثوبا على أنه مائة ذراع مثلا فبان أنه أقل، فعند الحنفية، وفي قول للمالكية، وهو قول أصحاب الشافعي أيضا: أخذ المشتري الأقل بكل الثمن أو ترك، وإن بان أكثر أخذ الأكثر قضاء بلا خيار للبائع، لأن الذرع في القيميات وصف لتعيبه بالتبعيض. بخلاف القدر في المثليات من مكيل أوموزون، والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بتناول المبيع له، كأن يقول في بيع المذروع: كل بتناول المبيع له، كأن يقول في بيع المذروع: كل ذراع بدرهم. (١)

والقول الثاني عند المالكية: إن كان الناقص يسيرا لزمه الباقي بها ينوبه من الثمن، وإن كان كثيرا كان مخيرا في الباقي بين أخذه بها ينوبه أو رده.

وعند الحنابلة في صورة الزيادة روايتان:

إحداهما: البيع باطل، والثانية: البيع صحيح، والزيادة للبائع، ويخير بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم المائة، فإن رضي بتسليم الجميع فلا خيار للمشتري، وإن أبى تسليمه زائدا، فللمشتري الخياربين الفسخ، والأخذ بجميع الثمن المسمى وقسط الزائد.

وكذلك في صورة النقصان أيضا روايتان عند الحنابلة. إحداهما: البيع باطل، والثانية: البيع

صحيح، والمشتري بالخياربين الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن.

وقال أصحاب الشافعي: ليس له إمساكه إلا بكل الثمن أو الفسخ، بناء على قولهم: إن المعيب ليس لمشتريه إلا الفسخ، أو إمساكه بكل الثمن. (١)

#### التبعيض في القيميات:

۲۱ - أما التبعيض في الأعيان الأخرى فذكر صاحب روضة الطالبين: أنه لوباع جزءا شائعا من سيف أو إناء ونحوهما صح وصار مشتركا، ولوعين بعضه وباعه لم يصح، لأن تسليمه لا يحصل إلا بقطعه، وفيه نقص وتضييع للهال.

وكذلك لوباع جزءا معينا من جدار أو أسطوانة ، فإن كان فوقه شيء لم يصح ، لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم مافوقه ، وإن لم يكن فوقه شيء ، فإن كان قطعة واحدة تتلف كلية بالتبعيض لم يجز ، وإن كانت لا تتلف جاز . (٢)

وقواعد المذاهب الأخرى تقضي بها ذهب اليه الشافعية.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۶/ ۱۰۹، وروضة الطالین ۳/ ۳۵۷، والمغنی ۶/ ۱۶۲، ۱۶۲، ۱۶۷، ومنح الجلیل ۲/ ۲۹۶ ـ ۵۰۰ (۲) روضة الطالبین ۶/ ۳۰، والدسوقی ۳/ ۱۳، ۱۳، ۱۳۵،

<sup>(</sup>۱) روضه الطالبين ٤/ ٢٠، والدسوقي ٢٣/٢، ١٤، ١٣٥. ومنح الجليل ٢/ ٦٩٤

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۶/ ۳۰، والدسوقي ۳/ ۱۳۵، ومنح الجليل ۲/ ۰۰۵

التبعيض في خيار العيب :

٢٢ - إذا اشترى شيئين صفقة واحدة فوجد
 بأحدهما عيبا، وكانا عما ينقصهما التفريق، ففيه
 روايتان عند الحنابلة:

إحداهما: ليس له إلا ردهما، أو أخذ الأرش مع إمساكهما، وهو ظاهر قول الشافعي، وقول أبي حنيفة فيما قبل القبض، لما فيم من التشقيص على البائع فلم يكن له ذلك.

والثانية: له رد المعيب وإمساك الصحيح، وهو قول أبي حنيفة فيها بعد القبض. (١)

وذهب المالكية إلى جوازرد المعيب، والرجوع بحصته من الثمن، إذا كان الثمن عينا أو مثليا، فإن كان سلعة فإنه يرجع بها ينوب السلعة المعيبة من قيمة السلعة التي هي الثمن، لضرر الشركة، وهذا إذا لم تكن السلعة المعيبة وجه الصفقة. (٢) فإن كانت فليس للمشتري إلا رد الجميع أو الرضى بالجميع. (٣)

#### التبعيض في الشفعة:

٢٣ ـ قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن أحد الشفيعين لوترك

شفعته، لم يكن للآخر إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع، وليس له أخذ البعض، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر.

وكذا لوكان الشفيع واحدا لم يجزله أخذ بعض المبيع لذلك. فإن فعل سقطت شفعته، لأنها لا تتبعض، فإذا سقط بعضها سقط جميعها كالقصاص. (1)

والأصل في هذا الباب عند الشافعية قاعدة «مالا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله» . (٢)

وقاعدة «ماجاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض» قال القاضي حسين في فتاويه: والشفيع خير بين الأخذ بالشفعة، والترك، فلو أراد أخذ بعض الشفعة فليس له ذلك (٣)

وكذلك إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من المثمن (المبيع) طبقا لقاعدة «إن بعض المقدور عليه لا يجب قطعا». (٤)

 <sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٥/ ٢٥، والفروق للكرابيسي ٢/ ١١٩، والحطاب ٥/ ٣٢٧، ٣٢٨، وروضة الطالبين ٥/ ١٠٦، والمغني ٥/ ٣٦٦

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد للزركشي ٣/ ٥٣ (

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد للزركشي ١/ ٢٥٦

<sup>(</sup>٤) المنثور في القواعد للزركشي ١/ ٢٣١

 <sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٩٣، وروضة الطالبين ٣/ ٤٨٩، والمغني
 ١٧٧، ١٧٧،

<sup>(</sup>٢) «وجمه الصفقة» عند المالكية: هو الذي يقابله من الثمن اكثر من النصف.

<sup>(</sup>٣) الحطاب ٤/ ٩٥٥

ثم هذا كله إن كان المبيع بعضه غير متميز عن البعض، أما إن كان متميزا عن البعض، بأن اشترى دارين صفقة واحدة، فأراد الشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرى، وكان شفيعا لهما أو لإحداهما دون الأخرى. فاختلف الأئمة على آراء وأقوال. (1) موطنها كتاب (الشفعة).

#### التبعيض في السلّم:

۲٤ - أجمع الفقهاء على وجوب تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد عندهم. وأما لو تفرقا قبل قبض بعضه، فعند الحنفية والشافعية والحنابلة: يبطل فيها لم يقبض. وحكي ذلك عن ابن شبرمة، والثوري.

وأما الحكم في المقبوض، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يصح بقسطه، وعند الشافعية طريقان، وكلام الخرقي من الحنابلة يقتضي ألا يصح، لقوله: ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق.

واشترط المالكية تسليم رأس المال في مجلس العقد، فإن تأخر بعضه انفسخ كله. (٢)

وأما التبعيض في المسلم فيه بالإقالة في بعضه: فذهب الحنفية والشافعية، وهورواية عن أحمد إلى أنه لا بأس بها، لأن الإقالة مندوب إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس وحميد بن عبدالرحمن وعمرو بن دينار والحكم والثوري.

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنها لاتجوز.

ورويت كراهتها عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي وسعيد ابن جبير، وربيعة، وابن أبي ليلى وإسحاق. (١)

وأما لو انقطع بعض المسلم فيه عند المحل، والساقي مقبوض أوغير مقبوض، ففيه خلاف وتفصيل ينظر في باب (السلم). (٢)

#### التبعيض في القرض:

٢٥ ـ اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في الإقراض.

نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين قوله: يحتمل أن يكون الإقراض بعد إفرازه أو قبله، فإن قرض المشاع جائز بالإجماع.

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/ ٣٣٦

<sup>(</sup>٢) روضــة الطــالبــين ٤/ ١٢، ٣/٢٧، والمغني ٤/ ٣٢٧. وابن عابدين ٤/ ٢٠٩

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٩، والحطاب ٥/ ٣٢٧، ٣٢٨

 <sup>(</sup>۲) ابسن عابسدیس ۲۰۸۶، ۲۰۹، والحطساب ۶/ ۵۱۶، وروضسة الطسالبسین ۳/ ٤۲۲، ۲۲۲، ۴/۲، ۳۲۸، وللغني ۲۸/۶، ونیل المآرب ۱/ ۳۹۵

وأما التبعيض في إيفاء القرض كأن يشترط أن يوفيه أنقص مما أقرضه. فذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز، سواء أكان مما يجري فيه الربا أم لا، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه، فلم يجز كشرط الزيادة.

وفي الوجه الثاني للشافعية يجوز، لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه. (١)

77 - وأما تعجيل بعض الدين المؤجل من قبل المدين في مقابل تنازل الغريم عن بعض الدين، فلا يجوز عند جمهور الفقهاء، لكن إن تنازل المقروض بلا شرط ملفوظ أو ملحوظ عن بعض الحق فهو جائز. ر: مصطلح (أجل) (ف: ٨٩).

#### التبعيض في الرهن:

۲۷ ـ ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى جواز التبعيض في الرهن، فيجوز رهن بعض المشاع عندهم، رَهَنه عند شريكه أوغيره، قَبِلَ القسمة أم لم يقبلها، وسواء أكان الباقي من المشاع للراهن أم لغيره. (٢)

وذهب الحنفية إلى أنه لا يصح رهن المشاع مطلقا، سواء أكان مقارنا كنصف دار، أم طارئا: كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض، وفي رواية عن أبي يوسف أن الطارىء لا يضر، والصحيح الأول، وسواء أكان من شريكه أم غيره، وسواء أكان عما يقسم أم لا.

فالأصل عند الحنفية: أنه لا يجوز رهن المشاع، فلا يجوز التبعيض فيه، ويستثنى من هذا الأصل الصور التالية:

أ ـ إذا كانت عينا بينها، رهناها عند رجل بدين له على كل واحد منها رهنا واحدا.

ب إذا ثبت الشيوع فيه ضرورة، كما لوجاء بشوبين، وقال خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك، فإن نصف كل منهما يصير رهنا بالدين، لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر، فيشيع الرهن فيهما بالضرورة، فلا يضر. (1)

۲۸ ـ أما حق الوثيقة في الرهن وهو الحبس للتوثق، فلا يتبعض بأداء بعض الدين، لأن الدين يتعلق بالرهن جميعه، فيصير محبوسا بكل الحق، وبكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين، سواء أكان مما يمكن قسمته أم لا يمكن.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهــل العلم على أن من رهن شيئــا بمال فأدى

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٣/ ٣٥٣، والمغنى ٤/ ١٥٣

<sup>(</sup>۲) الحطاب ۲/۵، وروضة الطالبين ۲۸/۶، والمغني ۳۱۶/۶

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۵/ ۳۱۵، ۳۱۷

بعض المال، وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له، ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك، كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبوثور، وأصحاب الرأي. لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا بزوال جميعه كالضهان والشهادة. (١)

وكذلك إن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فباقيه رهن بجميع الحق. (٢)

وفي الموضوع تفصيل ينظر في باب (الرهن).

#### التبعيض في الصلح:

۲۹ ـ اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في الصلح، فالصلح مبناه على التبعيض إذا وقع على جنس المدعى وكان أقل منه، وفي ذلك خلاف وتفصيل تبعا لكون المدعى عينا أو دينا ينظر في مصطلح: (صلح).

#### التبعيض في الهبة:

٣٠ اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على جواز التبعيض في الهبة مطلقا، وهو المذهب عند الحنفية فيما لا يقبل القسمة، فتصح هبة المشاع عند الأثمة الثلاثة مطلقا، وعند الحنفية تصح

هبة المشاع الذي لا يمكن قسمته إلا بضرر، بألا يبقى منتفعا به بعد أن يقسم، كبيت وحمام صغيرين. وأما هبة المشاع الذي يمكن قسمته بلا ضرر فلا تصح هبته مشاعا، ولوكان لشريكه، وذلك لعدم تصور القبض الكامل. وقيل: يجوز لشريكه، وهو المختار عندهم. (1)

وإن وهب واحد لاثنين شيئا مما ينقسم يجوز عند الحنابلة، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وهـ و وجه للشافعية إلى الإمام أبوحنيفة، وهو وجه آخر للشافعية إلى عدم جوازه. (٢)

وفي الموضوع فروعات كثيرة تفصيلها في باب الهبة من كتب الفقه.

#### التبعيض في الوديعة :

٣١ ـ اتفق الفقهاء على أن التبعيض في الوديعة
 بإنفاق بعضها أو استهلاكه موجب للضهان.

واختلفوا في أخذ بعض الموديعة، ثم ردها أو رد مثلها.

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من استودع شيئا فأخذ بعضه لزمه ضمان ما أخذه، فإن رده أو مثله لم يزل الضمان عنه.

وقال مالك: لا ضهان عليه إذا رده أو مثله.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۶/ ۵۱۰، والحطاب ۹/ ۲۰، وروضة الطالبین ۵/ ۳۷۷، ۳۷۳

<sup>(</sup>٢) المغني ٥/ ٦٥٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣٧٣

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ٥/ ٣٢١، وروضة الطالبین ٤/ ١٠٩، والمغني ٤/ ٣٩٩، ٥/ ٣٦٧، ٣٧٣، ٥/ ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) نيل المآدب ١/ ٣٧٣

وذهب الحنفية إلى أنه إن لم ينفق ما أحده ورده لم يضمن، وإن أنفقه ثم رده أو مثله ضمن. (١)

#### التبعيض في الوقف:

٣٣ ـ ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في ظاهر المـ ذهب، وأبـ وحنيفة وأبـ ويـ وسف إلى جواز التبعيض في الـ وقف، سواء فيـما يقبل القسمة أو لا يقبلها، فيجوز وقف المشاع كنصف دار. (٢) وذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى عدم جواز وقف المساع إذا كان مما يقبـل القسمة، وبنـاه على أصله في أن القبض شرط، وهـ و لا يصحح في المساع. وأمـا مالا يقبلها كالحمام والرحى، فيجوز وقفه مشاعا عنده أيضا، إلا في المسجـد والمقـبرة، لأن بقـاء الشـركة يمنع الخلوص لله تعالى. (٣)

وينظر تفصيل ذلك في باب (الوقف).

#### التبعيض في الغصب:

٣٣ ـ يرتب الفقهاء على تبعيض المال المغصوب بتلف بعضه أو تعييبه أحكاما مختلفة:

وذهب الحنفية إلى أنه إن تعيب المال المغصوب باستهلاك بعضه كقطع يد الشاة خير المالك بين ترك المغصوب للغاصب وأخذ قيمته، وبين أن يأخذ المغصوب ويضمنه النقصان. بخلاف قطع طرف دابة غير مأكولة إذا اختار ربها أخذها، لا يضمنه شيئا، وإلا غرمه كمال القيمة، لأنه فوت جميع منافعها فصار كما لو قتلها. (1)

وأما المالكية فقد فصلوا الكلام في وجوب السلعة المخصوبة: فالتعدي على بعض السلعة المغصوبة إن فوت المغصوب يضمن جميعه، كقطع ذنب دابة ذي هيبة، أو أذنها، وكذا مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مشل ذلك، ولا فرق بين المركوب والملبوس، كقلسوة القاضى وطيلسانه، وإن لم يفوته، فإن كان

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزء الغائب مضمون بقسطه من أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، والنقص الحاصل بتفاوت السعر في الباقي المردود غير مضمون عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة فيها لا ينقصه التبعيض، وأما فيها ينقصه - كأن يكون ثوبا ينقصه القطع - فإنه يلزمه أرش النقص.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ١٢٣، والفروق للكرابيسي ٢/ ٨

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۶/ ۴۹۸، والحطاب ۲۵۳/۰ وروضة الطالبین ۲/ ۳۳۹، والمعنی ۲/ ۴۰۰

<sup>(</sup>۲) ابـن عابــديـن ۳/ ۳۷۳، والحطــاب ۱۸/۲، وروضــة الطالبين ٥/ ٣١٤، والمغني ٥/ ٥٣٨، ٣٤٣

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣/٣٧٣، والمغني ٥/٦٤٣، ٥/ ٢٦٠، ٣٦١

التعدي يسيرا، ولم يبطل الغرض منه لم يضمن بذلك، وكذلك إذا كان التعدي كثيرا، ولم يبطل الغرض المقصود منه، فإن حكمه حكم اليسير. (١)

وينظر تفصيل الكلام في هذا الموضوع في باب (الغصب).

#### التبعيض في القصاص:

٣٤ ـ اتفق الفقهاء على أن القصاص مما لا
 يتبعض بالتبعيض، ثم اختلفوا في التفاصيل:

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن مستحق القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا إذا عفا بعض الأولياء، صح العفو، وسقط القصاص كله، ولم يبق لأحد إليه سبيل. وإليه ذهب عطاء والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وروي معنى ذلك عن عمر وطاوس والشعبي.

لما روى زيد بن وهب «أن عمر أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول، وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: «الله أكبر! عتق القتيل».

وفي رواية عن زيد قال: دخل رجل على المرأته، فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستعدى

وذهب المالكية إلى أن عفو بعض الورثة لا يسقط القود، إلا أن يكون العافي مساويا لمن بقي في الدرجة أو أعلى منه، فإن كان أنزل درجة لم يسقط القود بعفوه. فإن انضاف إلى الدرجة العليا الأنوثة كالبنات مع الأب أو الجد، فلا عفو إلا باجتهاع الجميع، فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا قتل. (٢)

وذهب بعض أهل المدينة ، وقيل: هورواية عن مالك إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء ، لأن النفس قد تؤخذ ببعض النفس بدليل قتل الجهاعة بالواحد . (٣)

التبعيض في العفو عن القذف:

٣٥ ـ اختلف الفقهاء في جوازه:

فذهب الشافعية في الأصح، وهو المذهب عند الحنابلة، والمتبادر من أقوال المالكية (مالم يبلغ الإمام) إلى عدم جواز التبعيض في حد القذف، فإذا عفا بعض الورثة، أو بعض مستحقي حد القذف يكون لمن بقي استيفاء

إخوتها عمر، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت. فقضى لسائرهم بالدية. (١)

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ٢٤٧، وروضة الطالبين ٩/ ٢٣٩. ٢٤٧، والمغني ٧/ ٧٤٣ وصابعـدهـا، والمنشور في القنواعد للزركشي ٣/ ١٥٣، والأشبـاه والنظـائـر للسيـوطي ص ١٤٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٨٩

<sup>(</sup>۲) الحطاب ٦/ ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) المغني ٧/ ٧٤٣

جميعه لأن المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه، وليس للعافي الطلب به، لأنه قد أسقط حقه.

وكذلك بالعفوعن بعضه لا يسقط شيء ينه.

ومقاسل الأصح عند الشافعية جواز التبعيض، ووجهه أن حد القذف جلدات معروفة العدد، ولا ريب في أن الشخص لوعفا بعد جلد بعضها، سقط مابقي منها، فكذلك إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوما، وعلى هذا لوعفا بعض مستحقي حد القذف عن حقه يسقط نصيب العافي، ويستوفي الباقي، لأنه متوزع.

وهناك وجه ثالث للشافعية: أن يسقط جميع الحد كالقصاص . (١)

وأما الخنفية فلا يتأتى عندهم هذا، لأن الغالب في حد القذف عندهم حق الله، فلا يسقط كله ولا بعضه بالعفو بعد ثبوته، وكذا إذا عفا قبل الرفع إلى القاضي . (٢)

#### تبعيض الصداق:

٣٦ ـ اتفق الفقهاء على جواز أن يكون بعض الصداق معجلا وبعضه مؤجلا، لأنه عوض في

عقد معاوضة، فجاز ذلك فيه كالثمن. (١) وانظر مصطلح (أجل، مهر).

وأما تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول والخلوة، وكيفية ذلك ففيه أوجه وتفصيل يذكر في مواطنه، وانظر مصطلح (مهر).

#### التبعيض في الطلاق:

٣٧ ـ اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يتبعض، وإلىه ذهب الشعبي والحارث العكلي، والرهري، وقتادة، وأبوعبيد، وأهل الحجاز، والشوري، وأهل العراق، وذلك لأن ذكر بعض مالا يتبعض ذكر لجميعه، فذكر بعض الطلاق كذكر كله، وجزء الطلقة ولو من ألف جزء تطليقة. وهذا الحكم ثابت سواء أبهم: بأن قال: أنت طالق بعض طلقة، أو بين فقال: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، وهكذا، لأن ذكر مالا يتبعض ذكر لجميعه.

#### التبعيض في المطلقة:

٣٨ ـ إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها: سواء أضافه إلى بعضها شائعا وأبهم فقال: بعضك وجـزؤك طالق. أو نص على جزء معلوم

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٢/ ٣٥٨، ٣٥٩، والمغني ٦٩٣، ٦٩٤، و٦٩، والحطاب ٣/ ٥٠٩، ١٩٥، وروضة الطالبين ٧/ ٢٠٩، وأسنى المطالب ٢٠٢/٣

 <sup>(</sup>١) الحطاب ٦/ ٣٠٥، وروضة الطالبين ٨/ ٣٢٦، والمغني ٨٤٤ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٤
 (٢) ابن عابدين ٣/٣٧٦

كالنصف والربع، أو أضافه إلى عضو: باطنا كان كالكبد والقلب، أو ظاهرا كاليد والرجل، طلقت كلها عند الأئمة الثلاثة وزفر من الحنفية.

وأما الحنفية ماعدا زفر ففرقوا بين إضافة الطلاق إلى جملتها، أو إلى مايعبر به عنها كالسرقبة، أو العنق أو السروح، أو البدن أو الجسد، أو إلى جزء شائع كنصفها أو ثلثها، وبين إضافته إلى ما يعبر به عن الجملة كاليد والرجل حيث تطلق في الحالة الأولى دون الثانية. (١)

والتبعيض في الطلاق من فروع قاعدة «مالا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإمقاط كله».

#### التبعيض في الوصية:

٣٩ - اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في الوصية ، إذا كانت الوصية بجزء شائع. كمن أوصى بجيزة أوسهم من ماله ، فالبيان إلى الورثة يقال لهم: أعطوه شيئا، لأنه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع

بالجهالة. ومثله الحظ، والشقص، والنصيب، والبعض (لأن الوصية حقيقتها تصرف المالك في جزء من حقوقه). (١)

كذلك إن كانت الوصية بجزء معين: كمن أوصى بقطنه لرجل، وبحبه لآخر، أو أوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخر، أو أوصى بحنطة في سنبلها لرجل، وبالتبن لآخر.

جازت الوصية لهما، وعلى الموصى لهما أن يدوسا الحب، أو يسلخا الشاة، أو يحلجا القطن. ولو كانت الشاة حية فأجرة النبح على صاحب اللحم خاصة، لأن التذكية لأجل اللحم لا الجلد. (٢)

وفي المغني: إذا أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه صح، وليس لواحد منها الانتفاع به إلا بإذن صاحبه، وأيها طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه، وأجبر الآخر عليه. (٣)

#### التبعيض في العتق :

٤٠ من أعتق عبدا مملوكا، فإما أن يكون باقيه
 له أو لغيره:

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدین ۵/ ۶۲۹، والحطساب ۲/ ۳۶۴، وروضسة الطالبین ۲/ ۱۱۲، والمغنی ۲/ ۳۳، ۲۶

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٣) ابـن عابــديـن ٥/ ٤٢٥، والحطــاب ٦/ ٣٧٢، والمـغني ٦/ ٦٤، وروضة الطالبين ٦/ ١٥٠

<sup>(</sup>۱) ابن عابـدین ۲/ ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۷، والحطاب ۲/۲۶، ۲۵، وروضة الطـالبین ۲/۳۲، ۲۶، ۸۵، ۸۲، والمغني ۷/ ۲۲۲، ۲۲۳، والأشباه والنظائر لابن نجیم/ ۷۶

ففي الحالة الأولى:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وأبويوسف من الحنفية إلى أن الإعتاق لا يتجزأ ولا يتبعض بالتبعيض، لأن من خصائصه المسراية، فمن أعتق بعض مملوك له، فإنه يسري العتق إلى باقيه.

وكذلك من أعتق جزءا معينا كرأسه أو ظهره أو بطنه ، أو جزءا من ألف جزء ، عتق الرقيق كله . (١)

وذهب أبوحنيفة إلى أن الإعتاق يتجزأ، سواء كان باقيه له، أو كان مشتركا بينه وبين غيره، وسواء كان المعتق معسرا أو موسرا. (٢) 13 - وفي الحالة الثانية: وهي ما إذا كان العبد مشتركا، وأعتق أحد الشريكين حصته أو بعضها، فاختلف الفقهاء تبعا لكون المعتق موسرا أو معسرا:

فروي عن ابن مسعود وعلي وابن عباس رضي الله عنهم: عتق ماعتق ويبقى الباقي رقيفًا. (٣) وبعة قال البتي: واستدل بها روى

ابن التلب عن أبيه «أن رجلا أعتق نصيبا له في علوك فلم يضمنه النبي ﷺ (١)

وذهب المالكية والشافعية، وهوظاهر المذهب عند الحنابلة إلى أن المعتق إن كان موسرا عتق كله، وعليه قيمة باقيه لشريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط ولا يسرى إلى باقية ولو أيسر بعده. (٢) لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أن النبي على قال: «من أعتق شقصا له من عبد أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له مايبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ماعتق». (٣)

وهـذا قول إسحـاق، وأبي عبيـد وابن المنذر وابن جرير.

وذهب أبويوسف ومحمد، وهورواية عن أحمد إلى أنه ليس للشريك إلا الضهان مع اليسار والسعاية مع الإعسار، وهوقول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والأوزاعي (٤) لما روى

<sup>(</sup>۱) بدائم الصنائم ٤/ ٨٦، وفتح القدير ٤/ ٢٥٥، وأبن عابدين ٣/ ١٥، والحطاب ٦/ ٣٣٦، وروضة الطالبين ١١/ ١١٠، ١١١، وكشاف القناع ٤/ ٥١٥، ١١٥، والمغني ٩/ ٣٣٥، ٣٣٦

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ٤/ ٣٥٥، وبـدائـع الصنائع ٤/ ٨٦، وابن عابدين ٣/ ١٥

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٤/ ٨٦، والمغني ٩/ ٣٣٦

<sup>(</sup>١) حديث : «أن رجلا أعتق نصياله...» أخرجه أبوداود ٤/ ٢٥٩ ط عزت عبيد دعاس وحسنه ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٥٩ ط السلفية

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٦/ ٣٣٦، وروضة الطالبين ٢ / ١١٢، وكشاف القناع ٤/ ٥١٥، ٥١٦، والمغني ٩/ ٣٤١، ٣٣٦

<sup>(</sup>٣) حديث: « من أعتق شقصا له من عبد أو شركسا نصيبا. . . » أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ١٣٢ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٨٦ ط الحلبي) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٤/ ٢٦٠، وبدائع الصنائع ٤/ ٨٦، والمغني ٢٤١/٩

أبوهريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق شقيصا له في عبد مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه (١)

وقال أبوحنيفة: إن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه، إذا لم يكن بإذنه، فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له، وإن شاء استسعى العبد. (٢)

وقال بعضهم يعتق كله، وليس للشريك إلا الضهان، وهو منقول عن زفر وبشر المريسي. (٣)



(١) حديث : « من أعتق شقيصا له في عبد مملوك ، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال . . . » أخرجه أبو داوود (٤/ ٢٥٤ ط عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح البخاري (الفتح ٥٦/٥ ط السلفية)

(٢) فتح القدير ٤/ ٢٥٩

(٣) بدائع الصنائع ٤/ ٨٦، وفتح القدير ٤/ ٢٦٣

## تبعية

#### التعريف :

١ ـ التبعية: كون الشيء مرتبطا بغيره بحيث لا ينفك عنه.

والتـابع: هو التالي الذي يتبع غيره، كالجزء من الكل، والمشروط للشرط.

ولا يخرج الاستعمال الاصطلاحي عن الاستعمال اللغوي . (١)

أقسام التبعية:

التبعية قسمان:

٢ ـ القسم الأول: ما اتصل بالمتبوع فيلحق به
 لتعذر انفراده عنه.

ومن أمثلة هذا القسم: ذكاة الجنين فإنها تحصل بذكاة أمه تبعالها، عند الجمهور والصاحبين من الحنفية، خلافا للإمام أبي حنيفة. (٢) وذلك بشروط وتفصيل ينظر في مصطلح: (ذبائح).

<sup>(</sup>۱) انظر في لسان العرب مادة: «تبع»، والصحاح وتاج العروس، والمصباح المنير، والكليات ٢/ ١٠٤ ـ ١٠٥ ط دار الكتب الثقافية ـ دمشق، والحموي على ابن نجيم ١/ ١٥٤ ط العامرة.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ١٤، ٥/ ١٩٣، وجواهر الإكليل ١/ ٢١٦ ط. دار المعرفة، والدسوقي مع الشرح الكبير ٢/ ١١٤ ط. الفكر، وحاشية البيجرمي على الخطيب ٤/ ٢٥٥ ط. دار المعرفة، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٩ ـ ٢١٠

ومن أمثلة هذا القسم أيضًا: الحمل، فإنه لا يفرد في البيع، بل يتبع الأم بلا خلاف. (١) ٣ - القسم الثاني: ما انفصل عن متبوعه

ومن أمثلة هذا القسم: الصبي إذا أسر معه أحد أبويه، وهذه المسألة على ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يسبى الصبي منفردا عن أبويه، فيصير مسلما إحماعا، لأن الدين إنها يثبت له تبعا، وقد انقطعت بتبعيته لأبويه لانقطاعه

الثانية: أن يسبى مع أبويه، فإنه يكون على دينهم (تبعا) وبهذا قال أبوحنيفة، ومالك والشافعي، وأحمد.

الشالئة: أن يسبى مع أحد أبويه، فإنه يتبعه عند أبي حنيفة والشافعي.

وقال الحنابلة: من سبي من أولاد الكفار مع أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه. (٢)

ومن أمثلته أيضا: ولد المسلم، فإنه يتبعه في

٤ \_ التبعية يتعلق بها جملة من الأحكام ، ترجع

كلها إلى قاعدة فقهية واحدة، وهي (التابع

تابع) ومعنى كون التابع تابعا: هوأن ماكان تبعا

لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم، بل يدخل في

الحكم مع متبوعه ، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين

دخل الجنين في البيع تبعا لأمه، ولا يجوز إفراده

بالبيع، ومثل هذا الصوف على الغنم، واللبن

في الضرع. ومن ذلك مالـوكان التابع شيئا لا

يقبل الانفكاك عن متبوعه، بأن كان في حكم

الجزء، كالمفتاح من القفل، فإنه يدخل في البيع

تبعاله، أو كان شيئا جرى في عرف البلد أنه من

مشتملاته، فإنه يدخل في البيع من غير ذكر.

فمثلا بيع الـداريدخـل فيـه المطبخ، وفي بيع

حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون. (٢)

الإسلام، وإن كانت أمه كافرة اتفاقا. (١)

أحكام التبعية:

والتحق به . .

وقـال مالـك: إن سبي مع أبيـه يتبعه، وإن سبي مع أمه فه ومسلم، لأنه لا يتبعها في النسب، فكذلك في الدين.

(١) الحموي على ابن نجيم ١٥٤/١ ط العامرة، والخرشي

٥/ ٧١ ط. دار صادر، والدسوقي ٣/ ٥٧ ط. الفكر،

والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٧ ط. العلمية، والمنثور

١/ ٢٣٤ ط. الأولى، وكشاف القناع ٣/ ١٦٦ ط النصر.

(٢) المغنى ٨/ ٤٢٦، والدسوقي ٢/ ١٨٤، ٢٠٠ و٤/ ٣٠٥

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٣/ ٢٥٢ ط. المصرية، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤/ ٣٠٨ ط. الفكر، والمنثور ١/ ٢٣٩ ط. الأولى، والمغني ٨/ ١٣٩ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) الحموي على ابن نجيم ١/١٥٤ ط. العامرة، وشرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ١٠٧/١ ط. حمص، والفروق مع تهذيب الفروق والقواعد السنية ٣/ ٢٨٣، ٧٨٧ ، الفرق التاسع والتسعون والمائة ط. دار المعرفة ، والأشب اه والنظائس للسيوطي/١١٧ ط. =

هذا، وقد فرّع الفقهاء من الحنفية والشافعية على قاعدة: (أن التابع تابع) عددا من القواعد ذكرها الزركشي في المنشور، والسيوطي وابن نجيم في كتابيها الأشباه والنظائر، وقد أشار إليها القرافي في الفروق في الفرق التاسع والتسعين بعد المائة، الذي فرّق فيه بين قاعدة مايتبع العقد عرفا وما لا يتبعه. وتلك القواعد الفرعية هي:

#### أ ـ التابع لا يفرد بالحكم:

- المراد بالتابع الذي لا يفرد بالحكم عن متبوعه هو الذي لا يوجد مستقلا بنفسه، بل يكون وجوده تبعا لوجود متبوعه، بأن يكون جزءا أو كالجزء منه، فحينئذ لا يصلح أن يكون محلا مستقلا في العقد ليتعلق به الحكم، كالجنين في بطن الحيوان، فإنه لا يصح بيعه منفردا عن أمه، وكحق الشرب فإنه لا يصح بيعه منفردا،

وكمن باع دارا بحقوقها، فإن البيع يتناول أرضها وبناءها وماهو متصل بها مما هو من مصلحتها، كالأبواب المنصوبة، دون غيره مما

ليس من مصالحها، كالكنز والأحجار المدفونة، لأن ذلك مودع فيها للنقل عنها، فأشبه الفرش والستور. (١)

واستثنى الفقهاء من ذلك صورا يستقل التابع فيها بالحكم عن متبوعه، ومن تلك الصور: إفراد الحمل بالوصية دون أمه بشرط أن يولد حيا. لأقل من ستة أشهر، وهذا القدر مجمع عليه، وأما إن أتت به لأكثر من ستة أشهر، "

أشهر، "

أشهر، "

ففيه تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح (وصية، ثبوت النسب، والميراث).

#### ب ـ من ملك شيئا ملك ماهو من ضروراته:

7 - تتناول هذه القاعدة الأصول التي تدخل في البيع والشراء من غير ذكر، وتلك الأصول تدخل تحت أصلين:

الأول: كل ماكمان في المدار من بناء وغيره يتناوله اسم البيع عرفا، مثل ملحقات الدار كالمطبخ والحجارة المثبتة في الأرض والدار لا المدفونة.

الثاني: ماكان متصلا اتصال قرار، كالشجر

<sup>(</sup>١) المغني ٤/ ٨٨

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤١٨، والدسوقي ٤/ ٣٧٥ دار ٣٧٦ ط الفكر، وجواهر الإكليل ٣/ ٣١٧ ط دار المعرفة وحاشية قليوبي ٣/ ١٥٧ ـ ١٥٨ ط الحلبي، وكشاف القناع ٤/ ٣٥٦ ط النصر.

العلمية، والمجموع للنووي ٩/ ٣٢٤ ط. السلفية،
 والمغني ٤/ ٨٨ ط. الرياض.

<sup>(</sup>١) الحموي على ابن نجيم ١/ ١٥٤، وشرح مجلة الأحكام العدلية للأتباسي ١/ ١٠٧، وتهذيب الفروق والقواعد السنية ٣/ ٢٨٨، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ١١٧

فإنه يدخل في بيع الأرض عند الحنفية والمالكية بلا ذكر، وعلى أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو أيضا نص الشافعي في البيع، ونص في الرهن على عدم الدخول فيما لورهن الأرض وأطلق. وأما الأصحاب فلهم فيما نص عليه الإمام الشافعي في البيع والرهن طرق، أصحها عند الشافعي في البيع والرهن طرق، أصحها عند جهور أصحاب الشافعي: تقرير النصين (أي جمول الشجر والبناء في البيع عند الإطلاق، وعدم دخولهما في الرهن). والثاني: فيهما قولان، والثالث: القطع بعدم الدخول فيهما، قاله ابن سريج، واختاره الإمام والغزالي. (1)

جـ ـ التابع يسقط بسقوط المتبوع:

٧ ـ هذه القاعدة ذكرها الزركشي في المنشور
 والسيوطي وابن نجيم في كتابيهما. (٢)

ومرادهم بالتابع الذي يسقط بسقوط متبوعه ذلك التابع الذي يتبع غيره في الوجود، ومن الفروع التي تذكرها كتب القراعد لهذه القاعدة: أن من فاتته صلاة في أيام الجنون، وقيل بعدم وجوب القضاء، فإنه لا يستحب له

قضاء سننها الراتبة، لأن الفرض سقط فكذا تابعه.

ومن فاته الحج بعدم الوقوف فتحلل بأفعال العمرة، فلا يأتي بالرمي والمبيت، لأنها تابعان للوقوف وقد سقط.

ومما خرج عن هذه القاعدة: الأخرس العاجز عن التلفظ بالتكبير، فإنه يلزمه تحريك لسانه، عند الحنفية والشافعية، وعند القاضي من الحنابلة، ولا يلزمه ذلك عند المالكية وعند الحنابلة على الصحيح، بل تكفيه النية، ويكبر بقلبه، لأن تحريك اللسان للعاجز عن النطق عبث كما قال الحنابلة، بل قال ابن تيمية: ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان أقوى. (1)

ومما خرج عنها أيضا: إمرار الموسى على رأس الأقرع للتحلل بالحلق، فإنه واجب على المختار عند الحنفية، وواجب أيضا عند المالكية، لأن الحلق عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل إلى البشرة عند عدمه، وقال الشافعية بالندب، والحنابلة بالاستحباب. (٢)

<sup>(</sup>١) الحموي على ابن نجيم ١/ ١٥٥، والزرقاني ١/ ١٩٥ ط. الفكر، والدسوقي ١/ ٢٣٣، وجواهر الإكليل ٢/ ٤٦، وروضة الطالبين ١/ ٢٢٩ ط. المكتب الإسلامي، والإنصاف ٢/ ٤٣ ط. التراث، وكشاف القناع ١/ ٣٣١ ط. النصر، والمغني ٢/ ٣٤٤

<sup>(</sup>٢) الحُموي على ابن نجيم ١/ ١٥٥، والدسوقي ٢/ ٤٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٨، والإنصاف ٤/ ٣٩

 <sup>(</sup>١) شرح مجلة الأحكام العدلية ١١١١ - ١١١، والفروق ٣/ ٢٨٣، وروضة الطالبين ٣/ ٥٣٦ - ٥٣٧، والمغني ٨/ ٨٦ - ٨٨

 <sup>(</sup>٢) المنشور ١/ ٢٣٥ ط. الأولى، والأشباه والنظائر
 للسيوطي/ ١١٨، والحموي على ابن نجيم ١/ ١٥٥

ومما خرج عنها في غير العبادات: مالوأقر أحد الورثة بوارث ثالث مشارك لهما في الميراث لم يثبت النسب بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا يمكن إثباته في حقهما، لأن أحدهما منكر، ولم توجد شهادة يثبت بها النسب، ولكنه يشارك المقر في الميراث في قول أكثر أهل العلم، لأنه أقر بسبب مال لم يحكم ببطلانه، فلزمه المال. (1)

هذا، وذكر السيوطي وابن نجيم قاعدة أخرى قريبة من هذه القاعدة، وهي قولهم (الفرع يسقط إذا سقط الأصل) وجاء في شرح المجلة: أن هذه القاعدة مطردة في المحسوسات والمعقولات. فالشي الذي يكون وجوده أصلا لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود، يكون ذلك فرعا مبتنيا عليه، كالشجرة إذا ذوت ذوى ثمرها، وكالإيمان بالله تعالى أصل وجميع الأعمال فروعه، فإذا سقط الإيمان والعياذ بالله تعالى - والعياذ بالله تعالى - حبطت الأعمال، لأن اعتبارها مبني عليه.

ومن فروعها قولهم: إذا برىء الأصيل بريء الضامن، أي الكفيل لأنه فرعه بخلاف العكس. (٢)

وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل، كما لو ادعى الزوج الخلع، وأنكرت الزوجة، ثبتت البينونة بلا خلاف، لأنه مقربها يوجبها، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل. (١)

#### د ـ يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها:

٨ ـ هذه القاعدة ذكرها السيوطي وابن نجيم، وقريب منها قولهم: يغتفر في الشيء ضمنا مالا بغتفر فيه قصدا، وقولهم: يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل، وقولهم: أوائل العقود تؤكد بها لا يؤكد بها أواخرها، وإنها اغتفر في ذلك لأنه قد يكون للشيء قصدا شروط مانعة، وإذا ثبت ضمنا أو تبعا لشيء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوته لمتبوعه أو ماهو في ضمنه. (٢)

ومن فروع هذه القاعدة: أن النسب لا يشت ابتداء بشهادة النساء، أما لوشهدن بالولادة على الفراش يثبت النسب تبعا، حتى لوكانت الشاهدة في الولادة القابلة وحدها. (٣)

<sup>(</sup>۱) الموسوعة الفقهية ٦/ ٧٥، مصطلح إقرار، ف ٦٦، وانظر المراجع المغني ١٩٧٠ ـ ١٩٩ وابن عابدين ٢٦٦/٤ ووالدسوقي ٣/ ١٥٠ و والمهذب ٢/ ٣٥٢ و ووه (٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٩، والحموي على =

<sup>=</sup> ابن نجيمُ ١/ ١٥٥، وشرح مجلة الأحكمام العمدلية للأتاسي ١/ ١١٥

<sup>(</sup>١) الحمدوي على ابن نجيم ١/ ١٥٥، وجدواهر الإكليل ١/ ٣٣٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٠ ـ ١٢١ ط العلمية، والحموي على ابن نجيم ١/١٥٦، وشرح مجلة الأحكام ١٣١/١

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٦٢٦، والدسوقي ٤/ ١٨٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٦

ومما خرج عن هذه القاعدة مما هوعكسها: أن الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه، لكن إذا قلد عدل ففسق في أثناء قضائه استحق العزل، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقيل: إنه ينعزل بفسقه، لأن عدالته في معنى المشروطة، فقد جاز تقليده ابتداء ولم يجز انتهاء في ولايته، فلما زالت عدالته زالت ولايته.

وذكر المالكية في هذه المسألة: أن غير العدل لا يصبح قضاؤه ولا ينفذ حكمه، لكن قال مالك: لا أرى خصال القضاة تجتمع اليوم في أحد، فإن اجتمع منها خصلتان في واحد وهي العلم والورع وليّ.

وقال القرافي: إن لم يوجد عدل ولي أمثل الموجودين.

وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم تولية الفاسق القضاء. (٢)

وعند الشافعية: إن تعذر جمع الشروط في رجل فولى سلطان له شوكة فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة، لئلا تتعطل مصالح الناس. (٣)

وقال العزبن عبدالسلام: لما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء (الذين

يشترط فيهم العدالة) وأخص من تصرف الأئمة (وفي اشتراط العدالة فيهم اختلاف) اختلف في الحاقهم بالأئمة، الحاقهم بالأئمة، لأن تصرف الأوصياء، ومنهم من ألحقهم بالأوصياء، لأن تصرفهم أخص من تصرف الأئمة. تصرف الأئمة. (1)

#### هـ ـ التابع لا يتقدم على المتبوع:

٩ من فروع هذه القاعدة: أنه لا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح، ولا في غيرها من الأركان، لحديث: «إنها جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا...» الخالحديث. (٢)

#### و ـ التابع لا يكون له تابع :

١٠ من فروع هذه القاعدة: لوقطع شخص الأصابع وحدها في جناية وجبت الدية، فإن قطع اليد من الكوع لم يلزمه أكثر من الدية، ويجعل الكف تبعا للأصابع، وإن قطع زيادة

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١/ ٦٨

<sup>(</sup>۲) الحمسوي على ابن نجيم ١/ ١٥٥ ط، المسامسرة، وابن عابسدين ٢/١ ٣٠٣- ٣٠٣، وجسواهسر الإكليل ١/ ٢٨، وروضة الطالبين ١/ ٣٦٩- ٣٧٣، والمنشور ١/ ٢٣٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٩- ١٢٠، والإنصاف ٢/ ٢٣٤ ط. التراث، وكشاف القناع ١/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

وحمديث: «إنها جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وا . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٨٤ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) الهدايسة وفتح القديسر ٥/ ٤٥٤، ٥٥٥ ط بولاق: ١٣١٦ هـ، وشرح مجلة الأحكام ١/ ١٣٤

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ١٢٩/٤، وجواهر الإكليل ٢٢١/٢ ط دار المعرفة

 <sup>(</sup>٣) انظر شرح المحلي على المنهاج وحاشيتي القليوبي وعميرة
 ٢٩٧/٤

على ذلك لم يجعل تبعا. بل يلزمه للزيادة حكومة عدل على قدرها، لأن التابع لا يكون له تابع. (١)

ومما خرج عنها توكيل الوكيل غيره دون الرجوع إلى موكله، فقد ذكر الحنفية أن للوكيل أن يوكل في حقوق العقد فيها ترجع الحقوق فيه إليه، لأنه أصيل فيها، فله أن يوكل فيها بلا إذن موكله.

وفرق المالكية بين الوكيل المفوض وغير المفوض، وذكروا أن الوكيل المفوض له أن يوكل على الأظهر، وأما غير المفوض فليس له أن يوكل فيها وكل فيه بلا إذن، إلا في حالتين:

إحداهما: ألا يليق الفعل به.

والثانية: أن يكثر بحيث يتعذر عليه القيام به حده.

وذكر الشافعية: أن الوكيل لو وكّل فيها وكل فيها وكل فيه، وسكت عنه موكله، نطر: إن كان أمرا بتأتى له الإتيان به، لم يجز أن يوكل فيه، وإن لم يتأت منه، لكونه لا يحسنه، أو لا يليق بمنصبه، فله التوكيل على الصحيح، لأن المقصود من مثله الاستنابة.

والمذهب الذي عليه الأصحاب عند الحنابلة أن الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيها يتولى مثله بنفسه، ونقل عن الإمام أحمد الجواز. (١)

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: (وكالة).

#### ز ـ العبرة بنية المتبوع لا التابع:

11 - فمن كان تابعا لغيره، كالزوجة التابعة لزوجها، والجندي التابع لقائده، فإن المعتبر في السفر الذي يبيح لهما القصر والفطر نية المتبوع دون التابع، لأن نية المتبوع تنسحب على التابع، فيعطى حكمه، فتتبع المرأة زوجها، والجندي قائده، هذا عند الحنفية، والحنابلة في وأما الشافعية: فهم كالحنفية والحنابلة في جعلهم نية الزوجة تابعة لنية الزوج، وخالفوهم في نية الجندي فلم يجعلوها تابعة لنية الأمير، لأنه ليس تحت يده وقهره. (٢)

وأما المالكية فلم يتعرضوا لهذه المسألة فيها اطلع عليه من مراجع . (٣)

<sup>(</sup>١) المنشور ١/ ٢٣٧ ط الأولى، وابن عابسدين ٥/ ٣٧١ ط. المصرية، وجواهر الإكليـل ٢/ ٢٧٠ ط. دار المعرفة، وروضة الطالبين ٩/ ٢٨٢ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٦/ ٦ ط. النصر.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ٤١٠، وجواهر الإكليل ١٢٨/٢ ـ ١٢٩، وروضة الطالبين ٤/ ٣١٣ ـ ٣١٤، والإنصاف ٥/ ٣٦٢ (٢) ابن عابدين ١/ ٣٣٥ ـ ٣٥٤، وروضة الطالبين ١/ ٣٨٦،

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/ ۵۳۳ - ۵۳۵، وروضة الطالبین ۱/ ۳۸۳،
 وکشاف القناع ۱/ ۵۰۵

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليسل ٢/ ١٣٩ ـ ١٥٨ ط النجساح، والمدونة ١/ ١١٨ ـ ١٢٣ ط دار صادر، والسدسسوقسي ١/ ٣٥٨ ـ ٣٧٣ ط الفكسر، وجسواهسر الإكليسل ١/ ٨٨ ـ ٩٣ ط=

ح ـ ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن:

17 - وذلك كالأوصاف التي تدخل في البيع بلا ذكر، كبناء وشجر في الأرض، وأطراف في الحيوان، وجودة في الكيلي والوزني، فإن هذه الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن قبل القبض، كما في جامع الفصولين، أو إلا إذا ورد عليها القبض كما في شرح الأسبيجابي. وقد وضع محمد رحمه الله أصلا لهذا، وهو: كل شيء إذا بعته وحده لا يجوزبيعه، وإذا بعته مع غيره جاز، فإذا استحق ذلك الشيء قبل القبض، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن، وإن شاء ترك.

وكل شيء إذا بعته وحده جاز بيعه، فإذا بعته مع غيره فاستحق، كان له حصة من الثمن.

والحاصل أن مايدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن، فيرجع على البائع بحصته، وإن استحق قبل القبض، فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب، فلا حصة له من الثمن، فلا يرجع بشيء، بل يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، وإن جاز بيعه وحده كالشجر كان له حصة من الثمن، فيرجع بها على البائع.

ثم إن محل دخول التابع في البيع مالم يذكر، فإن ذكر كان مبيعا قصدا، حتى لوفات قبل القبض بآفة سهاوية تسقط حصته من الثمن. (١) وللتفصيل ينظر مصطلح (بيع).

#### ط ـ التابع مضمون بالاعتداء:

١٣ ـ من فروع هذه القاعدة أن من جنى على المرأة حامل فأسقطت ففيه الغرة. (٢)

ومن ذلك منافع المعصوب وغلته، فإنها مضمونة على الغاصب تبعا للمعصوب عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. (٣)



دار المصرفة، والعدوي على الرسالة ١/ ٣٢١\_ ٣٢٥ ط
 دار المعرفة.

<sup>(</sup>١) شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسى ٢/ ١٥١ ـ ١٥٣

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٣٧٧ ط المصرية.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ١٢٠ ط. المصرية، وجواهر الإكليل ٢/ ١٥٠ ـ ١٥١ ط دار المعرفة، وروضة الطالبين ٥/ ١٣ ـ ١٥١ ط. المكتب الإسلامي. وكشاف القناع ٤/ ١١١ ط النصر.

# تُبغ

#### التعريف:

1 - التبغ (بتاء مفتوحة) لفظ أجنبي دخل العربية دون تغيير، وقد أقره مجمع اللغة العربية. وهو نبات من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخينا وسعوطا ومضغا، ومنه نوع يزرع للزينة، وهو من أصل أمريكي، ولم يعرفه العرب القدماء.

ومن أسهائه: الدّخان، والتُتُن، والتنباك. لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاص من التبغ كثيف يدخن بالنارجيلة لا باللفائف.

٢ - وعما يشبه التبغ في التدخين والإحراق:
 الطّبّاق، وهو نبات عشبي معمر من فصيلة
 المركبات الأنبوبية الزهر، وهو معروف عند
 العرب، خلافا للتبغ، والطباق: لفظ معرّب.

وفي المعجم الوسيط: الطباق: الدخان، يدخّن ورقه مفروما أو ملفوفا. (١)

٣ ـ وقال الفقهاء عن الدخان: إنه حدث في أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر، وأول من جلبه لأرض الروم (أي الأتراك العشمانيين) الإنكليز، ولأرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم، ثم جُلب إلى مصر، والحجاز، والهند، وغالب بلاد الإسلام. (١)

## الأحكام المتعلقة بالتبغ: حكم استعاله:

عـ منـ فلهـ ورالـ دخـ ان \_ وهـ و الاسم المشهور
 للتبـغ \_ والفقهاء يختلفون في حكم استعـ اله،
 بسبب الاختلاف في تحقق الضرر من استعاله،
 وفي الأدلـة التي تنطبق عليه، قياسا على غيره،
 إذ لا نص في شأنه.

فقال بعضهم: إنه حرام، وقال آخرون: إنه مباح، وقال غيرهم: إنه مكروه.

وبكل حكم من هذه الأحكام أفتى فريق من كل مذهب، وبيان ذلك فيها يلي:

#### القائلون بتحريمه وأدلتهم:

• ـ ذهب إلى القول بتحريم شرب الدخان من الحنفية: الشيخ الشرنبلالي، والمسيري،

<sup>(</sup>١) فتح العلى المالك ١/ ١١٨، ١٩٠، الطبعة الأخيرة للحلبي، وتهذيب الفروق ١/ ٢١٦، والذر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٥/ ٢٩٥

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط (تبغ - طبق) ولسان العرب المحيط قسم المصطلحات، وتهذيب الفروق ١/ ٢١٦

وصاحب الدر المنتقى ، واستظهر ابن عابدين أنه مكروه تحريها عند الشيخ عبدالرحمن العمادي.

وقال بتحريمه من المالكية: سالم السنهوري، وإبراهيم اللقاني، ومحمد بن عبدالكريم الفكون، وخالد بن أحمد، وابن حدون وغيرهم.

ومن الشافعية: نجم الدين الغزي، والقليوبي، وابن علان، وغيرهم.

ومن الحنابلة الشيخ أحمد البهوتي، وبعض العلماء النجديين.

ومن هؤ لاء جميعا من ألف في تحريمه كاللقاني والقليوبي ومحمد بن عبدالكريم الفكون، وابن علان. (١)

واستدل القائلون بالحرمة بها يأتي:

٦ \_ أ \_ أن الدخان يسكر في ابتداء تعاطيه إسكارا سريعا بغيبة تامة، ثم لا يزال في كل مرة ينقص شيئا فشيئا حتى يطول الأمد جدا،

فيصير لا يحس به، لكنه يجد نشوة وطربا أحسن عنده من السكر. أو أن المراد بالإسكار: مطلق المغطي للعقل وإن لم يكن معه الشدة المطربة، ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة. وهو على هذا يكون نجسا، ويحد شاربه، ويحرم منه القليل والكثير.

٧- ب- إن قيل: إنه لا يسكر، فهو يحدث تفتيرا وخدرا لشاربه، فيشارك أولية الخمر في نشوته، وقد قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: «نهى رسول الله على عن كل مسكر ومفتر»(١) قال العلماء: المفتر: ما يحدث الفتور والخدر في الأطراف وصير ورتها إلى وهن وانكسار، ويكفي حديث أم سلمة حجة، ودليلا على تحريمه.

ولكنه على هذا لا يكون نجسا ولا يحد شاربه، ويحرم القليل منه كالكثير خشية الوقوع في التأثير، إذ الغالب وقوعه بأدنى شيء منها، وحفظ العقول من الكليات الخمس المجمع عليها عند أهل الملل. (٢)

٨ ـ جـ ـ أنه يترتب على شربه الضرر في البدن
 والعقل والمال، فهويفسد القلب، ويضعف

الكتب العلمية.

<sup>(</sup>۱) السدر المختسار وحساشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، وتتح وتهذيب الفروق بهامش الفروق ١/ ٢١٦، ٢١١، وفتح العسلي المالك ١/ ١١٨، ١٨٥، الطبعة الأخيرة للحلبي، وبغينة المسترشدين ص ٢٦٠، وحاشية القليوبي ١/ ٢٦، وحاشية الشرواني ١/ ٢٩، وحاشية الشرواني ٤/ ٢٢٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢١٧ إلى ٢١٩، والفواكه العديدة في المسائل المفيدة ٢/ ٧٨، ورسالة إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ص ٥٠، ٥١، من مجموعة الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية للشوكاني ط دار

<sup>(</sup>۱) حدیث: «نهی رسول الله عن کل مسکر ومفتر...» أخرجه أبوداود (۱/ ۹۰ - ط عزت عبید دعاس) و إسناده ضعیف (عون المعبود ۳/ ۳۷۶ - ط نشر دار الکتاب العربي)

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٢٩٦، وتهذيب الفروق ١/ ٢١٧، ٢١٨. والفواكه العديدة في المسائل المفيدة ٢/ ٨٠، ٨١

القوى، ويغير اللون بالصفرة، ويتولد من تكاثف دخانه في الجوف الأمراض والعلل، كالسعال المؤدي لمرض السل، وتكراره يسود مايتعلق به، وتتولد منه الحرارة، فتكون داء مزمنا مهلكا، فيشمله قوله تعالى: ﴿ولا تَقْتَلُوا أَنفُسُكُم ﴾(١) وهو يسد مجاري العروق، فيتعطل وصول الغذاء منها إلى أعهاق البدن، فيموت مستعمله فجأة. (٢)

ثم قالوا: والأطباء مجمعون على أنه مضر، قال السيخ عليش: أخبر بعض مخالطي الإنكليز أنهم ماجلبوا الدخان لبلاد الإسلام إلا بعد إجمع أطبائهم على منعهم من ملازمته، وأمرهم بالاقتصار على اليسير الذي لا يضر، لتشريحهم رجلا مات باحبتراق كبده وهو ملازمه، فوجدوه ساريا في عروقه وعصبه، ومسودا مخ عظامه، وقلبه مثل إسفنجة يابسة، فمنعوهم من مداومته، وأمروهم ببيعه للمسلمين لإضرارهم . . . قال الشيخ عليش:

فلو لم يكن فيه إلا هذا لكان باعثا للعقل على اجتنابه، (٣) وقد قال رسول الله ﷺ: «الحلال

بَينٌ والحرام بَينٌ، وبينها مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعِرْضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». (١)

هذا وفي المراجع الحديثة مايثبت ضرر التدخين. <sup>(۲)</sup>

٩ - د - في التدخين إسراف وتبذير وضياع للمال، قال الشيخ عليش: لوسئل الفقهاء - الذين قالوا: السفه الموجب للحجر تبذير المال في الملذات والشهوات - عن ملازم استعال المدخان، لما توقفوا في وجوب الحجر عليه وسفهه، وانظر إلى مايترتب على إضاعة الأموال فيه من التضييق على الفقراء والمساكين، وحرمانهم من الصدقة عليهم بشيء على أفسده الدخان على المترفهين به، وسهاحة أنفسهم بدفعها للكفار المحاربين أعداء الدين،

<sup>(</sup>١) حديث: «الحلال بين والحرام بين . . . » أخرجه البخاري (١) حديث ع المحاري (٣) ١٢١٩ - ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢١٩ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>۲) تذكر المراجع الحديثة أن التقارير عن التدخين أثبتت ضرره، وأنه مصدر خطر على الصحة، ويؤدي إلى مرض السرطان، وأن نسبة المتوفين من المدخنين أعلى منها بين غير المدخنين. انظر في هذا دائرة المعارف البريطانية ط ١٩٦٨ م مادة (TOBACCO) وكتاب التدخين وسرطان الرئة للدكتور نبيل الطويل ص ٣٠

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٢٩

<sup>(</sup>٢) فتسع العلي المالك ١/١١٨، ١٢٣، وحماشية قليوبي ١/ ٦٩، والبجسيرمي على الخطيب ٤/ ٢٧٦، والفسواكه العديدة في المسائل المفيدة ٢/ ٨١

<sup>(</sup>٣) فتح العلي المالك ١/ ١٢٢، والفواكه العديدة ٢/ ٨١

ومنعها من الإعانة بها على مصالح المسلمين وسد خلة المحتاجين. (١)

• ١ - ه - صدر أمر سلطاني من الخليفة العثماني في وقته - بناء على فتاوى علماء عصره - بمنع استعمال الدخان ومعاقبة شاربيه، وحرق ماوجد منه. فيعتبر من وجوه تحريمه: الخروج عن طاعة السلطان، فإن امتثال أمره واجب في غير ما أجمع على تحريمه، ومخالفته محرمة. (٢)

11 - و-رائحة الدخان منتنة مؤذية ، وكل رائحة مؤذية فهي ممنوعة ، والدخان أشد من البصل والشوم في الرائحة ، وقد ورد منع من تناولها من دخول المسجد ، وفرق بين الرائحة المنتنة والرائحة الكريمة ، والبصل والثوم ريحها مكروه وليس منتنا ، والدخان ريحه منتن . (٣)

۱۲ ـ ز ـ من زعم استعلله تداويا لم يستعمله استعلال الأدوية ، وخرج به إلى حد التفكه والتلذذ ، وادعى التداوي تلبيسا وتستراحتى وصل به إلى أغراض باطنة من العبث واللهو والإسطال ، ومذهب الحنفية حرمته ، وعرفوا العبث : بأنه فعل لغير غرض صحيح ،

والسفه: بأنه فعل لا غرض فيه أصلا، واللعب: فعل فيه لذة. وبمن صرح بحرمة العبث في غير الصلاة صاحب كتاب الاحتساب<sup>(۱)</sup> متمسكا بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أفَحَسِبْتُم أنها خلقناكم عَبَثًا﴾ (۲) وصاحب الكافي متمسكا بقول رسول الله ﷺ: «كلَّ شيء يلهوبه الرجل باطلٌ إلا رمية الرجل بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق». (۳)

#### القائلون بإباحته وأدلتهم:

17 - ذهب إلى القول بإباحة شرب الدخان من الحنفية: الشيخ عبدالغني النابلسي، وقد ألف في إباحته رسالة سهاها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) ومنهم صاحب الدر المختار، وابن عابدين، والشيخ محمد العباسي المهدي صاحب الفتاوى المهدية، والحموي شارح الأشباه والنظائر.

ومن المالكية: على الأجهوري، وله رسالة في إباحته سهاها (غاية البيسان لحل شرب

<sup>(</sup>١) فتح العلي المالك ١/٩١٩

<sup>(</sup>٢) سوزة المؤمنون / ١١٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «كل شيء يلهوبه السرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه . . . » أخرجه أحمد (٤/ ١٤٤ - ط الميمنية) والحاكم (٣/ ٩٥ - 'ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) فتــح العـلي المـالـك ١٢٢/١، ١٨٩، وتهـذيب الفـروق ٢١٧/١، ٢١٧

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ٢٩٦، والدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر
 (۲) ١٧٠، وفتح العلي المالك ١/ ١٢٠

<sup>(</sup>٣) فتح العلي المالك ١/ ١٢٠، ١٢١

مالا يغيب العقل من الدخان) ونقل فيها الإفتاء بحله عمن يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة، وتابعه على الحل أكثر المتأخرين من المالكية، ومنهم: الدسوقي، والصاوي، والأمير، وصاحب تهذيب الفروق.

ومن الشافعية: الحفني، والحلبي، والحلبي، والحلبي، والسرشيدي، والشراملسي، والبابلي، وعبدالقادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبري المكي، وله رسالة سماها (رفع الاشتباك عن تناول التنباك).

ومن الحنابلة: الكرمي صاحب دليل الطالب، وله رسالة في ذلك سهاها (البرهان في شأن شرب الدخان).

كذلك قال الشوكاني بإباحته. (١)

وقد استدل القائلون بإباحته بها يأتي:

18 - أ - أنه لم يشبت إسكاره ولا تخديره،
ولا إضراره (عند أصحاب هذا الرأي) وقد
عرف ذلك بعد اشتهاره، ومعرفة الناس به،

فدعوى أنه يسكر أو يخدر غير صحيحة، فإن الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاء، والتخدير غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء، وكلاهما لا يحصل لشاربه. نعم من لم يعتده يحصل له إذا شربه نوع غشيان. وهذا لا يوجب التحريم. كذا قال الشيخ حسن الشطي وغيره. (١)

وقال الشيخ علي الأجهوري: الفتور الذي يحصل لمبتدىء شربه ليس من تغييب العقل في شيء، وإن سلم أنه مما يغيب العقل فليس من المسكر قطعا، لأن المسكر يكون معه نشوة وفرح، والدخان ليس كذلك، وحينئذ فيجوز استعاله لن لا يغيب عقله، وهذا يختلف باختلاف الأمزجة، والقلة والكثرة، فقد يغيب عقل شخص ولا يغيب عقل آخر، وقد يغيب من استعال الكثير دون القليل. (٢)

10 ـ ب ـ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد نص بالتحريم، فيكون في حد ذاته مباحا، جريا على قواعد الشرع وعموماته، التي يندرج تحتها حيث كان حادثا غير موجود زمن الشارع، ولم يوجد فيه نص بخصوصه، ولم يرد فيه نص في القرآن أو السنة، فهو مما عفا الله عنه، وليس

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، والفتاوى المهدية ٥/ ٢٩٨، والمتاوى المهدية ٥/ ٢٩٨، والمتاوى المهدية ٥/ ٢٩٨، والمسوي على الأشباه ١/ ٩٨، وفتح العلي المالك ١/ ١٨٥، ١٨٩، وتهمذيب الفسروق ١/ ٢١٧ - ٢١٩، والمسرح الصغير ١/ ١٩، ٣٢٣، والمسرواني على تحفة المحتاج ٨/ ٣٠٩، وحاشية الجمل والشرواني على تحفة المحتاج ٨/ ٣٠٩، وحاشية الجمل ١/ ١٧٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢١٧، والفواكه العديدة في المسائل المفيدة ٢/ ٨٠، ١٨، ورسالة إرشاد السائل للشوكاني ص ٥٠، ٥١،

<sup>(</sup>۱) الحساشيسة على مطالب أولي النهى ٦/ ٢١٧، وابن عابدين ٥/ ٢٩٦، وتهذيب الفروق ١/ ٢١٩

<sup>(</sup>٢) تهذيب الفروق ١/ ٢١٧

الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لابد لهما من دليل، بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي على - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث - حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع، فهو مكروه طبعا لا شرعا. (1)

17 - ج - إن فرض إضراره لبعض الناس فهو أمر عارض لا لذاته، ويحرم على من يضره دون غيره، ولا يلزم تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بعض الناس، وربها أمرضهم، مع أنه شفاء بالنص القطعي. (٢)

1۷ ـ د ـ صرف المال في المساحات على هذا الموجه ليس بسرف، لأن الإسراف هو التبذير، وفسر ابن مسعود التبذير بأنه إنفاق المال في غير حقه، فإذا كان الإنفاق في حقه ولو مباحا فليس بسرف، ودعوى أنه إسراف فهذا غير خاص بالدخان. (٣)

1۸ ـ هـ ـ اتفق المحققون على أن تحكيم العقل والرأي بلا مستند شرعي باطل، إذ ليس الصلاح بتحريمه، وإنها الصلاح والدين المحافظة بالاتباع للأحكام الواردة بلا تغيير ولا تبديل، وهل الطعن في أكثر الناس من أهل الإيهان والدين، والحكم عليهم بالفسق والطغيان بسبب شربهم الدخان، وفي العامة من هذه الأمة فضلا عن الخاصة، (١) صلاح أم

19 ـ و ـ حرر ابن عابدین أنه لا یجب تقلید من أفتی بحرمة شرب الدخان، لأن فتواهم إن كانت عن اجتهاد فاجتهادهم لیس بشابت، لعدم توافر شروط الاجتهاد، وإن كانت عن تقلید لمجتهد آخر، فلیس بثابت كذلك لأنه لم ینقل مایدل علی ذلك، فكیف ساغ لهم الفتوی وكیف یجب تقلیدهم؟.

ثم قال: والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول، ووصفها بأنها نافعان في الشرع.

الأول: أن الأصل في المنافع: الإِباحة، والآيات الدالة على ذلك كثيرة.

الثاني: أن الأصل في المضار: التحريم والمنع لقول النبي على: «لا ضرر ولا ضرار». (٢)

<sup>(</sup>١) مطالب أو لي النهي ٦/ ٢١٨

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا ضرر ولا ضرار . » أخسرجه ابن ماجة =

<sup>(</sup>۱) ابن عابسديسن ٥/ ٢٩٦، وتهسذيب الفسروق ١/ ٢١٧، ومطالب أولي النهى ٦/ ٢١٧، ١٨٥، والفواكم العديدة ٢/ ٨٤، وحاشية الجمل ٣/ ٢٤

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ۲۹٦، وتهذيب الفروق ١/ ٢١٨،
 ورسالة إرشاد السائل للشوكاني ص ٥٠، ٥١، والفواكه
 العديدة ٢/ ٨٤/

<sup>(</sup>٣) تهذيب الفروق ١/ ٢١٨، ومطالب أولي النهي ٢١٧/٦

ثم قال: وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه، وإن لم يثبت إضراره فالأصل الحل. مع أن الإفتاء بحله فيه دفع الحرج عن المسلمين، فإن أكثرهم يبتلون بتناوله، فتحليله أيسر من تحريمه، فإثبات حرمته أمر عسير لايكاد يوجد له نصير. نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام، ولو نفع ببعض وقصد التداوي فهو مرغوب.

قال ابن عابدين: كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى (١)

وفي تهذيب الفروق: من عافاه الله من شربه واستعاله بوجه من الوجوه، لا ينبغي أن يحمل الناس على مختاره، فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة في دينهم، إذ من شرط التغيير لأمر ما أن يكون متفقا على إنكاره. (٢)

#### القائلون بالكراهة وأدلتهم:

٢٠ ـ ذهب إلى القول بكراهـ شرب الدخان
 من الحنفية : ابن عابدين ، وأبوالسعود ،

واللكنوي.

ومن المالكية: الشيخ يوسف الصفتي. ومن الشافعية: الشرواني.

ومن الحنابلة: البهوتي، والرحيباني، وأحمد بن محمد المنقور التميمي. (١)

واستدلوا بها يأتي :

٢١ ـ أ ـ كراهـة رائحتـه، فيكره قياسا على
 البصل النيء والثوم والكرات ونحوها.

۲۲ ـ ب ـ عدم ثبوت أدلة التحريم، فهي تورث الشك، ولا يحرم شيء بمجرد الشك، فيقتصر على الكراهة لما أورده القائلون بالحرمة . (۲)

(۱) ابن عابدين ٥/ ٢٩٦، وتهدديب الفسروق ١/ ٢١٩، والشسرواني على تحفة المحتماج ٤/ ٢٣٧، ومطالب أولي النهى ٦/ ٢١٧ ـ ٢١٩، والفواكه العديدة ٢/ ٨٠

 <sup>(</sup>٢/ ٧٨٤ - ط الحلبي) وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص ٢٨٦ - ط الحلبي): له طرق يقوي بعضها بعضا.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الفسروق ۱/ ۲۲۰، وتنقیح الفتـاوی الحـامـدیـة ۲/ ۳۲۰، ۳۲۰

<sup>(</sup>۲) تهذیب الفروق ۱/ ۲۲۱

<sup>(</sup>٣) ترى لجنة الموسوعة أن الدخان يحرم إذا ثبت ضرره لبعض الناس ضررا صرفا خاليا من المنافع، سواء أكان الضرر في المعقل أو البدن، أو كان شاربه مضطرا إلى صرف ثمنه في حاجاته وحاجات عياله الأساسية، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأن رائحته كريهة منتنة، ولأنه لا يخلو من نوع ضرر، ولا سيما الإكثار منه، فإن ضرره الصحي والمالي حينئذ محقق، والقليل منه يجر إلى الكثر. وخبث رائحته التي لا يشبهها سواها هو أهون مضاره الصحية والنفسية والمالية التي لا تحصى، مبتدئة من دخانه الذي يزعج من المخلقة، إلى التهابات قصبات الرئة والسعال الشديد بفعل التسمم البطىء المذي يحدثه في الجسم بفعل مافيه من القطران وبالمادة السمية التي كشفها التحليل الكياوي فيه، المساة (بالنيكوتين) إلى سرطان الرئة هذا المرض الشنيع المسيت المذي يقف الطب حتى اليوم تجاهمه المسيت المذي يقف الطب حتى اليوم تجاهمه

حكم شرب الدخان في المساجد ومجالس القرآن والعلم والمحافل:

٢٣ ـ لا يجوز شرب الدخان في المساجد باتفاق، سواء قيل بإباحته أو كراهته أو تحريمه، قياسا على منع أكل الثوم والبصل في المساجد، ومنع أكلهما من دخول المساجد حتى تزول رائحة فمه، وذلك لكراهة رائحة الثوم والبصل، فيتأذى الملائكة والمصلون منها، ويلحق الدخان بها لكراهة رائحته ـ والمساجد إنها بنيت لعبادة الله ، فيجب تجنيبها المستقذرات والروائح الكريهة ـ فعن جابر رضى الله تعالى عنه أن النبي عظي قال: «من أكل البصل والشوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى تما يتأذى منه بنو آدم». (١)

قال ابن عابدين: يمنع في المسجد أكل نحو ثوم وبصل ونحوه مما له رائحة كريهة ، للحديث

الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل

= عاجزا حيران هذا بالإضافة إلى غلاء أثمانه بسبب تركيز

قال ابن عابدين: ويلحق بها نص عليه في الحديث: كل ماله رائحة كريهة مأكولا أوغيره.

ونقل ابن عابدين عن الطحطاوي: أن الدخان ملحق بالبصل والثوم في هذا الحكم.

وقال الشيخ عليش المالكي: لاشك في تحريم شرب الدخان في المساجد والمحافل لأن له رائحة كريهة، ونقل عن مجموع الأمير في باب الجمعة: أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في المسجد والمحافل.

وفي الشرواني على تحفة المحتاج: يمنع من دخول المسجد ذو الرائحة الكريهة، كآكل البصل والثوم، ومنه ريح الدخان المشهور الأن. (١)

۲٤ ـ كذلك لا يجوز لشارب الدخان دحول المسجد حتى تزول الرائحة من فمه، قياسا على منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد حتى تزول الرائحة. واعتبر الفقهاء أن وجود الرائحة الكريهة، عذر في التخلف عن الجمعة

المسجد . ـ قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري: قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذي المسلمين.

الحكومات عليه بالضرائب الباهظة التي قد تبلغ أضعاف قيمته الأصلية، وكانت قد وضعته أصلا بغية صرف الناس عنه، لكن الحكومات استمرأت جباية المال من طريق انتشاره فنشرت بذلك آفة التدخين بين الناس وما فيها من ضراوة لا يتمكن معها المعتاد من ترك التدخين إلا نادرا، حتى لقد يبلغ الأمر ببعض المدخنين أن ينفق أحدهم على (١) ابن عابدين ١/ ٤٤٤، ٥/ ٢٩٦، ٢٩٧، وفتح العلى التدخين مايكفي إعاشة أسرة متوسطة .

<sup>(</sup>١) حديث: «من أكل البصل والثوم والكرات . . . » أخرجه مسلم (١/ ٣٩٥ ـ ط الحلبي).

المالك ١/ ١٨٩، ١٩١، وحاشية الشرواني على تحفة المحتأج ٢/ ٢٧٥، ٢٧٦، وكشاف القناع ١/ ٤٩٧

والجماعة، إذا لم يفعل ذلك قصدا لإسقاط الجماعة.

ولا يختص المنع بالمساجد، بل إنه يشمل مجامع الصلاة غير المساجد، كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر ومجالس قراءة القرآن ونحوها.

٢٥ ـ هذا مع اختلاف الفقهاء في منع من في فمه رائحة الدخان من دخول المسجد، أو مجامع العبادات، ومجالس القرآن، فحرمه الحنفية والمالكية، وكرهه الشافعية والحنابلة.

كذلك اختلف الفقهاء بالنسبة للمجامع التي ليست للصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن. وخالس القضاء.

فأفتى بإباحته في مجالس القضاء الشيخ محمد مهدي العباسي الحنفي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية.

وقال الشيخ عليش المالكي: يحرم تعاطيه في المحافل.

وكرهه الشافعية والحنابلة.

٢٦ ـ أما الأسواق ونحوها، فقد قال الإمام النووي: يلحق بالثوم والبصل والكرات كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، وقاس العلماء على المساجد مجامع العبادات ومجامع

العلم والذكر والولائم ونحوها

ثم قال: ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. (١)

#### حكم بيع الدخان وزراعته:

۲۷ - كان الاختلاف بين الفقهاء بالنسبة للدخان هو في بيان حكم شربه، هل هو حرام أو مباح أو مكروه، وكان التعرض لبيان حكم بيعه أو زراعته قليلا.

على أنه يمكن أن يقال في الجملة: إن النين حرموه يستتبع ذلك عندهم حرمة بيعه وزراعته، والذين أباحوه يباح عندهم بيعه وزراعته. يقول الشيخ عليش من المالكية: الحاصل أن الدخان في شربه خلاف بالحل والحرمة، فالورع عدم شربه، وبيعه وسيلة لشربه، فيعطى حكمه. (٢)

ونورد فيها يلي ما أمكن العثور عليه من أقوال في ذلك:

٢٨ ـ من الحنفية نقل ابن عابدين عن

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدين ۱/ ٤٤٤، ٥/ ٢٩٦، ٢٩٧، والطحطاوي على الدر ١/ ٢٧٨، وفتح العلي المالك ١/ ١٨٩، ١٩١، والشرح الصغير ١/ ١٨٤، والشرواني ٢/ ٢٧٦، ومغني المحتاج ١/ ٢٧٦، وبهاية المحتاج ٢/ ١٥٥، والبجيرمي على الخطيب ٢/ ١١٤، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٤٨، ٤٩ ط ثالثة نشر دار إحياء التراث، وكشاف الفناع ١/ ٤٩٧، ٤٩٨، ٢/ ٢٥٥، ٦/ ١٩٥، والفتاوي المهدية ٥/ ٢٩٨، و٢/ ٢٩٥،

<sup>(</sup>٢) فتح العلي المالك ١/ ١٩٠

الشرنبلالي: أنه يمنع من بيع الدخان، (١) ومن المالكية، ذكر الشيخ عليش: مايفيد جواز زراعته وبيعه، فقد سئل في الدخان الذي يشرب في القصبة، والذي يستنشق به، هل كل منها متمول؟ فإذا أتلف شخص شيئا من أحدهما مملوكا لغيره يكون عليه الضهان، أو كيف الحال؟.

فأجاب: نعم كل منها متمول، لأنه طاهر فيه منفعة شرعية لمن اختلت طبيعته باستعاله وصار له كالدواء، فكل منها كسائر العقاقير التي يتداوى بها من العلل، ولا يرتاب عاقل متشرع في أنها متمولة، فكذلك هذان، كيف والانتفاع على الوجه المذكور والتنافس حاصلان بالمشاهدة.

فإذا أتلف شخص شيئا من أحدهما مملوكا لغيره كان عليه الضهان، وقد أفتى بعض المتأخرين بجواز بيع مغيب العقل بلا نشوة، لمن يستعمل منه القدر اليسير الذي لا يغيب عقله، واستظهر فتواه سيدي إبراهيم اللقاني. (٢)

كذلك سئل الشيخ عليش: عن رجل تعدى على بصل الأخر أو جزر أو خس أو دخان أو مطلق زرع قبل بدو صلاحه، فهاذا يلزمه؟ وهل يعتبر وقت الحصاد، أو مايقوله أهل المعرفة؟ وإن كان بعد بدو الصلاح فها الحكم؟

فأجاب: إن تعدى على الزرع قبل بدو الصلاح أغرم قيمته يوم التعدي على الرجاء والخوف، وإن تأخر الحكم عليه بالغرم حتى رجع الزرع لحاله سقطت عنه القيمة ويؤ دب المفسد، وإن تعدى بعد بدو الصلاح أغرم قيمته يوم التعدي على البت. (١)

ومن الشافعية: جاء في حاشية الشبر املسي على نهاية المحتاج: يصح بيع الدخان المعروف في زماننا، لأنه طاهر منتفع به (٢) أي عند بعض الناس.

وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ما ملخصه جوازبيعه. للخلاف في حرمته ولانتفاع بعض الناس به. كما إذا كان يعلم الضرر بتركه، وحينئذ فيصح بيعه. (٣)

ولم نعشر على نص في مذهب الحنابلة، لكن جاء في كشاف القناع مايمكن أن يستفاد منه جواز بيعه قياسا. قال: السم من الحشائش والنبات، إن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله، لم يجز ببعه، وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره جاز بيعه، لما فيه من النفع المباح. (1)

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٢٩٥

<sup>(</sup>٢) فتح العلي المالك ٢/ ١٨١

<sup>(</sup>١) فتح العلى المالك ٢/ ١٧٩

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج وحاشية التسر املسي عليه ٣/ ٣١٨

<sup>(</sup>٣) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤/ ٢٣٧. وحاشية

الجمل ٣/ ٢٤

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ١٥٥

حكم الدخان من حيث الطهارة والنجاسة: ٢٩ ـ صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان. قال الدردير: من الطاهر الجهاد، ويشمل النبات بأنواعه، قال الصاوي: ومن ذلك الدخان(١)

وفي نهاية المحتاج قال الشبر املسي في الحاشية: يصح بيع الدخان المعروف في زماننا، لأنه طاهر منتفع به. وورد مثـل ذلـك في حاشيـة الجمـل

وحاشية الشرواني وحاشية القليوبي. (٢)

هذا وقد ذكر القرافي في الفرق الأربعين: «قاعدة المسكرات والمرقدات والمفسدات» (تنبيه) تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام: الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير. والمرقدات والمفسدات لاحد فيها ولا نجاسة، فمن صلى بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعا(٣). هذا وبعض من حرم الدخان وعلل حرمته بالإسكار فهي عنده نجسة قياسا على الخمر. (٤)

ولم نعثر على نص في مذهب الحنفية، إلا أن قواعدهم تدل على أن الدخان طاهر، فقد قال ابن عابدين: الأشربة الجامدة كالبنج والأفيون

لم نر أحدا قال بنجاستها، ولا يلزم من الحرمة نجاسته، كالسم القاتل، فإنه حرام مع أنه طاهر. (١)

كذلك لم نعثر على نص في مذهب الحنابلة، إلا أنه جاء في نيل المآرب: المسكر غير المائع طاهر. (٢)

#### تفطير الصائم بشرب الدخان:

•٣- اتفق الفقهاء على أن شرب السدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام لأنه من المفطرات، كذلك يفسد الصوم لو أدخل الدخان حلقه من غير شرب، بل باستنشاق له عمدا، أما إذا وصل إلى حلقه بدون قصد، كأن كان يخالط من يشربه فدخل الدخان حلقه دون قصد، فلا يفسد به الصوم، إذا لا يمكن الاحتراز من ذلك.

وعند الحنفية والمالكية: إن تعمد ذلك فعليه القضاء والكفارة. وعند الشافعية والحنابلة عليه القضاء فقط، إذ الكفارة عندهم تكون بالجماع فقط في نهار رمضان. (٣)

وكذلك يفطر الصائم بمضغ الدخان أو

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ١/ ١٩ ط الحلبي.

<sup>(</sup>۲) نهاية المحتاج ۳/ ۳۱۸، وحاشية الجمل ۱/ ۱۷۰، وحاشية الشرواني ۱/ ۲۸۸، ۲۸۹، ٤/ ۲۳۷، وحاشية القليوبي ۱/ ۲۹

<sup>(</sup>٣) الفروق للقرافي ١/ ٢١٨

<sup>(</sup>٤) هامش الفروق ١/ ٢١٧

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۵/ ۲۹۳

<sup>(</sup>٢) نيل المآرب بشرح دليل الطالب ١/٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٩٧، ٩٨، والشرح الصغير ١/ ٢٤٦ ط الحلبي، وفتح العلي المالك ١/ ١٧٩، والشرواني على تحفة المحتساج ٣/ ٤٠٠، والبجيرمي على الإقناع ٢/ ٣٢٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٠

نشوقه، لأنه نوع من أنواع التكييف، ويصل طعمه للحلق، ويتكيف به الدماغ مثل تكيفه بالدخان الذي يمص بالعود.

وهذا ماصرح به المالكية، وقواعد المذاهب الأخرى لا تأباه. (١)

حق الزوج في منع زوجته من شرب الدخان: ٣١ ـ يرى جهور الفقهاء (الحنفية والمالكية وأحد وجهين عند الشافعية والحنابلة) أن للزوج منع زوجته من كل ماله رائحة كريهة، كالبصل والثوم، ومن ذلك شرب الدخان المعروف، لأن رائحته تمنع كهال الاستمتاع، خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه.

والوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة: أنه ليس له منعها من ذلك لأنه لا يمنع الوطء. (٢)

#### التبغ في نفقة الزوجة :

٣٢ ـ يرى بعض الشافعية والحنابلة أن الزوجة إن اعتادت شرب الدخان تفكها وجب على الزوج توفيره لها ضمن حقها في النفقة.

ويرى الحنفية أنه لا يلزمه ذلك وإن تضررت بتركه، قال ابن عابدين: لأن ذلك إن كان من قبيل الدواء أو من قبيل التفكه، فكل من الدواء والتفكه لا يلزمه.

ولم يصرح المالكية بذلك، إلا أن قواعدهم كالحنفية في أن الدواء والتفكه لا يلزم الزوج. (١)

#### حكم التداوي بالتبغ:

٣٣ ـ من القواعد العامة التي أجمع عليها الفقهاء أن الأشياء المحرمة النجسة المنصوص عليها كالخمر لا يجوز التداوي بها.

أما مالا نص فيه فإنه يختلف باختلاف المقهاء.

فمن قال بنجاسة الدخان وأنه يسكر كالخمر لا يجوز عنده التداوي به .

لكنه عند جمهور الفقهاء طاهر ويجوز التداوي به، كما يؤخذ ذلك من نصوصهم. وهذا إذا كان يمكن التداوي به.

قال الشيخ عليش المالكي: الدخان متمول، لأنه طاهر فيه منفعة شرعية لمن اختلت

<sup>(</sup>١) فتح العلى المالك ١/ ١٧٩

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۲/ ۲۰۶، ٥/ ۲۹۵، والشرح الصغير ۱/ ۲۰۵ ط الحلبي، ومنح الجليل ۲/ ۲۳۵، والبجيرمي على الخطيب ۳/ ۲۰۷، والمهذب ۲/ ۲۷، والمجموع ۱/ ۲۸۳، ۲۸۳، ونيل ۱۸ آرب ۲/ ۲۱۷، والمغني ۷/ ۲۰، وكشاف القناع ۱۸ ۲۱۷، ومطالب أولي النهي ۵/ ۲۲۲

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٢/ ٦٤٩، والشرح الصغير ١/ ٥١٩، والجمل على وحواشي تحفة المحتاج للشرواني ٨/ ٣٠٩، والجمل على شرح المنهج ٤/ ٤٩٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢١٩ الحاشية.

طبيعت باستعماله وصار له كالدواء، فهو كسائر العقاقير التي يتداوى بها من العلل. (١)

#### إمامة شارب الدخان:

٣٤ ـ نقل ابن عابدين عن الشيخ العهادي أنه يكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا، أوشيء من المحرمات، أويداوم الإصرار على شيء من المكروهات، كالدخان المبتدع في هذا الزمان. (٢)



(۱) ابن عابسدين ٥/ ٢٩٣، ٢٩٤، وفتسح العملي المالسك ٢/ ١٨١، ومغني المحتاج ٤/ ٣٠٦، وحماشية الشرواني ٩/ ٣٨٨، ٣٨٨، والمبجميرمي على الإقناع ٢/ ٣٢٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥، ومجموعة فتاوى ابن تيمية ١٩٨/٣٤

(٢) ابن عابدين ٥/ ٢٩٦

## تبكير

#### التعريف :

1 - التبكير: مصدر بكّر بالتشديد، وأصله من الخروج بُكْرة أول النهار، ويكون أيضا بمعنى: التعجيل والإسراع أيَّ وقت كان، يقال: بكَّر بالصلة أي: صلاها لأول وقتها، ويقال: بكّروا بصلاة المغرب أي: صلوها عند سقوط القرص، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه.

ولم يخرج الفقهاء في استعمالهم عن هذين المعنيين. (١)

الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التغليس:

٢ ـ التغليس في صلاة الفجر: فعلها أول طلوع
 الفجر قبل انتشار الضوء.

#### ب ـ الإسفار:

٣ ـ الإسفار معناه: الوضوح والظهور، يقال: أسفر الصبح: انكشف وأضاء، والإسفار

 <sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير، والنهاية لابن الأثير،
 والنظم المستعذب بهامش المهذب ١١٤/١ ط الحلبي،
 والمغني ٢/ ٢٩٩ ط الرياض.

بصلاة الصبح في عرف الفقهاء هو: فعلها عند انتشار ضوء الفجر. (١)

#### الحكم التكليفي:

٤ ـ التبكير بأداء العبادات في أول أوقاتها مستحب لتحصيل الفضل والثواب، لما روي عن النبي على \_ حين سئل عن أفضل الأعمال \_ قال: «الصلاة في أول وقتها» (٢) وهذا على الجملة عند الفقهاء.

• ـ ويستثنى من هذا الحكم مانص على تأخيره لسبب، كالإبراد بصلاة الظهر في وقت الحر، لقول النبي عليه: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة». (٣)

كذلك استثنى الحنابلة والحنفية صلاة العشاء، لما روي عن النبي والله أنه قال: «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء»(1) وهو أيضا قول عند المالكية

والشافعية، وزاد الحنفية صلاة العصر. (١)
٦ - أما التبكير بمعنى الخروج أول النهار فهو وارد في صلاة الجمعة والعيدين. فقد استحب التبكير لهما من أول النهار الحنفية والشافعية والحنابلة، لقول النبي على الله المحمة واغتسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجرسنة، صيامها وقيامها (٢)

وقال الإمام مالك: لا يستحب التبكير خشية الرياء. (٣)

#### التبكير لطلب الرزق:

٧ ـ يستحب التبكير بطلب الرزق والتجارة فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ ( «باكروا للغدو في طلب الرزق ، فإن الغدو بركة ونجاح » (٤).

<sup>(</sup>١) اللسان، والمصباح المنير.

<sup>(</sup>٢) حديث: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ..». أخرجه البخاري (الفتح ٦/٦ - ط السلفية)، ومسلم (١/ ٨٩ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة . . . » . أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٠ ـ ط ـ السلفية) .

<sup>(</sup>٤) حديث: «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء» أخرجه أبوداود (١٠/ ٤٠ ـ ط عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، وأصله في صحيح البخاري (الفتح / ٠٥ ـ ط السلفية) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ٢٥٦، ٢٥٧ ط بولاق الشالثة، والاختيار ١/ ٤٠ ط دار المعرفة، والمدسوقي ١/ ١٧٩، ١٨٠ ط دار المفكر، والمفني ١/ ٣٨٨، ومغني المحتساج ١/ ١٢٥، ١٢٦ ط مصطفى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) حديث: «من غسّل يوم الجمعة . . . » أخرجه الترمذي (٢) ٣٦٨ ـ ط الحلبي) وحسنه .

<sup>(</sup>٣) مغني المحتساج ٢ / ٢٩٢، والسدسيوقي ١/ ٣٨١، ٣٩٩، والسدسيوقي ١/ ٣٨١، ٣٩٩، والمنه والمنه ٢/ ٢٩٩، ٣٧٣، والمنه الطحطاوي على السدر ١/ ٣٤٧ ط دار المعرفة بيروت، والفتاوى الهندية ١/ ١٤٩ ط المكتبة الإسلامية ـ تركيا.

<sup>(</sup>٤) حديث: «باكسروا طلب السررق، فإن الغدو بركة ونجاح...» أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، وقال=

قال ابن العربي: يروى عن ابن عباس وغيره أن مابعد صلاة الصبح وقت يقسم الله فيه الرزق بين العباد، وثبت أنه وقت ينادي فيه الملك: «اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط مسكا تلفا». (١) وهروقت ابتداء الحرص ونشاط النفس وراحة البدن وصفاء الخاطر، فيقسم لأجل ذلك كله وأمثاله. (٢)

#### التبكير بالتعليم:

٨- ينبغي التبكير بتعليم الصبيان مافرض الله على العباد من قول وفعل، لكي يأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك في قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بها يعلمون به من ذلك جوارحهم.

وقد قال النووي: الصحيح أنه يجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الصغار ماسيتعين عليهم بعد البلوغ من: الطهارة، والصلاة، والصوم، وتحريم الزني واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب، ونحوها.

وتعليم الصبيان يرد العذاب الواقع بإرادة الله تعالى عن آبائهم، أو عمن تسبب في تعليمهم، أو عنهم فيا يستقبل، أو عن المجموع، أو يرد العذاب عموما. (٢)



<sup>=</sup> الهيثمي: فيه إسهاعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت، وهو ضعيف، مجمع الزوائد (١٩/٤ - ط القدسي).

<sup>(</sup>١) حديث: «اللهم أعط منفقا . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٤١ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٧٠٠ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي ٤٠٣/٤ ط السلفية، وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي ٥/ ٢١٥، ٢١٦ ط المطبعة الأزهرية ١٣٥٠ هـ.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم / ٦

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب السرباني ١/ ٣٠ـ ٣٦ نشـر دار المعـرفة، والمجموع للنووي ١/ ٢٦ ط المنيرية.

الآحر في المجلس. فالرسالة بعض وسائل التبليغ. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الكتابة:

٢ ـ الكتابة هي: أن يكتب الرجل إلى رجل إني بعت منك فرسي ـ ويصفه ـ بمبلغ كذا، فبلغ الكتاب المرسل إليه، فقال في مجلسه: اشتريت، تم البيع. لأن خطاب الغائب كتابه، فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس، فالكتابة أيضا أخص من التبليغ (٢).

### الحكم التكليفي : تبليغ الرسالات :

" - أوجب الله على رسله تبليغ رسالاته إلى من أرسلوا إليهم، لئلا يكون لهم على الله حجة، قال تعالى: ﴿ رُسُلا مبشّرين ومنذِرين لئلا يكون للناس على الله حُجة بعد الرسُل (٣) وقال تعالى: ﴿ يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فها بلغت رسالته، والله يَعْصِمُك من الناس (٤)

قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنرك

#### التعريف:

١ - التبليغ: مصدر بلغ، أي: أوصل، يقال بلغه السلام: إذا أوصله. وبلغ الكتاب بلوغا: وصل. (١)

والتبليغ في الاصطلاح أخص من ذلك، إذ يراد به: الإعلام والإخبار، لأنه إيصال الخبر. (٢)

والتبليغ يكون شفاها وبالرسالة والكتابة. وأغلب تبليغ الرسل كان مشافهة. والتبليغ الرسالة: أن يرسل شخص رسولا إلى رجل، ويقول للرسول مثلا: إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا، فاذهب إليه، وقل له: إن فلانا أرسلني إليك، وقال لي: قل له: إني قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا، فإن ذهب الرسول وبلغ الرسالة، فقال المشتري في مجلسه الرسول وبلغ الرسالة، فقال المشتري في مجلسه ذلك: قبلت، انعقد البيع، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، ناقل كلامه إلى المرسل إليه، فكأنه حضر بنفسه فأوجب البيع، وقبل

تبليغ

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ١٣٨

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ١٦٥

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة / ٢٧

<sup>(</sup>١) المصباح .

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/ ۳۱۹

إلبك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فها بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي ﷺ وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته.

رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا ﷺ كتم شيئًا من الوحي فقد كذب، والله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أَنْزُلُ إِلَيْكُ مِنْ ربك وإن لم تفعل فها بلغت رسالته ﴿ (١)

وعن أبي جحيفة قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي ماليس في القرآن؟

فقال :«لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهم إيعطيم الله رجلا في القرآن، وما في هذه بكافر». <sup>(۲)</sup>

#### تبليغ الدعوة الإسلامية:

٤ - تبليغ الدعوة الإسلامية لغير المسلمين

الصحيفة ، قلت: وما في هذه الصحيفة ؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألَّا يقتل مسلم

واجب على الكفايـة، فقـد أرسل الرسول ﷺ إلى الملوك غير المسلمين يدعوهم إلى الإسلام،

### التبليغ خلف الإمام:

٥ ـ من سنن الصلاة جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام بقدر الحاجة ليسمع المأمومين، فإن زاد على الحاجة زيادة كبيرة

والتكبير للإعلام بالدخول في الصلاة والانتقال فيها يكون من الإمام، فإن كان صوته لا يبلغ من وراءه فينبغي التبليغ عنه من أحـد المأمومين، والمرادمن التكبير مايشمل تكبيرة الإحرام وغيرها. وقال ابن قدامة: يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير، بحيث يسمع المأمومون ليكبر وا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره، فإن لم يمكنه إسهاعهم جهر بعض المأمومنين ليسمعهم، أوليسمع من لا يسمع الإمام. لما روى جأبررضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ وأبوبكر خلفه، فإذا كبر رسول الله ﷺ كبر أبوبكر ليسمعنا ،(٢) وفي

وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة

فكتب إلى المقوقس وغيره، وجرى على ذلك أصحابه. (١)

<sup>(</sup>١) تفسير الألوسي ٤/ ٢٨

وحديث: «أرسل الرسول ﷺ إلى المقوقس . . . » في البداية والنهاية لابن كثير (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢ ط دار الكتب العلمية) وعزاه إلى البيهقي.

<sup>(</sup>٢) المغني ١/ ٤٦٢ ط الرياض.

وحديث جابر: «صلى بنا رسول الله ﷺ وأبوبكر خلفه ... » أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٠٤ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٣١٣ - ٣١٤ - ط عيسى البابي الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث: «من حدثك أن محمدا ﷺ كتم شيئا. . . » أخرجه البخاري (الفتح ٨/ ٢٧٥ ـ ط السلفية). ومسلم (١/ ١٦٠ ط عيسى البابي).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۱/ ۲٤٠ ـ ۲٤٣

وحديث: «أبي جحيفة قلت لعلي . . . . » أخرجه البخاري (١٢/ ٢٦٠ ـ الفتح ـ ط السلفية).

كل مذهب تفصيل:

فعند الحنفية والشافعية: أن الإمام إذا كبر للافتتاح فلا بد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الإحرام بالصلاة، وإلا فلا صلاة له إذا قصد الإعلام فقط. فإن جمع بين الأمرين بأن قصد الإحرام والإعلام فذلك هو المطلوب منه شرعا. وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قصد الإحرام فلا صلاة له، ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة، لأنه اقتدى بمن لم يدخل في الصلاة. فإن قصد بتكبيره الإحرام مع التبليغ للمصلين، فذلك هو المقصود منه شرعا.

ووجهه: أن تكبيرة الإحرام شرط أوركن، فلابد في تحققها من قصد الإحرام أي الدخول في الصلاة.

وأما التسميع من الإمام، والتحميد من المبلغ، وتكبيرات الانتقالات منها، إذا قصد بها ذكر الإعلام فقط، فلا فساد للصلاة. والفرق أن قصد الإعلام غير مفسد، كها لوسبع ليعلم غيره أنه في الصلاة. ولما كان المطلوب هو التكبير على قصد الذكر والإعلام، فإذا محض قصد الإعلام فكأنه لم يذكر، وعدم الذكر في غير التحريمة غير مفسد. (1)

وعند المالكية أنه يجوز اتخاذ شخص معين ليسمع الناس، وتصح صلاته، ولوقصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين.

وعندهم أنه يصح أن يكون المسمع (المبلغ) صبيا أو امرأة أو محدثا، وذلك مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام، وذلك هو اختيار المازري واللقاني.

وفي رأي: أن المسمع نائب ووكيل عن الإمام، فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام. (١)

وعند الحنابلة: أنه يستحب الجهر من الإمام ليسمع المأمومين انتقالاته في الصلاة، كالجهر بتكبيرة الإحرام، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم. (٢)

#### تبليغ السلام:

7 - أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة لقوله تعالى: ﴿وإذا حُيِّيتم بتحيةٍ فحيُّوا بأحسنَ منها أوردُّوها﴾ (٣) فقد أمر الله بالتحية بأحسن منها أو بالرد. والأمر

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) المغني ١/ ٤٩٦ ط الرياض.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ٨٦

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۳۱۹، وتنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام (مجموعة رسائل ابن عابدين ۱۸/۱۱). والمجموع ۳۹۸/۳

للوجوب مالم يصرفه صارف، والظاهر أن الحكم كذلك في المكاتبة، أو بالطلب إلى رسول تبليغ السلام، كما ينبغي لمن تحمل السلام أن يبلغه.

قالت عائشة رضي الله عنها: «وعليه السلام ورحمة الله» حين أخبرها النبي على أن جبريل عليه السلام . (١)

قال القرطبي: وفي حديث عائشة من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه، فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شافهه. وجاء رجل إلى النبي عليه فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال «وعليك السلام، وعلى أبيك السلام». (1)

#### تبليغ الوالي عن الجناة المستترين:

٧ - المنصوص عليه في المذاهب أن مالم يظهر من المحظ ورات، فليس لأحد عسبا كان أو غيره - أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار، فقد قال رسول الله عليه: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من يُبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله

وحديث: «وعليك السلام وعلى أبيك السلام» أخرجه أبسوداود (٣٩٨/٥). طعزت عبيد السدعاس). وقال المنذري: وهذا الإسناد فيه مجاهيل.

تعالى». (١) وأما عند الظهور ففيه تفصيل ينظر في مصطلح (تجسس وشهادة)



(١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٨٠ ، والأحكام السلطانية للهاوردي ص ٢٥٢

وحديث: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا...» أخرجه مالك في الموطأ (ص ٧١٥ ط دار الآفاق) مرسلا عن زيد بن أسلم. وأخرجه البيهقي (٨/ ٣٣٠ ط دار المعرفة) موصولا عن ابن عمر بلفظ «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم كتاب الله عليه» وأخرجه الحاكم (٤/ ٤٤٢ ط دار الكتاب العربي). وقال: حديث صحيع على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>۱) حدیث: «إخبنار عائشة بسلام جبریل...» أخرجه البخساري (الفتح ۱۰٦/۷ ط السلفیة). ومسلم (۱/ ۱۸۹۶ ط عیسی البابی الحلبی).

<sup>(</sup>١) القرطبي ٥/ ٣٠١

## تبني

#### التعريف:

1 - التبني: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا له، (۱) وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، ويدعوه إليه الناس، ويرث ميراث الأولاد. (۲)

وغلب في استعمال العرب لفظ (ادعاء) على التبني، (٣) إذا جاء في مثل (ادعى فلان فلانا) ومنه (الدعيّ) وهو المتبنى، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُم أَبِنَاءَ كُم ﴾ . (٤)

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ التبني عن المعنى اللغوي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الاستلحاق:

٢ ـ ألحق القائف الولد بأبيه: أخبر أنه ابنه لشبه

دلك في مصطلح: (۱) (استلحاق). ويدعوه إليه الناس، ويرث

ب - البنوة : ٣ - الابن: الذكر من الأولاد، والاسم: البنوة . (٣)

بينهم يظهر له، واستلحقت الشيء: ادعيته،

وفي القاموس: استلحق فلانا: ادعاه، (١)

والاستلحاق يختص بالأب وحده، وهو الإقرار

بالنسب عند الحنفية، ولا يقع الاستلحاق إلا

فالاستلحاق لا يكون إلا بالنسبة لمجهول

النسب، في حين أن التبني يكون بالنسبة لكل

من مجهول النسب ومعلوم النسب، وتفصيل

على مجهول النسب

وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق الابن على الابن الصلبي من نسب حقيقي، فتكون البنوة من نسب أصلي، ويطلق الابن على ابن الابن وإن نزل مجازا.

فالفرق بين البنوة والتبني: أن البنوة ترجع إلى النسب الأصلي، أما التبني فهو ادعاء الرجل أو المرأة من ليس ولدا لهما. وتفصيل ذلك في مصطلح: (بنوة).

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح والقاموس المحيط مادة: «لحق».

<sup>(</sup>٢) انظر الفروع ٥/ ١٨٥

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط.

<sup>(</sup>١) القاموس مادة: «بني».

<sup>(</sup>٢) الخازن ٣/ ٥٥١

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير مادة: «دعا».

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب / ٤

جــ الإقرار بالنسب:

إقرار الأب أو الأم بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر. فالإقرار تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.

أما التبني فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام، أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يجوز نفيه بعد صدوره. (١) انظر مصطلح: (إقرار).

#### د ـ اللقيط:

٥ - ادعاء اللقيط شكل من أشكال الإقرار بالنسب، واللقيط هو الصغير الذي وجد في مكان يصعب فيه التعرف على أبويه. (٢) أما التبني فيكون لمجهول النسب كما يكون لمعلوم النسب، وادعاء اللقيط في الحقيقة رد إلى نسب حقيقي في الظاهر، ولا يحمل التبني هذا المعنى.

#### الحكم التكليفي:

٦ ـ حرم الإسلام التبني، وأبطل كل آثاره،

وذلك بقوله تعالى: ﴿وما جعل أدعياءَ كم أبناءً كم ذلكم قولُكم بأفواهِكم، واللهُ يقولُ الحقَّ وهويهدي السبيلَ ﴾، (١) وقوله تعالى: ﴿ادْعوهم لِآبائِهم ﴾. (٢)

وقد كان التبني معروف عند العرب في الجاهلية وبعد الإسلام، فكان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمـه إلى نفسـه، وجعـل له نصيب ابن من أولاده في الميراث، وكان ينسب إليه فيقال: فلان بن فلان. وقــد تبنى الــرسول ﷺ زيد بن حارثـة قبل أن يشرفه الله بالرسالة، وكان يدعى زيد بن محمد، واستمر الأمر على ذلك إلى أن نزل قول الله تعالى: ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ الله غَفُورا رحيمًا ﴾ (٣) وبــذلك أبطل الله نظام التبني، وأمر من تبنى أحدا ألا ينسبه إلى نفسه، وإنها ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جهل أبوه دعي (مولى) و(أخافي الدين) وبذلك منع

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب / ٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب / ٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب / ٤ ـ ٥

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۷/ ۱۰۹، والبحر الرائق ٤/ ۱۳۰، وحاشية البجيرمي ٢/ ٢٨٣، والمغني ٥/ ١٦٥

<sup>(</sup>٢) أحكام الصغار على هامش جامع الفصول ١/ ٢٣٢، ومنح الجليل ٤/ ١٣٠

الناس من تغيير الحقائق، وصينت حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص. (١)

## تَبْوِئة

#### التعريف:

١ ـ التبوئة في اللغة: مصدر بَوّاً، بمعنى أسكن، يقال: بوأته دارا: أي أسكنته إياها.

والمُبَوَّأُ المنزل الملزوم، ومنه: بوأه الله منزلا: أي ألخزمه إياه وأسكنه، (١) ومنه قوله تعالى: ﴿ولقد بَوَّأَنَا بَنِي إسرائيلَ مُبَوَّأ صِدْق﴾ (٢) ومنه أيضا حديث: «من كذب علي متعمِّدا فلْيَتَبَوَّأ مقعده من النار. . . » . (٣)

وهي في الاصطلاح: أن يخلي المولى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها.

أما إذا كانت تذهب وتجيء وتخدم مولاها فلا يكون ذلك تبوئة .



(۱) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ٣٠/ ٢٣، والأغاني ٧/ ١١٠، ومقدمة ابن خلدون ١١٠ ـ ١١١، والكامل لابن الأثير ٢/ ١٥، وتباريخ الطبري ٢/ ٢٦١، وتفسير الخبازن ٥/ ١٩٠ ـ ١٩١، والسرازي ٢٥/ ١٩٢ ـ ١٩٣، وأحكام الصغار على هامش جامع الفصول ١/ ٢٣٢، ومنح الجليل ٤/ ١٣٠، وتكملة الفتح ٧/ ٢٨٠، وحاشية الدسوقي ٤/ ١٥٠، والمدونة ٣/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٩٤، وحسواشي الشسرواني على التحفة ١١٥ / ٣٧٥، والمغني ٦/ ٣٦٧، ومنتهى الإرادات ٣/ ١١٥

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ومحيط المحيط، ولسان العرب المحيط مادة (باء)، وابن عابدين ٢/ ٣٧٦، وتفسير القرطبي ٨/ ٣٧١ (٢) سورة يونس / ٩٣

<sup>(</sup>٣) حديث: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. . . » أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٢٠٠، ٢٠٠ - ط السلفية). ومسلم (٤/ ٢٢٩ ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

ولمعرفة أحكامها تنظر مباحث (النكاح) من كتب الفقه (١) وانظر أيضا مصطلح (رق).

### تبيع

#### التعريف :

 التبيع في اللغة: ولد البقر في السنة الاولى ا ويسمى تبيعا لأنه يتبع أمه، والأنثى تبيعة، وجمع المذكر أتبعة، وجمع الأنثى تباع. (١)

وفي الاصطلاح: لا يخرج معنى تبيع، وتبيعة عها ورد في اللغة، وهذا عند الحنفية والحنابلة، والمعتمد عند الشافعية. (٢)

وعند المالكية: ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. (٣)

#### الحكم الإجمالي:



<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۳۷٦، وفتح القدير ۳/ ۲٦۸، والشرح الصغير ۲/ ۲۲۸، ۱۰۸، والخبرشي ۳/ ۲۰، وروضة الطالبين ۲/ ۲۱۸، ونهاية المحتاج ۲/ ۳۳۰، ۳۳۲، والوجيز ۲/ ۲۲۲، والمغنى ۲/ ۵۲۵، ۵۲۵

<sup>(</sup>١) القاموس والمغرب في ترتيب المعرب مادة: `«تبع».

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٠ ط مصطفى الحلبي بمصر (الطبعة الشانية)، وكشاف القناع ٢/ ١٩١، والمغني لابن قدامة ٢/ ٥٩٠، وشرح المنهاج ٢/ ٨، ٩ ط مصطفى الحلبي بمصر.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ١/ ٤٣٥

أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا . . . » الخ . (١) ووجوب التبيع فيها زاد عن الثلاثين تفصيله في مصطلح (زكاة).

### تبييت

#### التعريف:

١ ـ التبييت لغـة: مصدر بيّت الأمر إذا دبّره ليلا، وبيت النية على الأمر: إذا عزم عليه ليلا فهي مُبَيَّتة بالفتح. (١) وبيت العدو: أي داهمه ليلا.

وفي التنزيل العزيز ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِن القول ِ ﴿ (٢) وفي السيرة: «هذا أمر بيُّتَ بليل».

والتبييت في الاصطلاح بمعناه اللغوي، والبيات اسم المصدر، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَامِنَ أَهِلُ القرى أَن يأتيهم بَأْسُنا بَيَاتًا وهم نائمون ﴾. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الإغارة:

٢ ـ يطلق العرب البيات أو التبييت على الإغارة
 على العدو ليلا . (٤)



<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة : «بيت».

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ١٠٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / ٩٧

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير ولسان العرب مادة: «بيت» والقليوبي ٢ ٢ ٢٥٦.

<sup>(</sup>١) حديث معاذ: «أمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ... » أخرجه النسائي (٥/ ٢٦ ـ ط المكتبة التجارية) والحاكم (١/ ٣٩٨ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي .

وفي التنزيل: ﴿قالوا تقاسَمُوا بالله لَنُبَيِّنَةُ وَاللهِ مَاشُهِدْنا مَهْلِكَ أَهلِه وإنا لصادقون ﴿(١) فالفرق بين تبييت العدووبين الإغارة عليه: أن الإغارة مطلقة ، إذ تكون ليلا أو نهارا ، أما التبييت فهو في الليل .

#### ب ـ البيتوتة:

٣ - البيتوتة: مصدربات، ومعناها الفعل بالليل، فهو بهذا المعنى أعم من البيات، ويندر استعمالها بمعنى النوم ليلا.

ويستعلمها الفقهاء أحيانا في آثار القسم بين الزوجات، وبهذا المعنى يخالف البيات. (٢)

#### حكم التبييت:

أولا: تسييت العدو:

ع- تبييت العدوجائرلن يجوز قتالهم، وهم الكفار الذين بلغتهم الدعوة ورفضوها، ولم يقبلوا دفع الجزية، ولم يكن بيننا وبينهم عقد ذمة ولا هدنة.

قال أحمد رحمه الله: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحداً كره تبييت العدو.

وعن الصعب بن جثامة قال: «سمعت

رسول الله على يُسأل عن أهل الديار من المسركين: نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم» (١) فإن قيل: قد نهى النبي عن قتل النساء والذرية. (١) قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم. والجمع بينها ممكن بحمل النبي على التعمد، والإباحة على ماعداه. (٣)

والمسألة فيها تفريعات فيها إذا كان مع الكفار مسلم وقتل، تنظر في: (الجهاد والديات). (٤) فإن بيّت الإمام أو أمير الجيش قبل الدعوة أثم، لقوله تعالى: ﴿فَانْبِذُ إليهم على سَوَاء﴾. (٥)

واختلف الفقهاء في ضمان من يقتل منهم بالتبييت:

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يضمن، لأنه لا إيمان له، ولا أمان، فلم يضمن.

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يضمن بالدية

<sup>(</sup>١) سورة النمل / ٤٩

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، والقليوبي ٣/ ٢٩٩

<sup>(</sup>۱) حدیث الصعب بن جشامة : «هم منهم» آخرجه البخاري (۲/ ۱۳۱۶ ـ الفتح ـ ط السلفیة) ومسلم (۳/ ۱۳۹۶ ـ ط الحلبی).

<sup>(</sup>٢) حديث: «نهى عن قتسل النساء والذرية . . » أخرجه البخساري (٦/ ١٤٨ ـ الفتح ـ ط السلفية) ، ومسلم (٣/ ١٣٦٤ ـ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٤٤٩ مطبعة الرياض الحديثة.

 <sup>(</sup>٤) شرح روض الطالب ٤/ ١٩١ طبطة الميمنية ـ الناشر المكتبة الإسلامية سنة ١٣١٣ هـ.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال / ٥٨

والكفارة، ونقل ذلك عن الشافعي . (١)

ويرى بعض الفقهاء: أن أهل الكتاب والمجوس لا تجب دعوتهم قبل القتال، لأن المدعوة قد بلغتهم، ولأن كتبهم قد بشرت بالرسالة المحمدية. ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يجاربوا. (٢)

• - أما من بلغتهم الدعوة، فتستحب الدعوة قبل التبييت مبالغة في الإنذار، وليعلموا أننا نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال وسبي الذرارى، وقد ثبت أن النبي على : أمر عليا حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم، وهم عمن بلغتهم الدعوة. (٣)

ويجوز بياتهم بغير دعاء، لأنه صح عن النبي «أنه أغار على بني المصطلق ليلا وهم غافلون». (3) وعهد إلى أسامة أن يغير على أبنى صباحا. (9)

وسئل عن المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم.»(١) وكانوا جميعا عمن بلغتهم الدعوة وإلا لم يبيتوا للأدلة السابقة.(٢)

#### ثانيا: تبييت النية في صوم رمضان:

7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تبييت النية في صوم رمضان مابين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. وذهب أبوحنيفة إلى أنه يستحب التبييت، لكن تجزىء النية نهارا إلى الزوال، وفي ذلك تفصيل ينظر في: (الصوم، والنية). (٣)

#### مواطن البحث:

٧ ـ يذكر الفقهاء التبييت في كتاب: (السيرة، والجهاد).



<sup>(</sup>١) حديث: «هم منهم» سبق تخريجه ف/ ٤

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ٥/ ٨٠، وابن عابدين ٣/ ٢٢٣، ومطالب أولي النهى شرح غايسة المنتهى ٢/ ٥٠٨ ـ ٥٠٨، وروضة الطالبين ١٠/ ٢٣٩، ومغني المحتاج ٢/٣٣٤، والمغني لابن قدامة ١٠/ ٣٨٣

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ١٠/ ٣٨٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «أمر عليا يوم خيبر ...» أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٤٧٦ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) حديث: «أغار على بني المصطلق وهم غافلون . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ١٧٠ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٥) حديث: «عهد إلى أسامة أن يغير على ابنى صباحا» أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٦٦ - ط دار صادر). وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ُ البَحر الـرائق ٥/ ٨١، وروضة الطـالبين، ١٠/ ٢٣٩. والمغني لابن قدامة ١٠/ ٣٨٣، ومغني المحتاج ٢٣٣/٤

<sup>(</sup>٣) البجيرمي على الخطيب ٢/ ٣٢٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٧، والاختيار ٢/ ١٢٥، وجواهر الإكليل ١٤٨/، وفتح الباري ١/ ٩، ونيل الأوطار ٤/ ٢٧٠، والمسودة في أصول الفقه ص ٧٩

# تتابع

#### التعريف:

1 - من معاني التتابع في اللغة: الموالاة. يقال تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة: إذا والى بينها، ففعل هذا على أثر هذا بلا مهلة بينها. وتتابعت الأشياء: تبع بعضها بعضا. وتابع بين الأمور متابعة وتباعا: واتر ووالى. (١)

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن ذلك.

#### الحكم الإجمالي:

٢ ـ التتابع يكون في صوم الكفارات، ويكون في الاعتكاف، ويكون في الوضوء والغسل، ويسمى غالبا (الموالاة)

وتنظر أحكامه في (الوضوء والغسل).

#### التتابع في الصوم في كفارة اليمين:

٣ ـ إذا لم يجد الحانث في يمينه مايكفر به عنها، من إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة أو عجز عن ذلك، كان عليه أن ينتقل إلى

الصوم، فيصوم ثلاثة أيام. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ لا يؤ اخِذُكم اللهُ بِاللَّغُوفِي أَيهَ إِنكم ولكنْ يؤ اخِذُكم بها عَقَدْتُم اللهُ اللَّيهَ فَي أَيهَ إِنكم ولكنْ يؤ اخِذُكم بها عَقَدْتُم الأيهانَ فكفارتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكينَ من أوسطِ ماتُطْعمون أهليكم أو كِسُوتهم أو تحريرُ رَقبةٍ فمن ما تُطْعمون أهليكم أو كِسُوتهم أو تحريرُ رَقبةٍ فمن لم يَجِدُ فصيامُ ثلاثةٍ أيامٍ ذلك كفارة أيهانِكم إذا حَلَفْتُم ﴾ . (١)

واختلف الفقهاء في التتابع، فذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة، وهو قول للشافعية: إلى وجوب التتابع، للقراءة الشاذة لابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)(٢)

وذهب المالكية \_ وهو قول للشافعية \_ إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة (٣) ر: (كفارة اليمين).

#### التتابع في الصوم في كفارة الظهار:

٤ - يأتي الصوم في المرتبة الثانية بعد العتق في كفارة الظهار، كما في قولة تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ لَيْ طَاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِم ثُم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رُقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَن يَتَمَاسًا ذلكم تُوعظون به والله بها تعملون خبير. فمن لم يَجِدْ فصيام شهرين مُتَتَابِعِينَ مِن قبل أَن يَتَمَاسًا فمنْ لم يستطعْ مُتَتَابِعِينَ مِن قبل أَن يَتَمَاسًا فمنْ لم يستطعْ

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: «تبع».

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٨٩

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٦٠ ـ ٦٣، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ١٤٢، والمغني لابن قدامة ٨/ ٧٣٤، ٥٧٧

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٢/ ١٣٢ - ١٣٣، والمدونة الكبرى للإمام مالك ٢/ ١٢٢

فإطعامُ ستينَ مِسْكينا ذلك لِتُؤ منوا بالله ورسولِهِ وتلك حدودُ الله وللكافرينَ عذابٌ أليمٌ ﴾ . (١)

فإن لم يجد المظاهر مايعتق كما في الآية الأولى انتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين كما في صدر الآية الثانية، ليس فيهما رمضان، ويوما العيد، وأيام التشريق، وذلك من قبل أن يتماسا. فإن جامعها في الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر استقبل، لقوله تعالى: ﴿مِنْ قبل أن يتماسًا﴾.

وبهذا أخذ الحنفية ، (<sup>٢)</sup> والمالكية ، (<sup>٣)</sup> والمالكية ، (<sup>٣)</sup> والشافعية والحنابلة (<sup>٤)</sup> في وجوب التتابع ، إلا أن الشافعية قالوا إذا جامعها ليلا قبل أن يكفر يأثم ولا يبطل التتابع . (<sup>٥)</sup>

ر: (كفارة الظهار).

التتابع في الصوم في كفارة الفطر في نهار رمضان:

• - تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان باتفاق. وتجب بالأكل أو الشرب عمدا عند الحنفية والمالكية، والكفارة تكون بالعتق أو الصوم أو الإطعام.

وتأتي مرتبة الصوم بعد العتق عند الحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة، وفي رواية عن أحمد أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام وبأيها كفر أجزأه، وهذا بناء على أن أو للتخيير لما روى أبوهريرة «أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله على أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا». (1)

وعند المالكية كفارته على التخيير أيضا، ولكنهم فضلوا الإطعام على العتق فجعلوه أولا، لأنه أكثر نفعا لتعديه لأفراد كثيرة، وفضلوا العتق على الصوم، لأن نفعه متعد للغير دون الصوم، فالصوم عندهم في المرتبة الثالثة.

وسواء كان هذا أو ذاك، فإن صوم كفارة الفطر في رمضان شهران متتابعان عند الأئمة الأربعة. لما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: «بينها نحن جلوس عند النبي على إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله: هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله يحد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي على مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي على مسكينا؟

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة /٣، ٤

<sup>(</sup>۲) الاختيار شرح المحتار ۲۲۳/۳ ـ ۲۲۵ ط مصطفى الحلبي ۱۹۳۲ م

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٢/ ٤٤٧، ٥٥٠ ـ ٤٥١

 <sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة ٧/ ٣٥٩ ـ ٣٦٥، ٣٦٧، م الرياض
 الحديثة

<sup>(</sup>٥) المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ١١٦ ـ ١١٨

<sup>(</sup>١) حديث: «أن رجلا أفطر في رمضان . . » أخرجه مسلم (١) حديث على الحلبي).

فبينا نحن على ذلك، أتي النبي على بعرق فيها تمر والعرق: المكتل قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال السرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله مابين لا بَتَيْها يريد الحرّتين و أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي على حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعِمْه أهلك». (1)

#### الصوم في كفارة القتل:

7 - يأتي في المرتبة الثانية بعد العجز عن العتق، كما في قول تعالى: ﴿ وَمَنْ قَسَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مؤمنةٍ وَدِيّةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهلِهِ إلا أن يُصَدَّقوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ شَهْرِينَ مَتَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِن الله وكان الله عليها حكيما ﴾ (٢) فالتتابع في صيام هذين الشهرين واجب اتفاقا. (٣)

ر: (كفارة القتل).

(١) ابن عابدين ٢/ ١٠٩، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ١٩١، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٢٧ ـ ١٢٨، والشرح

وحديث أبي هريرة: «بينها نحن جلوس . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١٦٣/٤ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٧٨١ - ٧٨٢ ط الحلبي) واللفظ للبخاري.

(٢) سورة النساء / ٩٢

(٣) ابن عابدين ٥/ ٣٦٨، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ / ٢١٨، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٧٢، والمغني لابن قدامة ٨ / ٩٧

#### التتابع في صوم النذر:

٧ ـ إن نذر أن يصوم أياما، أو شهرا، أو سنة، ولم يعين، وشرط التتابع لزمه اتفاقا، وكذا لو نذر أن يصوم شهرا معينا كرجب، أو سنة معينة، لزمه التتابع في صيامها كذلك.

أما لونذر شهرا، أوسنة غير معينين، ولم يشترط التتابع، فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهورواية عند الحنابلة إلى: أنه لا يلزمه التتابع، وفي رواية أخرى عند الحنابلة يلزمه التتابع، وروي عن أحمد كذلك فيمن يلزمه التتابع، وروي عن أحمد كذلك فيمن قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام: يصومها متتابعة. (١)

وانظر للتفصيل مصطلح: (نذر).

#### التتابع في الاعتكاف:

٨ ـ مذهب الحنفية: أن من أوجب على نفسه اعتكاف أيام، بأن قال: عشرة أيام مثلا، لزمه اعتكافها بلياليها متتابعة، وإن لم يشترط التتابع، لأن مبنى الاعتكاف على التتابع.

وكذا لوقال: شهرا، ولم ينوه بعينه، لزمه متتابعا ليله ونهاره، يفتتحه متى شاء بالعدد، لا

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدين ۳/ ۷۱، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ۱/ ۲۰۲، وجواهر الإكليل ۱/ ۱۶۸، والتاج والإكليل بهامش الحطباب ۲/ ٤٥١، ومطالب أولي النهي ٦/ ٣٦١، والمغنى لابن قدامة ٩/ ۲۷ ط الرياض.

هلاليا، وإن عين شهرا يعتبر الشهر بالهلال، وإن فرق الاعتكاف استأنف متتابعا. وقال زفر في نذر اعتكاف شهر: إن شاء فرق الاعتكاف وإن شاء تابعه. وإن نوى الأيام خاصة أي دون الليل صحت نيته، لأن حقيقة اليوم بياض النهار. (١)

وعند المالكية كذلك، يلزم تتابع الاعتكاف المنذور فيها إذا كان مطلقا، أي غير مقيد بتتابع ولا عدمه. وأن من نذر اعتكاف شهر أو ثلاثين يوما فلا يفرق ذلك. وهذا بخلاف من نذر أن يصوم شهرا أو أياما، فإنه لا يلزمه التتابع في ذلك.

والفرق: أن الصوم إنها يؤدى في النهاردون الليل فكيفها فعل أصاب، متتابعا أو مفرقا. والاعتكاف يستغرق الزمانين الليل والنهار، فكان حكمه يقتضى التتابع.

والمراد بالمطلق: الذي لم يشترط في التتابع لفظا، ولم يحصل فيه نية التتابع، ولا نية عدمه. فإن حصل فيه نية أحدهما عمل بها. ويلزم المعتكف مانواه من تتابع أو تفريق وقت الشروع، وهو حين دخوله فيه، ولا يلزمه بنيته فقط، لأن النية بمجردها لا توجب شيئا. (٢) والشافعية قالوا: إن من نذر أن يعتكف شهرا

(١) فتح القدير ٢/ ١١٤ ـ ١١٥ ط صادر.

فإن عين شهبرا لزمه اعتكافه متتابعا ليلا ونهارا، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا، لأن الشهر عبارة عما بين الهلالين، تَمَّ أو نقص.

وإن نذر اعتكاف نهار الشهر لزمه النهار دون الليل، لأنه خص النهار فلم يلزمه الاعتكاف بالليل، فإن فاته الشهر ولم يعتكف فيه لزمه قضاؤه، ويجوز أن يقضيه متتابعا ومتفرقا، لأن التتابع في أدائه بحكم الوقت، فإذا فات سقط التتابع في صوم رمضان. وإن نذر أن يعتكف متتابعا لزمه قضاؤه متتابعا، لأن التتابع هنا بحكم النذر، فلم يسقط بفوات الوقت.

وإن نذر اعتكاف شهر غير معين، واعتكف شهرا بالأهلة أجزأه، تم الشهر أو نقص، لأن اسم الشهر يقع عليه، وإن اعتكف شهرا بالعدد لزمه ثلاثون يوما، لأن الشهر بالعدد للاثون يوما. لأن الشهر بالعدد لقوله على «مَنْ نَذَرَ وسمّى فعليه الوفاء بها لقوله على «مَنْ نَذَرَ وسمّى فعليه الوفاء بها سمى»(١) وإن شرط أن يكون متفرقا جاز أن يكون متفرقا ومتتابعا، لأن المتتابع أفضل من يكون متفرقا ومتتابعا، لأن المتتابع أفضل من المتفرق، وإن أطلق النذر جاز متفرقا ومتتابعا، كما لو نذر صوم شهر. (٢)

أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى إن من نذر

<sup>(</sup>٢) الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢

<sup>(</sup>١) حديث: «من نذر وسمى فعليه السوفاء بها سمى» أورده السريلعي في نصب السراية (٣/ ٣٠٠ ـ ط دار المأمسون بمصر). وقال: غريب.

<sup>(</sup>٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١٩٨/١

اعتكاف أيام متتابعة يصومها فأفطر يوما أفسد تتابعه، ووجب عليه الاستئناف، لإخلاله بالإتيان بها نذره على صفته. (١)

وإن نذر اعتكاف شهر لزمه شهر بالأهلة أو ثلاثون يوما، والتتابع فيه على وجهين: أحدهما لا يلزمه، والثاني يلزمه، وقال القاضي: يلزمه التتابع قولا واحدا، لأنه معنى يحصل في الليل والنهار، فإذا أطلقه اقتضى التتابع. (٢) ر: (اعتكاف).

#### مايقطع التتابع في صيام الكفارات:

ينقطع التتابع في صوم الكفارة بأمور ذكرها الفقهاء وهي:

#### أ ـ الفطر بإكراه أو نسيان ونحوهما:

9 - يرى الحنفية أن الإفطار بعدر أو بغير عدر يقطع التتابع، باستثناء عدر المرأة في الحيض، ولم يفرقوا في ذلك بين عدر المرض أو غيره، وهو يتناول الإكراه. وأما لو أكل ناسيا في كفارة الظهار فقد ذكر صاحب الفتاوى الهندية: أنه لا

ولا يجزىء عن الكفارة صيام تسعة وخمسين يوما بغير اعتبار الأهلة، أما إذا صام شهرين باعتبار الأهلة، فإن صومه يصح حتى ولوكان ثمانية وخمسين يوما. (١)

ويسرى المالكية أن الفطر بالإكراه بمؤلم من قتل أو ضرب لا يقطع التتابع، ولا يقطعه أيضا فطر من ظن بقاء الليل، أو غروب الشمس بخلاف الشك في غروب الشمس فإن يقطعه، وكذا لا يقطع التتابع عندهم فطر من صام تسعة وخسين يوما، ثم أصبح مفطرا ظانا الكمال. (٢)

ولا يقطع التتابع عندهم الأكل والشرب ناسيا على المشهور، ولا يقطعه جماع غير المظاهر منها نهارا نسيانا، أو ليلا ولو عمدا. (٣)

وذكر الشافعية: أن الإكراه على الأكل يبطل التتابع، بناء على أن الإكراه عليه يبطل الصوم على السقول به، لأنه سبب نادر. هذا هو المذهب في الصورتين، كها جاء في الروضة، وبه قطع الجمهور، وجعلهها ابن كج كالمرض، وكذا إذا استنشق فوصل الماء إلى دماغه، ففي انقطاع التتابع الخلاف، بناء على القول بأنه يفطر، وقال النووي: لو أوجر الطعام مكرها لم

<sup>(</sup>١) العناية بهامش فتح القدير ٣/ ٢٣٩ ط. الأميرية.

<sup>(</sup>٢) جواهــر الإكليــل ١/ ٣٧٧ ط. دار المعـرفــة، والخـرشي ١١٨/٤ ط. دار صادر.

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ١/ ٣٧٧ ط. دار المعرفة، والدسوقي ١/ ٤٥١

<sup>(</sup>١) كشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٣٤٩ م النصر الحديثة.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٢١٢

 <sup>(</sup>٣) فتح القديس مع العناية ٣/ ٢٤٠ ط. الأميرية، والفتاوى الهندية ١/ ١٥ ط المكتبة الإسلامية.

يفطر ولم ينقطع تتابعه، قطع به الأصحاب في كل الطرق. (١)

وذكر الحنابلة أن التتابع لا يقطع بالفطر بسبب الإكراه أو الخطأ أو النسيان على الصحيح من المذهب، لحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه» (٢) لا إن أفطر لجهل فإنه لا يعذر به، وأما الذي أفطر خطأ كمن ظن بقاء الليل أو الغروب فبان خلافه فلا ينقطع تتابع صيامه، وأما الذي أفطر على ظن تمام الشهرين فبان خلافه فإنه ينقطع تتابع صيامه، أو ظن أن الواجب شهر واحد فأفطر، أو أفطر ناسيا لوجوب التتابع، أو أفطر لغير عذر انقطع تتابع صيامه لقطعه إياه، ولا يعذر انقطع تتابع صيامه لقطعه إياه، ولا يعذر بالجهل. (٣)

#### ب ـ الحيض والنفاس:

١٠ ـ اتفق الفقهاء على أن الحيض لا يقطع التتابع في الكفارة التي توجب صيام شهرين على المرأة، ككفارة القتل، لأنه لابد منه فيها،

ولأنها لا يد لها فيه، ولأنه ينافي الصوم، وفي تأخير التكفير إلى سن اليأس خطر، إلا أن المتولي من الشافعية قال: إن المرأة إذا كانت لها عادة في الطهر تسبع صوم الكفارة فصامت في غيرها، أي في وقت يحدث فيه الحيض، فإنه يقطع التتابع. (١)

وأما تتابع صوم أيام كفارة اليمين، فإن الحيض يقطعه، بناء على وجوب التتابع فيها كما ذكر الحنفية، والشافعية على أحد القولين في وجوب تتابعها، لقلة أيامها، بخلاف الشهرين. (٢)

هذا، وذكر النووي في الروضة: أننا إذا أوجبنا التتابع في كفارة اليمين فحاضت في أثنائها، ففي انقطاع تتابعها القولان في الفطر بالمرض في الشهرين، ويشبه أن يكون فيه طريق جازم بانقطاع التتابع. (٣)

١١ ـ أما النفاس فإنه يقطع التتابع في صوم الكفارة عند الحنفية، وعلى مقابل الصحيح

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٣/ ١٠ ط. دار المعرفة، وجواهر الإكليل ١/ ٣٧٧ ط. دار المعرفة، وروضة الطالبين ٨/ ٣٠٣ ط المكتب الإسلامي، وحماشية قليوبي ٤/ ٢٦ ط. الحلبي، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٤ ط النصر.

 <sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٣/ ١٠ ط. دار المغرفة، والمهذب ٢/ ١٤٢ ـ
 ١٤٣ ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٨/ ٣٠٤ ط. المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٨/٣٠٣ ط. المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكسرهوا عليه» أخرجه الحاكم (٢/ ١٩٨ ـ ط دائرة المعارف العشانية) وحسنه النووي كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٢٣٠ ـ نشر دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٥/ ٣٨٤ ط. النصير، والإنصاف ٩/ ٢٢٦ ط التراث.

الذي حكاه أبوالفرج السرخسي من الشافعية لندرته، ولإمكانها اختيار شهرين خاليين منه. وذهب المالكية والشافعية على الصحيح، والحنابلة إلى: أن النفاس لا يقطع التتابع، قياسا على الحيض، ولأنها لايد لها فيه. (1)

جـ دخول رمضان والعيدين وأيام التشريق:

١٢ - ذهب الحنفية إلى أن دخول شهر رمضان
وعيد الفطر أو عيد الأضحى وأيام التشريق
يقطع صوم الكفارة لوجوب صوم رمضان وحرمة
صوم الباقي، ولأن في استطاعته أن يجد شهرين
ليس فيها ماذكر، وهذا أيضا هو ماذهب إليه
الشافعية في صوم غير الأسير. وأما الأسير إذا
صام باجتهاده، فدخل عليه رمضان أو العيد
قبل تمام الشهرين، ففي انقطاع تتابعه الخلاف
في انقطاعه بإفطار المريض. (٢)

وأما المالكية فذكروا: أن تعمد فطريوم العيد يقطع تتابع صوم الكفارة، كما إذا تعمد صوم ذي القعدة وذي الحجة عن كفارة ظهاره مع علمه بدخول العيد في أثنائه. بخلاف ما إذا

جهله فإنه لا يقطع، كما إذا ظن أن شهر ذي الحجة هو المحرم، فصامه مع مابعده ظانا أنه صفر، فبان خلافه.

وجهل دخول رمضان عندهم كجهل العيد على الأرجع عند ابن يونس، والمراد بجهل العيد العيد كما في الخرشي: جهله في كونه يأتي في الكفارة، لا جهل حكمه، خلافا لأبي الحسن، حيث ذكر أن المراد بالجهل جهل الحكم وهو أظهر. ومثل العيد عندهم اليومان بعده. وأما ثالث أيام التشريق فإن صومه يجزىء، وفطره يقطع التتابع اتفاقا، كما جاء في الخرشي. (١)

وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن صوم الكفارة لا يقطع بذلك مطلقا، لوجوب صوم رمضان بإيجاب الشرع، ولأن فطر العيدين وأيام التشريق واجب أيضا بإيجاب الشرع، أي إن ذلك الزمن منعه الشرع من صومه كالليل. (٢)

#### د ـ السفر:

١٣ ـ السفر عند الحنفية والمالكية، وقول عند
 الشافعية: يقطع التتابع إن أفطر فيه، لأن

(١) تبيسين الحقسائق ٣/ ١٠ ط. دار المعسرفة، والسزرقاني

٨١/٤ ط. الفكر، وروضة الطالبين ٨/ ٣٠٣ ط. المكتبالإسلامي، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٤ ط. النصر.

 <sup>(</sup>۲) تبيسين الحقائق ۳/ ۱۰ ط. دار المعرفة، وفتح القديس
 ۳۷ ط. الأميرية، وروضة الطالبين ۸/ ۳۰۳ المكتب
 الإسلامي.

<sup>(</sup>١) الخسرشي ١١٨/٤ ط. دار صادر، وجسواهسر الإكليسل ٣٧٧/١ ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) كشاف القنساع ٥/ ٣٨٤ ط. النصسر، والإنصساف ٩/ ٢٢٤ ط. التراث.

الإفطار عندهم بعذر أو بغير عذر يقطعه . (١)

والقول الآخر للشافعية: أنه كالمرض. (٢) والسفر الذي يباح فيه الفطر لا يقطع التتابع عند الحنابلة. (٣)

#### هـ ـ فطر الحامل والمرضع:

18 ـ فطر الحامل والمرضع عند الشافعية ، كما جاء في الروضة خوفا على الولد. قيل: هو كالمرض ، وقيل: يقطع قطعا، لأنه فعل اختياري.

وأما الحنابلة فيرون أن فطر الحامل والمرضع خوف على أنفسهما أو ولديهما لا يقطع التتابع، لأنه فطر أبيح لعذر عن غير جهتهما، فأشبه المرض. (٤)

وما ذهب إليه الحنفية \_ من أن الفطر بعذر أو بغير عذر يقطع التتابع \_ والمالكية \_ من القول بقطعه بكل فعل احتياري، كالسفر مشلا مقتضاه قطع التتابع بفطرهما خوفا على أنفسها أو ولديها. (٥)

#### و-المسرض:

10- المرض يقطع تتابع صوم الكفارة عند الحنفية، وعند الشافعية في الأظهر، وهو الجنفية، لأن الجنفية لم يفرقوا بين الفطر بعذر مرض أو غيره في قطع التتابع، باستثناء المرأة في الحيض، ولأن المرض كها ذكر الشافعية لا ينافي الصوم، وإنها قطعه باختياره. (١)

وذهب الشافعية في القديم إلى أن المرض لا يقطع تتابع صوم الكفارة، لأنه لا يزيد على أصل وجوب صوم رمضان، وهو يسقط بالمرض. وهذا أيضا هو ماذهب إليه الحنابلة، وإن كان المرض غير مخوف، لأنه لا يد له فيه كالحيض، ومثله الجنون والإغماء. (٢)

#### ز ـ نسيان النية في بعض الليالي :

17 - ذهب الشافعية إلى أن نسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها عمدا، ولا يجعل النسيان عذرا في ترك المأمور به، وهذا بناء على وجوب اشتراطها في كل ليلة، على مقابل الأصح عندهم. أما لوصام أياما من الشهرين،

<sup>(</sup>١) فتح القدير مع العناية ٣/ ٢٤٠ ط. الأميرية، والفتاوى الهندية، والخرشي الهندية ١٢/١ ط. المكتبة الإسلامية، والخرشي ١/ ٢٧٧ ط. دار المعرفة

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٨/ ٣٠٢ ط. المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٥/ ٣٨٤ ط. النصر.

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٨/ ٣٠٢ ظ. المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج ٣/ ٣٦٥ ط. الحلبي. وكشاف القناع ٥/ ٣٨٤ ط النصر.

<sup>(</sup>٥) فتـح القدير مع العناية ٧/ ٢٤٠ ط. الأميرية، والخرشي =

<sup>=</sup> ١١٨/٤ ط. دار صادر، وجواهر الإكليل ١/٣٧٧ ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>١) فتح القديم مع العناية ٢/ ٢٤٠ ط. الأميرية، وروضة الطالبين ٨/ ٣٠٢ ط. المكتب الإسلامي.

 <sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٧/ ٩٥ ط. المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٤ ط. النصر.

ثم شك بعد فراغه من صوم يوم، هل نوى فيه أم لا؟ لم يلزمه الاستئناف على الصحيح كما قال النووي، ولا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم، ذكره الروياني في كتاب الحيض في مسائل المتحيرة. (١)

#### ح ـ الـوطء:

١٧ - اتفق الفقهاء على أن المظاهر إذا وطىء من ظاهر منها في النهار عامدا، فإن فعله هذا يقطع التتابع، وأما إذا وطئها في الليل عامدا أو ناسيا، أو وطئها في النهار ناسيا، ففيه الخلاف.

فذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أن المظاهر إذا جامع التي ظاهر منها بالليل عامدا أو بالنهار ناسيا، فإن ذلك يقطع التتابع، لأن الشرط في الصوم أن يكون خاليا من المسيس، وقال أبويوسف: إن التتابع لا يقطع بذلك إذ لا يفسد به الصوم، وهووإن كان تقديمه على المسيس شرطا، فإن فيا ذهبنا إليه تقديم البعض، وفيا قلتم تأخير الكل عنه. (٢)

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن وطء المظاهر

منها يقطع التتابع مطلقا، سواء أكان بالليل أم بالنهار، وسواء أكان عالما أو ناسيا أم جاهلا أم غالطا، أو بعذر يبيح الفطر كسفر، (١) لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا﴾. (١)

وذهب الشافعية إلى أن وطأه بالليل لا يقطع التتابع، ويعتبر عاصيا. (٣)

هذا، ووطء غير المظاهر منها في النهار عامدا يقطع التتابع، كما صرح به صاحب العناية من الحنفية، بخلاف مالو وطئها بالليل عامدا، أو ناسيا، أو بالنهار ناسيا فإن ذلك لا يقطع التتابع، كما صرح به الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن ذلك غير محرم عليه.

ومثل ذلك مالو وطئها بسبب عذر يبيح الفطر كما صرح به الحنابلة . (٤)

### ط\_ قضاء مالم ينقطع به التتابع:

11 ـ قال المالكية: إن تتابع صوم الكفارة يقطعه تأخير قضاء الأيام التي أفطرها في صيامه، والتي يجب عليه أن يقضيها متصلة بصيامه، فإن أخر

<sup>(</sup>١) الخرشي ٤/ ١١٧ - ١١٨ ط. دار صادر. وكشاف القناع ٥/ ٣٨٤ ط. النصر.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة / ٣

 <sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٨/ ٣٠٢ ط. المكتب الإسلامي. ومغني
 المحتاج ٣/ ٣٦٦ ط. الحلبي.

<sup>(</sup>٤) العنسايسة ٣/ ٢٣٩ ط. الأميرية، والخرشي ١١٧/٤. ١١٨ ط. دار صادر، وكشاف التناع ٥/ ٣٨٤ ط.

<sup>(</sup>١) روضة الطبالبين ٨/ ٣٠٣\_٣٠٣ ط. المكتب الاسلامي. ومغني المحتاج ٣/ ٣٦٥ ط. الحلبي.

 <sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق ۳/ ۱۰ ط دار المعرفة، وفتح القدير ۳/ ۲۳۹
 - ۲٤٠ ط. الأميرية، وحاشية ابن عابدين ۲/ ۲۸٥ ط. المصرية.

قضاءها انقطع تتابع الصوم. وشبهوا ذلك بمن نسي شيئا من فرائض الوضوء أو الغسل، ثم تذكره أثناءه فلم يغسله، أي لم يأت به حين تذكره فإنه يبتدىء الطهارة، نسي ذلك أم تعمده. بخلاف نسيان النجاسة بعد تذكرها قبل الصلاة فإنه لا يؤثر لخفتها. (١) ولم نجد لغير المالكية تصريحا في هذه المسألة.

# تترس

#### التعريف:

1 - الترس في اللغة: التسر بالرس، والاحتهاء به والتوقي به. (١) وكذلك التريس، يقال: تترس بالرس، أي توقى وتستر به. (٢) كها في حديث أنس بن مالك قال: «كان أبوطلحة يتترس مع النبي على بترس واحد» (٣) ويقال أيضا: تترس بالشيء جعله كالترس وتسر به، ومنه: تترس الكفار بأسارى المسلمين وصبيانهم أثناء الحرب. (١)

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا عني.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التحصن:

٢ ـ من معاني التحصن: الاحتاء بالحصن،

(٤) المصباح المنير.



<sup>(</sup>١) المترس: صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل في اليد للوقاية من السيف ونحسوه (لسسان العسرب، وتساج العمر وس، والمصباح المنير مادة: «ترس»).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، وتاج العروس.

<sup>(</sup>٣) حديث: «كان أبوطلحة يترس مع النبي ﷺ ... » أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري ٦/ ٩٣ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) الخسرشي ٤/ ١١٩ ط. دار صادر، وجسواهسر الإكليسل ١/ ٣٧٨ ط. دار المعرفة.

يقال: تحصن العدو: إذا دخل الحصن واحتمى به، (١) فالتحصن نوع من التستر والتوقي أثناء الحرب.

#### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٣ ـ اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترسوا بالمسلمين وأساراهم أثناء القتال أو حصارهم من قبل المسلمين، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بأن كان في الكف عن قتالهم انهزام للمسلمين، والخوف على استئصال قاعدة الإسلام. ويقصد بالرمي الكفار.

ولكن إذا لم تدع ضرورة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة ، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه ، فلا يجوز رميهم عند الشافعية والحنابلة ، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية . ويجوز عند الحنفية ـ ماعدا الحسن بن زياد ـ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالدفع عن مجتمع الإسلام ، إلا أنه على الرامي ألا يقصد بالرمي إلا الكفار . (٢)

وذهب المالكية إلى أنهم يقاتلون، ولا

يقصدون المترس بهم، إلا إذا كان في عدم رمي المترس بهم خوف على أكثر الجيش المقاتلين للكفار، فتسقط حرمة الترس، سواء أكان عدد المسلمين المترس بهم أكثر من المجاهدين أم أقل، وكذلك لو تترسوا بالصف، وكان في ترك قتالهم انهزام للمسلمين. (١)

وعلى هذا فإن أصيب أحد من المسلمين نتيجة الرمي وقتل، وعلم القاتل، فلا دية ولا كفارة عند الحنفية، لأن الجهاد فرض، والغرامات لا تقرن بالفرائض، خلافا للحسن بن زياد، فإنه يقول بوجوب الدية والكفارة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن فيه الكفارة قولا واحدا. أما الدية ففيها عنهم قولان. فعند الشافعية: إن علمه الرامي مسلما، وكان يمكن توقيه والرمي إلى غيره لزمته الدية، وإن لم يتأت رمي الكفار إلا برمي المسلم فلا. (٢)

وكذلك عند الحنابلة: تجب الدية في رواية لأنه قتل مؤمنا خطأ، وفي رواية أخرى: لا دية

<sup>« (</sup>١) لسان العرب، وتاج العروس، ومعجم متن اللغة: مادة: «حصن».

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٩٨ ط إحياء التراث العربي، وابن عابدين ٣/ ٣٣٣ ط إحياء التراث العربي، والحطاب ٣/ ٢٥١ ط دار ٣/ ٢٥٨ ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٧٨ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٨/ ٦٥، والأم ٤/ ٢٨٧ ط دار المعرفة، والمغني ٨/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ط مكتبة الرياض الحديثة.

 <sup>(</sup>١) الحطساب ٣/ ٣٥١ ط دار الفكسر، وحماشية المدسوقي
 ٢/ ١٧٨ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٩٨، والمبسوط ١٩/ ٣١ ـ ٦٥، وشرح الروض ٤/ ١٩١، وروضة الطالبين ٢٤٦/١٠، وقد جعل صاحب نهاية المحتاج القيدين الواردين في الدية واردين في الكفارة أيضا، ونهاية المحتاج ٨/ ٤٣، والمغني ٨/ ٤٤١ ـ ٤٥٠

لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح. (١)

ع ـ وإن تترس الكفار بذراريهم ونسائهم فيجوز رميهم مطلقا عند الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، ويقصد بالرمي المقاتلين، لأن النبي رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان. (١) ولا فرق في جواز الرمي بين ما إذا كانت غير كانت الحرب ملتحمة وما إذا كانت غير ملتحمة، لأن النبي على يكن يتحين بالرمي ملتحمة، لأن النبي على يكن يتحين بالرمي

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا يجوز رميهم، إلا إذا دعت الضرورة ويتركون عند عدم الضرورة، ويكون ترك القتال عند عدم الضرورة واجبا في الأظهر عند الشافعية، لكن المعتمد ماجاء في الروضة وهو: جوازه مع الكراهة. (1)

حال التحام الحرب. (٣)

وقد فصل الفقهاء أحكام التترس في باب الجهاد: عند الحديث عن كيفية القتال، وبيان المكروهات والمحرمات والمندوبات في الغزو.

## تتريب

#### التعريف:

1 - التريب: مصدر ترب، يقال: تربن الشيء تتريبا فترب، أي لطخته فتلطخ بالرب. وأتربت الشيء: جعلت عليه الربت الشيء: جعلت عليه الربت الكتاب تتريبا، وتربت الكتاب تتريبا، وتربت القرطاس فأنا أتربه، أي أضع عليه التراب ليمتص مازاد من الحبر. (١)

وعلى هذا، فتريب الشيء لغة واصطلاحا: جعل التراب عليه.

#### الحكم الإجمالي :

٢ ـ استعمال التراب في التطهير من نجاسة الكلب:

التراب الطاهر قد يستعمل في التطهير، كما إذا ولغ الكلب في إناء، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، هذا عند الحنابلة والشافعية، لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا وَلَغَ الكلبُ في

١١) المغني ٨/ ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) حديث. «ربني النبي ﷺ بالمنجنيق . . . » أخرجه أبوداود في المراسيل بهذا المعنى، وإسناده ضعيف. انظر التلخيص الحبير لابن حجر (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٣) فتـــع القــديـر ٥/ ١٩٨، والمبسوط ١٠ / ٦٥، وبدائع الصنائع ٧/ ٩٨، ٩٩، والمغني ٨/ ٤٤٩ ط مكتبة الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>٤) الحطاب ٣/ ٣٥١، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٧٨، ونهاية المحتاج ٨/ ٦٥

<sup>(</sup>١) الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، مادة: «ترب».

إناء أحدكم فَلْيغسله سبعا» متفق عليه، زاد مسلم «أولاهن بالتراب» . (١) ولما روى عبدالله بن مغفل أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعَفِّروه الثامنةَ بالتراب». (٢)

والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى ، لموافقته لفظ الخبر ، أوليأتي الماء عليه بعـده فينظفه. ومتى غسل به أجزأه، لأنه روي في حديث: «إحداهن بالتراب» وفي حديث: «أولاهن» وفي حديث: «في الشامنة» فيدل على أن محل التراب من الغسلات غير مقصود.

فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون ونحوهما، أوغسله غسلة ثامنة، فالأصح أنه لا يجزىء، لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبداً، ولذا لم يقم غيره مقامه.

ولبعض الحنابلة: يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب، أو إفساد المحل المغسول به. فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا. وهذا قول ابن حامد. (٣)

وعند المالكية: يندب غسل الإناء سبعا بولوغ الكلب فيه، بأن يدخل فمه في الماء ويحرك لسانه فيه، ولا تتريب مع الغسل بأن يجعل في الأولى، أو الأخيرة، أو إحداهن. لأن التتريب لم يثبت في كل الروايات، وإنها ثبت في بعضها، وذلك البعض الذي ثبت فيه، وقع فيه اضطراب. (١)

وللحنفية قول بغسله ثلاثا، لحديث. «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا». (٢) وقولً بغسله ثلاثا أو خسا أو سبعا. لما روى الدارقطني عن الأعسرج عن أبي هريسرة عن النبي عَلِي في الكلب، يلغ في الإناء أنه يعسله ثلاثا أو خسا أوسبعا»(٣) وورد في حاشية الطحطاوي على

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» متفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البحاري (الفتح ١/ ٢٧٤ - ط السلفية) وزاد مسلم «أولاهن بالستراب» (١/ ٢٣٤ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه . . . » أخرجه مسلم (١/ ٧٣٥ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامسة ١/ ٥٢ - ٥٥ ط السرياض الحديثة=

<sup>=</sup> وروضــة الطــالبـين ١/ ٣٢ ـ ٣٣ المكتب الإســلامي، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ١/ ٢١ نشر المكتبة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدرديس ١/ ٨٣ ـ ٨٤، وجواهر الإكليل ١ / ١٧ - ١٤ نشر دار المعرفة، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ١/ ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) حديث: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا» أحرجه الدار قطني موقوفا على أبي هريرة بلفظ «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات، وقال الشيخ تقى السدين في «الإمسام» هذا سنسد صحيسح (نصب الراية ١/ ١٣١، وإعلاء السنن ١/ ١٩٦ نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية \_ باكستان).

<sup>(</sup>٣) حديث: عن أبي هريسرة عن النبي ر في الكلب «يلغ في الإناء . . . . » أخرجه الدارقطني (١/ ٦٥ ـ ط شركة الطباعة الفنية) وقال: تفرد به عبدالوهاب بن الضحاك، وهو متروك الحديث.

مراقي الفلاح: يندب التسبيع وكونُ إحداهن بالتراب. (١)

## تثاؤب

#### التعريف:

١ ـ التشاؤ ب: (بالمد): فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فمه. (١)

والمعنى الاصطلاحي في هذا لا يخرج عن المعنى اللغوي.

#### حكمه التكليفي:

٧ ـ صرح العلماء بكراهة التثاؤب. فمن اعتراه ذلك، فليكظمه، وليرده قدر الطاقة. لقوله خليد: «فليردّه ما استطاع» (٢) كأن يطبق شفتيه أو نحو ذلك. فإذا لم يستطع وضع يده على فمه، لقوله على فمه، فإن الشيطان يَدْخُل» (٣) ويقوم مقام اليد كل مايستر الفم كخرقة أو ثوب مما يحصل به المقصود.

### تتن

انظر: تبغ



<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «ثوب».

<sup>(</sup>٢) حديث: «فليرده مااستطاع» أخرجه البخاري (الفتح 1/١) - ط السلفية)

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا تشاءب أحدكم . . . » أخرجه مسلم (٣) ٢٩٣/٤ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) فتح القديس ١/ ٩٤ ـ ٩٥ ط دار إحياء الستراث العربي، والاختيار شرح المختار ١/ ١٩ نشسر دار المعسرفة، ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ١٨

ثم يخفض صوته ولا يعوي، لما رواه ابن ماجة من طريق عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه عن رسول الله على أنه قال: «إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه» (۱) ثم يمسك عن التمطي والتلوي الذي يصاحب بعض الناس، لأنه من الشيطان. (۲) وقد روي: «أنه على كان لا يتمطى، لأنه من الشيطان». (۳)

#### التثاؤب في الصلاة:

٣- التشاؤ ب في الصلاة مكروه، خبر مسلم: «إذا تشاءب أحدكم في الصلاة فليكظمه ما استطاع، فإن الشيطان يدخل منه»، (أ) وهذا إذا أمكن دفعه فلا كراهة، ويغطي فمه بيده اليسرى، وقيل: بإحدى يديه. وهورأي الحنفية والشافعية. ولا شيء فيه عند المالكية والحنابلة، ويندب كظم التثاؤب في

الصلاة ما استطاع، فإذا لم يستطع وضع يده على فمه للحديث. (١)

#### التثاؤب في قراءة القرآن :

٤ - ذكر الفقهاء من آداب قراءة القرآن ألا يقرأ القرآن في حال شغل قلبه وعطشه ونعاسه، وأن يغتنم أوقات نشاطه، وإذا تثاءب ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب، ثم يقرأ، لئلا يتغير نظم قراءته، قال مجاهد: وهو حسن (٢) ويدل عليه ماثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه، فإن الشيطان يدخل» . (٣)



<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٤٣٣، ونهاية المحتاج ٢/ ٥٦، والمغني ٢/ ١٦ ط الرياض، وكشاف القناع ١/ ٣٧٣، ومواهب الجليل ٢/ ٨٢، والدسوقي ١/ ٢٨١

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا تثاءب . . . » أخرجه ابن ماجة (١/ ٣١٠ ط الحلبي) وفي الــزوائــد: في إسناده عبدالله بن سعيد، اتفقوا على ضعفه

<sup>(</sup>٢) ابن عابـدين ١/ ٤٣٣، ونهـايـة المحتاج ٢/ ٥٦، والأداب الشرعية ٢/ ٣٤٥

<sup>(</sup>٣) حديث : «كان لا يتمطى لأنه من الشيطان» عزاه ابن حجر في الفتح (١٠/ ٦١٣ ط السلفية) إلى الشفاء لابن سبع .

<sup>(</sup>٤) حديث : إذا تثاءب أحدكم في الصلاة . . . » أخرجه مسلم (٢) ٢٩٩٣ ط الحلبي)

<sup>(</sup>٢) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص ٢٥ ، ٦٧ ، ٦٨ ، وفتح الباري ١١٢/١٠

<sup>(</sup>٣) حديث : ﴿ أَذَا تَثَاءَبِ أَحَدَكُم . . . ﴾ سبق تخريجه ف: ٢

## تثبت

التعريف:

1 - التنبُّتُ لغة: هو التأني في الأمر والرأي. (١) واصطلاحا: تفريغ الوسع والجهد لمعرفة حقيقة الحال المراد.

الألفاظ ذات الصلة:

التحرّي:

٢ ـ التحري لغة: القصد والطلب.

واصطلاحا: طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (٢)

الحكم الإجمالي:

للتثبت أحكام كثيرة منها:

أ ـ التثبت من استقبال القبلة في الصلاة: ٣ ـ لا خلاف في أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لقول تعالى: ﴿فُولٌ وجهَك

شطرَ المسجد الحرام وحيثها كنتم فولوا وجوهكم شطرَه (١) (أي جهته) ويستثنى من ذلك أحوال لا يشترط فيها الاستقبال، كصلاة الخوف، والمصلوب، والغريق، ونفل السفر المباح وغيرها. (٢) (ر: استقبال القبلة).

ب ـ التثبت في شهادة الشهود:

٤ ـ ينبغي للقاضي أن يتَثَبَّت في شهادة الشهود،
 وذلك بالسؤ ال عنهم سرا أو علانية، وهذا إذا لم
 يعلم بعدالتهم، لأن القاضي مأمور بالتفحص
 عن العدالة. (٣) (ر: تزكية).

ج\_ التثبت من رؤية هلال شهر رمضان: ه \_ يستحب التثبت من رؤية هلال شهر رمضان ليلة الشلاشين من شعبان لتحديد بدئه، ويكون

الأول: رؤية هلاله، إذا كانت السهاء خالية مما يمنع الرؤية من غيم أو غبار ونحوهما.

الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوما، إذا كانت السماء غير خالية مما ذكر، لقوله على : «صوموا لرؤيته، فإن غبي عليكم

ذلك بأحد أمرين:

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح مادة: «ثبت».

<sup>(</sup>٢) قواعد الفقه للمجددي ص ٢٢٠، والمبسوط ١٠/ ١٨٥، وشرح الطحطاوي على مراقى الفلاح ص ٢٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٤٤

<sup>(</sup>٢) البحسر السرائق ١/ ٢٩٩، والاختيار ١/ ٤٦، ومواهب الجمليسل ١/ ٥٠٧، وشسرح السروض ١/ ١٣٣، والمغني 1/ ٤٣١، ٤٣٢ ط الرياض.

<sup>(</sup>٣) معين الحكام ٤/ ١٠٤، ١٠٥، وقليوبي وعميرة ٤/ ٣٠٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٦٩ ومابعدها ط عيسى الحلبي بمصر

فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (١) وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية عن أحمد. (٢)

وخالف الحنابلة في حال الغيم، فأوجبوا اعتبار شعبان تسعة وعشرين، وأوجبوا صيام يوم الشلاثين على أنه من أول رمضان، عملا بلفظ آخر ورد في حديث آخر وهو: «لا تصوموا حتى تروا الهللال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له»(٣)

أي: احتاطوا له بالصوم . (٤) (ر: أهلة) .

#### د ـ التثبت من كلام الفساق:

7 \_ يجب التثبت مما يأتي به الفساق من أنباء، لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاستٌ بنبأ فتبيّنوا أنْ تصيبوا قوما بِجَهالة فَتُصبحوا على مافعلتم نادمين ﴾ (٥) وقد قرىء

(فتثبتوا) بدلا من (تبينوا) والمراد بالتبين:

التثبت، قيل: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن

أبي عقبة، وسبب ذلك ما رواه سعيد عن

قتادة: أن النبي ﷺ بعث الوليد بن عقبة مصدِّقا

إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه،

فهابهم، فرجع إلى النبي على فأخبره أنهم قد

ارتدوا عن الإسلام، فبعث نبي الله علي الله

خالمد بن الوليمد وأمره أن يتشت ولا يعجل.

فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا، فبعث عيونه فلما

جاءوا أخبر وا خالدا أنهم متمسكون بالإسلام،

وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم

خالد ورأى صحة ماذكر عيونه، فعاد إلى نبي

الله على فأخبره، فنزلت الآية، (١) وقال النبي

عَلِيْةِ: «التأني من الله، والعجلة من

الشيطان». (۲)

(١) حديث: سبب نزول آية ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق...﴾. أخرجه ابن جرير (٢٦/ ١٧٤ ـ ط الحلبي) وإسناده ضعيف لإرساله (١) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ١١٩ ـ ط السلفية).

 <sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۱۹/ ۳۱۱، ۳۱۲ ط دار الكتب المصرية.
 وحديث: «التأتي من الله والعجلة من الشيطان...».
 رواه أبويعلى وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (فيض القدير للمناوي ۳/ ۲۷۸ ـ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/ ٨٢ ومابعدها ط شركة المطبوعات العلمية بمصر، والخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٣٤، ٥٠٥ ط دار صادر بيروت، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٥٠٩ ومابعدها، وشرح الروض ١/ ٥٠٩ ط المكتبة الإسلامية.

 <sup>(</sup>٣) حديث: «لا تصوموا حتى تروا الهلال...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ١١٩ ـ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٥٩٧ ـ ط الحليي).

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة ٣/ ٩٠ ط الرياض.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات /٦

## تثليث

#### التعريف :

١ ـ التثليث: مصدر ثلَّث، ويختلف معناه في اللغة باحتلاف مواضع استعماله، يقال: ثلُّث الشيء: جزّاه وقسمه ثلاثة أقسام، وثلَّث الزرع: سقاه الثالثة، وثلَّث الشراب: طبخه حتى ذهب ثلث أوثلثاه، وثلَّث الاثنين: صيرهما ثلاثة بنفسه.

أما في اصطلاح الفقهاء: فيطلقونه على تكرار الأمر ثلاث مرات، وعلى العصير الذي ذهب بالطبخ ثلثه أو ثلثاه. (١)

يختلف حكم التثليث باختلاف مواطنه على

#### أ ـ التثليث في الوضوء :

٧ \_ يسن التثليث في الوضوء عند الأثمة الثلاثة،

وهورواية عن المالكية، وذلك بتكرار غسل

الموجمه واليمدين والرجلين إلى ثلاث مرات

مستوعبات. وهو مستحب في المشهور من

مذهب المالكية. وقيل: الغسلة الثانية سنة،

والشالشة فضيلة، وقيل: العكس. أما الرجلان

ففي تثليث غسلهما في الوضوء عند المالكية

الأول: أن السرجلين كالسوجم والسدين،

والقول الثاني: أن فرض الرجلين في الوضوء

ولا يسن التثليث في مسح الرأس عند

الحنفية، وفي الصحيح من مذهب الحنابلة،

وأما عند المالكية فقيل: ردّ اليدين ثالثة في مسح

الرأس لا فضيلة فيه، وذهب أكثر علمائهم إلى

أن رد اليدين ثالثة فضيلة إذا كان في اليدين

وذهب الشافعية، والحنابلة في رواية إلى أن

التثليث يسن في مسح الرأس، بل يسن التثليث

عند الشافعية في المسح على الجبيرة، والعمامة،

وفي السواك، والتسمية، وكذا في باقي السنن

بلل، ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة. (١)

فتغسل كل واحدة ثلاثا وهو المعتمد.

قولان مشهوران:

الإنقاء من غير تحديد.

النحو التالي:

<sup>(</sup>١) فتسح القدير ١/ ٢٧، وابن عابدين ١/ ٨٠، والحطاب ١/ ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٦٢، وحاشية الندسوقي ١٠١١، ١٠٢، والمجموع ١/٢٣٢، والجمل ١/٢٢، ١٢٧، والمغنى ١/ ١٢٧، ١٣٩، ونيل المآرب ١/ ٦٥

<sup>(</sup>١) لسيان العبرب، وتباج العبروس، والصحباح في اللغبة العسربيسة، ومتن اللغة، والرائد، مادة: «ثلث». وابن عابدين ١/ ٨٨، وعمدة القارى ١/ ٦٦٨، ٦٦٩، ٩٧٠، ونهاية المحتاج ١٩٣/١

إلا في المسح على الخف، وكـذا تثليث النية في قول لبعض الشافعية. (١)

وذهب ابن سيرين إلى مسح الرأس مرتين (٢)

والأصل فيها ذكر، ما رواه ابن عباس رضي الله عنهها، قال: «توضأ النبي على مرة مرة» (٣) أخرجه البخاري. وروى عثمان رضي الله عنها أن النبي على «توضأ ثلاثا ثلاثا». (٤)

ثم الزيادة على الثلاث المستوعبة مع اعتقاد سنية الشلاث لا بأس بها عند الحنفية في رواية . والصحيح عند الأئمة الثلاثة ، وهو رواية عن الحنفية : أنها تكره . (٥)

ب ـ التثليث في الغسل:

٣ ـ يسن التثليث في الغسل عند الأئمة الثلاثة كالوضوء، فيغسل رأسه ثلاثا، ثم شقه الأيمن

(۱) الجمــل ۱/ ۱۲۲، ۱۲۷، والمجمــوع ۱/ ٤٣١، ٤٣٢، والمغنى ١/ ١٢٧

(٢) المجموع ١/ ٤٣٢

(٣) حديث: «تـوضأ النبي ﷺ مرة مرة . . . » أخرجه البخاري (٣) الفتح ١/ ٢٥٨ ـ ط السلفية) .

(٤) حديث عشان: «أن النبي ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا. . . ». أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٢٥٩ ـ ط السلفية).

(٥) فتـح القـديـر ٢٧/١، وابن عابـدين ١/ ٨١، والحطـاب ١/ ٢٥٩، ٢٦٢، وحـاشيـة الـدسـوقي ١/ ٢٠١، ٢٠١، والحطـاب والمجمـوع ١/ ٢٤٠، والجمل على شرح المنهج ١/ ٢٢٧، والمغنى ١/ ١٤٠، والمبدع في شرح المقنع ١/ ١٤١،

ثلاثا، ثم شقه الأيسر ثلاثا.

وذهب المالكية إلى أن التثليث مستحب في الغسل، وإن لم تكف الثلاث زاد إلى الكفاية. (١)

والأصل في هذا الباب، ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها «كان النبي على إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده». (٢)

### جـ ـ التثليث في غسل الميت :

٤ - يستحب التثليث في غسل الميت عند الأثمة الشلاثة، ويسن عند الحنفية، واتفقوا على جواز الريادة عليه، لأن المقصود في غسل الميت النظافة والإنقاء، فإن لم يحصل التنظيف بالغسلات الثلاث زيد عليها حتى يحصل، مع جعل الغسلات وترا. (٣)

<sup>(</sup>۱) فتح القديس ۱/ ۵۱، وابن عابدين ۱/ ۱۰۷، والحطاب ۱/ ۳۱۲، ونهاية المحتاج ۱/ ۲۲۷، والجمسل ۱/ ۱۹۶، والمغني ۱/ ۲۱۷، ونيل المسآرب ۱/ ۷۸

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان النبي ﷺ إذا اغتسل . . . » أخسرجمه البخاري (الفتح ١/ ٣٨٢ ـ ط السلفية). ومسلم (١/ ٢٥٨ ـ ط الحلبي). بمعناه مختصرا.

<sup>(</sup>٣) فتسح القديسر ٢/ ٧٣، ٧٤، وابن عابدين ١/ ٥٧٥، والحطاب ٢/ ٢٠٨، ٢٢٢ ونهاية المحتاج ٢/ ٤٤٦، والأم ١/ ٢٦٤، والمغني ٢/ ٤٥٨، ٤٥٩، ٢٦٤، ٤٦١

والأصل فيها ذكر، خبر الشيخين: أن رسول الله على قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله تعالى عنها: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدر، واجعلن في الأخرة كافورا، أو شيئا من كافور». (1)

وكذا يستحب التثليث، وتجوز الزيادة عليه عند جمهور الفقهاء في تجمير الميت (٢) وكفن الميت، والميت عند موته، وسريره الذي يوضع فيه. (٣)

والأصل فيها ذكر، ما روي عنه عليه الصلاة والسلام «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا». وفي لفظ «فأوتروا». وفي لفظ البيهقي: «جمروا كفن الميت ثلاثا». (3)

### د ـ التثليث في الاستجهار والاستبراء :

• دهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب في الاستجهار الإنقاء دون العدد. ومعنى الإنقاء هنا هو إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيا، وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا.

وأما التثليث فمستحب عندهم وإن حصل الإنقاء باثنين، بينها يشترط الشافعية والحنابلة في الاستجهار أمرين: الإنقاء وإكهال الثلاثة، أيها وجد دون صاحبه لم يكف، والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. (١)

كذلك قال جمهور الفقهاء: بأنه يستحب نتر الذكر ثلاثا بعد البول(٢) لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا». (٣)

وتفصيل أحكام الاستجهار والاستبراء في مصطلحي (استنجاء) و(استبراء).

<sup>(</sup>۱) حدیث: «ابدأن بمیامنها . . .» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٤٠ ، ١٣٤ ـ ط السلفیة) . ومسلم (۲/ ٦٤٦ ، ١٤٨ ـ ط الحلبی) .

<sup>(</sup>٢) التجمير والإجمار. التطيب: أي: يدار المُجْمَر حوالي الميت وأكفانه وسريره. (فتح القدير ٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا أجرتم الميت فأجروه ثلاثا. . . » أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٠ ـ ط الميمنية) والحاكم (١/ ٣٥٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

وأعلَّ البيهقي اللفظ الثاني وهو قوله: «جمروا كفن الميت ثلاثا . . » كما في سننه (٣/ ٤٠٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية)

<sup>(</sup>٤) المبسوط ٢/ ٥٩، ٦٠، وفتح القدير ٢/ ٧٢، وابن عابدين ١/ ٥٧٤، والحطاب ٢/ ٣٢٤، والجمل ٢/ ١٤٥، ١٤٧، والمغنى ٢/ ٤٥٧

<sup>(</sup>۱) فتح القديس ۱/۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، والطحطاوي ۱۸۵، وحاشية السدسوقي ۱۲۵۱، وحاشية السدسوقي ۱/۲۰۱، ونهاية المحتاج ۱/۱۵۳، والمغني ۱/۲۰۱، ونيل المآرب ۱/۶۹

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/ ۲۲۰، والحطاب ۲۸۲/۱، وحاشیة الدسوقی ۱/ ۱۱۰، ونهایة المحتاج ۱/ ۱٤۱، ۱٤۲، والمغنی ۱/ ۱۵۷، ۱۵۵

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا بال أحدكم . . . » أخرجه أحمد (٣٤٧/٤ - ط الميمنية) من حديث يزداد بن فساءة . وإسناده ضعيف لإرساله وجهالة أحد رواته ، (فيض القدير ١/ ٣١١ - ط المكتبة التجارية) .

هذا، ويستحب التثليث عند جمهور الحنفية في غسل النجاسات غير المرئية، وكذلك إزالة النجاسات المرئية عند بعض الحنفية، وهو رواية عن الحنابلة. وأما المالكية والشافعية، والحنابلة في رواية فلا يشترطون العدد فيا سوى نجاسة ولوغ الكلب. ونجاسة الحنزير كنجاسة الكلب في ذلك عند الشافعية والحنابلة. (1)

هـ التثليث في تسبيحات الركوع والسجود:

٦ ـ يسن التثليث عند الأئمة الثلاثة في تسبيح
الركوع، وهو «سبحان ربي العظيم». وتسبيح
السجود، وهو «سبحان ربي الأعلى».
وتستحب عندهم الزيادة على الثلاث بعد أن
يختم على وتر، خس، أوسبع، أوتسع عند
الحنفية والحنابلة، أو إحدى عشرة عند
الشافعية. هذا إذا كان منفردا، وأما الإمام فلا
ينبغي له أن يطول على وجه يمل القوم، وعند
الشافعية تكره للإمام الزيادة على الثلاث. (١)
والأصل في هذا ما رواه ابن مسعود رضي الله
تعالى عنه عن رسول الله على أنه قال: «إذا ركع

(۱) حدیث: «إذا ركع أحدكم . . . » أخرجه الترمذي (۲/ ٤٧ - ط الحلبي) من طریق عون بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود وقال: لیس إسناده بمتصل، عون بن عبدالله لم یلق ابن مسعود.

### و ـ التثليث في الاستئذان :

سجوده، وذلك أدناه». (١)

ولا دعاء مخصوصا. (٢)

٧ ـ إذا استأذن شخص على آخر وظن أنه لم
 يسمع، فاتفق الفقهاء على جواز التثليث،
 ويسن عدم الزيادة على الثلاث عند الأئمة
 الثلاثة.

ثلاثا فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. ومن قال في

سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم

وأما عند المالكية فيندب التسبيح في الركوع

والسجود بأي لفظ كان، ولم يحدوا فيه حدا،

وقال الإمام مالك: له الزيادة على الثلاث حتى يتحقق من سماعه.

وأما إذا استأذن فتحقق أنه لم يسمع، فاتفقوا على جواز الزيادة على الثلاث وتكرير الاستئذان حتى يتحقق إسهاعه. (٣)

أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ١/ ٢٤٨، والحطاب ١/ ٥٣٨

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى ٢٢/ ٢٤١، وتفسير القرطبي ٢١٤/١٢ وأحكام الجصاص ٣/ ٣٨٢، وبدائع الصنائع ٥/ ١٢٤،

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱/۹۳، وفتح القدير ۱/۱۸۵، ۱۸۹، والحطاب ۱/۱۰۹، ونهاية المحتاج ۱/۱۷۱، والمغني ۱/۶، ۵۵

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١/ ٢١، والطحطاوي ٢١٣/١، وفتح القدير ١/ ٢٥٩، ٢٦٧، ونهاية المحتاج ١/ ٤٩٩، ٥١٥، والمغني ١/ ٥٠١، ٥٠١، ونيل المآرب ١/ ١٤١

### تثنية

### التعريف:

1 - التثنية في اللغة مصدر: ثنى، يقال: ثنيت الشيء: إذا جعلته اثنين، ويأتي أيضا بمعنى الضم، فإذا فعل الرجل أمرا ثم ضم إليه آخر قيل: ثنى بالأمر الثاني. (1)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفظ تثنية عما ورد في اللغة .

### مواطن البحث:

٢ - وردت التثنية في الأذان، والإقامة، وفي صلاة النفل، ومنها الرواتب مع الفرائض، وفي صلاة الليل، لخبر؛ «صلاة الليل مثنى مثنى». (٢) وفي العقيقة للذكر، والشهادة في أغلب الأمور كالنكاح، والطلاق، والإسلام، والموت، وتفصيل كل في موطنه.

### تثويب

#### التعريف:

1 - التشويب: مصدر ثوب يثوب، وثلاثيه ثاب يثوب، بمعنى: رجع، ومنه قوله تعالى: ﴿وإذْ جعلْنا البيتَ مَثابةً للناس وأَمْنا ﴾(١) أي مكانا يرجعون إليه. ومنه قولهم: ثاب إلى فلان عقله: أي رجع . ومنه أيضا: الثواب، لأن منفعة عمل الشخص تعود إليه. (٢)

والتشويب: بمعنى ترجيع الصوت وترديده، ومنه التثويب في الأذان. (٣)

والتثويب في الاصطلاح: العود إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول بنحو: «الصلاة خير من النوم» أو «الصلاة الصلاة» أو «الصلاة حاضرة» أو نحوذلك بأي لسان كان، وقد كانت تسمى تشويبا في العهد النبوي وعهد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٠٢٥

 <sup>(</sup>۲) تاج العروس، والمغرب ولسان العرب مادة: «ثنوب»،
 وفت القسديس ۱/ ۲۱۶ ط دار إحياء التراث العربي،
 والحطاب ۱/ ٤٣١ - ٤٣٢ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) تاج السعسروس والمغسرب مادة: «شبوب»، والحطساب ٤٣٢/١ ط دار الفكر

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١/ ٣٧٨، والمصباح المنير ١/ ٩٤ مادة: «ثني».

<sup>(</sup>٢) حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى . . . » أخرجه البخاري (١) حديث (الفتح ٢/ ٤٧٧ ـ ط السلفية). ومسلم (١٦/١٥ ـ ط الحلبي).

الصحابة (۱). لأن فيه تكريرا لمعنى الحيعلتين، أو لأنه لما حث على الصلاة بقوله: حي على الصلاة، ثم قال: حي على الفلاح، عاد إلى الحث على الصلاة خير من الحث على الصلاة خير من النوم».

وللتثويب عند الفقهاء ثلاثة إطلاقات:

أ التثويب القديم، أو التثويب الأول، وهو: زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر.

ب \_ التثويب المحدث وهو: زيادة حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو عبارة أخرى. حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان والإقامة.

جـ ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة، فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضا (تثويب)(٢)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ النداء:

٢ \_ النداء بمعنى: الدعاء ورفع الصوت بها له

معنى . (١) فالنداء والتشويب يتفقان في الدعاء ورفع الصوت، لكن النداء أعم من التثويب.

### ب ـ الدعاء:

٣- الدعاء بمعنى: الطلب، ويكون برفع الصوت وخفضه، كما يقال: دعوته من بعيد، ودعوت الله في نفسي. (٢) فهو أعم من النداء والتثويب.

### جـ ـ الترجيع:

٤ ـ يقال: رجّع في أذانه إذا أتى بالشهادتين مرة خفضا ومرة رفعا، (٣) فالتثويب والترجيع يتفقان في العود والتكرير، ولكنها يختلفان في أن محل التثويب (وهو قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم») في أذان الفجر عند أكثر الفقهاء، أما الترجيع بمعنى تكرار الشهادتين فذلك في الأذان لجميع الصلوات عند من يقول به.

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

عتلف الحكم الإجمالي للتشويب باختلاف
 إطلاقاته وباختلاف أوقات الصلاة.

<sup>(</sup>١) المغني ١/ ٤٠٨ ط الرياض.

<sup>(</sup>۲) المسوط ۱ / ۱۲۸ ط دار المعرفة، وبدائع الصنائع المنائع المرار الكتاب العربي، والكفاية على هامش فتح القدير ۱/ ۲۱۶ ط دار إحياء التراث العربي، والحطاب ١/ ٤٣١ ـ ٤٣٢ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١/ ٤٣١ ط مصطفى البابي الحلبي.

<sup>(</sup>١) المصبـاح المنـيرمادة: «نـدا»، والفـروق في اللغـة ص ٢٩ و٣٠ ط دار الآفاق الجديدة.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير مادة: «رجع».

أما التثويب في القديم، أو التثويب الأول، وهو زيادة عبارة: «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد الحيعلتين في أذان الفجر أو بعده (على الأصح عند بعض الحنفية) فسنة عند جميع الفقهاء، وجائزة في العشاء عند بعض الخنفية وبعض الشافعية في وبعض الشافعية في أما عند المالكية والحنابلة فمكروه في غير الفجر، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية. (1)

### التثويب في أذان الفجر:

7 - من المقرر عند الفقهاء - عدا أبي حنيفة ومحمد بن الحسن - أن المشروع للفجر أذانان: أحدهما قبل وقتها، والثاني عند وقتها. وقد قال النووي: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده. وقال البغوي في التهذيب: إن ثوب في الأذان ومن الأول لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين. ومن مراجعة كتب بقية الفقهاء القائلين بمشروعية أذانين للفجر تبين أنهم لم يصرحوا بأن التثويب أذانين للفجر تبين أنهم لم يصرحوا بأن التثويب أيشرع في الأذان الأول أو الثاني أو في كليها،

فالظاهر أنه يكون في الأذانين كما استظهر النووي. (١)

٧ - وأما التثويب المحدث وهو الذي استحدثه علماء الكوفة من الحنفية، وهو زيادة عبارة «حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين» بين الأذان والإقامة في الفجر أو زيادة عبارة بحسب مايتعارفه أهل كل بلدة بالتنحنح أو «الصلاة الصلاة» أو «قامت، قامت» أو غير ذلك فمستحسن عند متقدمي الحنفية في الفجر فقط، إلا أن المتأخرين منهم استحسنوه في الصلوات كلها. (٢)

وأما تخصيص من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم كالإمام ونحوه بتكليف شخص ليقوم بإعلامه بوقت الصلاة فجائز عند أبي يوسف من الحنفية، وهو قول للشافعية وبعض المالكية، وكذلك عند الحنابلة إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع الأذان (٣) وكرهه محمد بن الحسن وبعض المالكية. (٤)

<sup>(</sup>١) اللجنة ترى: أن المعمول به الآن من تخصيص الأذان الثاني للفجر بالتثويب أقـوى، لما فيه من تتابع عمل المسلمين، وهو مرجح.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ١٤٨/١، وفتح القدير ١/ ٢١٤

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١/ ١٤٨، والمهذب ١/ ٩٩، وكشاف القناع ١/ ٢١٥

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ١/ ٢١٤، والحطاب ١/ ٣١١

<sup>(</sup>١) بدائـع الصنــائـع ١٤٨/١ ط دار الكتــاب العــربي، والمجموع ٣/ ٩٧ ـ ٩٨ ط المكتبة السلفية.

<sup>(</sup>٢) المجموع ٩٧/٣ ـ ٩٨ ط المكتبة السلفية.

<sup>(</sup>٣) كشـــاف القنـــاع ١/ ٢١٥، والمغني ١/ ٤٠٨، والحطــاب ١/ ٤٣١، والمجموع ٣/ ٩٧، وبدائع الصنائع ١٤٨/١

# تجارة

### التعريف:

1 - التجارة في اللغة والاصطلاح: هي تقليب المال، أي بالبيع والشراء لغرض الربح. (١) وهي في الأصل: مصدر دال على المهنة، وفعله تجر يتجر تجرا وتجارة.

### دليل مشروعية التجارة :

٢ ـ الأصل في التجارة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضيتِ الصلاةُ فانتشروا في الأرض وابْتغُوا من فضل الله ﴾. (٣)

وقوله على: «التاجرُ الأمين الصدوق مع النبين والصديقين والشهداء». (٤)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ البيع:

حاجته. (١)

البيع: مبادلة مال بهال تمليكا وتملكا. أما التجارة فهي: عبارة عن شراء الشخص شيئا ليبيعه بالربح. فالفرق بينهما قصد الاسترباح في التجارة، سواء تحقق أم لا.

٣ ـ وأجمع المسلمون على جواز التجارة في

الجملة، وتقتضيه الحكمة، لأن الناس يحتاج

بعضهم إلى مافي أيدي بعض، وهذه سنة

الحياة، وتشريع التجارة وتجويزها هو الطريق

إلى وصول كل واحد منهم إلى غرضه، ودفع

### ب ـ السمسرة:

• - السمسرة لغة: هي التجارة، قال الخطابي: السمسار لفظ أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجما، فتلقوا هذا الاسم عنهم، فغيره رسول الله عليه الى التجارة التي هي من الأسماء العربية. (٣)

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ٥٦٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان اسم التجارة ساسرة فغيره رسول الله ﷺ...» أخرجه الترمذي (٣/ ٥٠٥ ـ ط الحلبي) والحاكم (٢/٧ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي ٤/ ٣٩٨

<sup>(</sup>١) تاج العروس مادة: «تجر».

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة / ١٠

<sup>(</sup>٤) حديث: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين. . . » أخرجه السترمندي (٣/ ٥٠٦ - ط الحلبي) وإسناده ضعيف فيه انقطاع. (فيض القدير ٣/ ٢٧٨ - ط المكتبة التجارية).

والسمسرة اصطلاحا: هي التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال، لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان. (1)

### الحكم التكليفي:

7 - التجارة من المهن المعيشية ، التي يهارسها الإنسان بغرض الكسب، وهو كسب مشروع لأنه يسد حاجات المجتمع فتدخل أصالة في دائرة الإباحة ، وقد تطرأ عليها سائر الأحكام التكليفية: كالوجوب، والحرمة ، والكراهة الخ. حسب الظروف والملابسات التي تصادفها.

ويعنى الفقهاء بالأحكام المتصلة بالتجارة (بالإضافة إلى كتب الفقه الأساسية) بها يوردونه في كتب الحسبة، وكتب الآداب الشرعية وكتب المفتاوى، وخصها بعضهم بالتأليف كالسرخسي في كتابه «الاكتساب في الرزق المستطاب» وأبوبكر الخلال في «كتاب التجارة». وقد استحدثت أوضاع وتنظيات تجارية يعرف حكمها مما وضعه الفقهاء من قواعد عامة وما تعرضوا إليه من أحكام.

كما يتناول الفقهاء بعض أحكام خاصة بمال التجارة في باب زكاة العروض، كوجوب الزكاة

فيها لا تجب فيه زكاة لولم يكن للتجارة، كالبز والعقارات، وتغير النوع المخرج وقدره فيها كان زكويا من المال في الأصل إذا صار للتجارة، كالنعم والمعشرات. وترد بعض أحكام للتجارة في المضاربة والشركات الأخرى.

### فضل التجارة:

٧ ـ التجارة من أفضل طرق الكسب، وأشرفها
 إذا توقى التاجر طرق الكسب الحرام والتزم
 بآدابها.

جاء في الأثر: سئل النبي على: أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبر ور» (١) قال الشرقاوي في حاشيته: قوله: «وكل بيع مبر ور» إشارة إلى التجارة. (٢)

### المحظورات في التجارة:

٨ ـ يحرم في التجارة جميع أنواع العش والخداع، وترويج السلعة باليمين الكاذبة. فعن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال: «يامعشر التجار» فاستجابوا لرسول الله ﷺ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «إن

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۵/ ۳۹

<sup>(</sup>۱) حديث: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده...». أخرجه أحرجه أحمد (٤/ ١٤١ ـ ط الميمنية). وقال ابن حجر: رجاله لا بأس بهم. (فيض القدير ١/ ٧٥ - ط المكتبة التجارية). (٢) حاشية الشرقاوي على التحرير ٢/ ٣ ط عيسى الحلبي.

التجاريبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبرّ وصَدَق». (١)

وعن أبي ذرعن النبي على الله الله الله الله الله الله الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم » ، قلت : من هم يا رسول الله ؟ فقد خسروا وخابوا : قال : «المنان ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . (٢)

9 - ومن المحظورات تلقى الجلَب: وهو أن يستقبل الحضري البدوي، قبل وصوله إلى السوق ليشتري منه سلعته بأقل من الثمن، والتفصيل في مصطلح (تلقي الركبان).

1 - ومنها الاحتكار: لحديث: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون». (٣) وحديث: «لا يحتكر إلا خاطىء» (٤) وللتفصيل ينظر مصطلح (احتكار).

الانعقاد، فيجيء آخريريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد الأول بزيادة على ذلك الثمن. (١) المتاجرة مع العدوبها فيه تقويتهم على حربنا كالسلاح والحديد، ولو بعد صلح،

١١ ـ ومنها: سَوْم المرء على سوم أحيه: وهو أن

يتفاوض المتبايعان في ثمن السلعة، ويتقارب

۱۲ ـ ومنها: المتاجرة مع العدوبها فيه تقويتهم على حربنا كالسلاح والحديد، ولوبعد صلح، لأنه على خربنا كالسلاح والحديد، وليجوز المتاجرة معهم بغير ذلك، إذا لم يكن المسلمون في حاجة إليه. (٢)

### آداب التجارة:

17 - من آداب التجارة: السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المساحة والتضييق على الناس بالمطالبة.

والأثار الواردة في ذلك كثيرة، منها حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله على: «رحم الله رجلا سَمْحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى»(٣)

وقـال رسـول الله ﷺ: «غفـر الله لرجل كان

<sup>(</sup>١) حديث: «إن التجاريبعثون يوم القيامة فجارا...» أخرجه الترمذي (٣/ ٥٠٦ - ط الحلبي) وفي إسناده جهالة. (ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٢٣٨ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة...» أخرجه مسلم (١٠٣/١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون...» أخرجه ابسن ماجة (٢/ ٧٢٨ علم الحسلسي بتعمليق من فؤاد عبدالباقي). وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث: «لا يحتكسر إلا خاطىء...» أخسرجسه مسلم (٤) - 177٨ م ط الحلبي).

 <sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة: «سوم»، والمغني ٤/ ٢٣٦ ط مكتبة الرياض.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٢٢٦، وجواهر الإِكليل ٣/٢

<sup>(</sup>٣) حديث: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٠٦ ـ ط السلفية).

قبلكم سَهْلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى الله المامية الم

18 - ومن آدابها: ترك الشبهات كالاتجار في سوق يختلط الحرام فيه بالحلال، وكالتعامل مع من أكثر ماله حرام، (٢) لحديث: «الحلال بَينٌ، والحرام بينٌ، وبَينْ ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس: أمن الحلال هي أم من الحرام؟، فمن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه». (٣)

10 ـ ومنها: تحري الصدق والأمانة. جاء في الأثر «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء». (٤)

17 ـ ومنها: التصدق من مال التجارة لحديث: «إن الشيطان والإِثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، فإنها تطفىء غضب الرب». (°)

١٧ ـ ومنها: التبكير بالتجارة. روى صخر

الغامدي قال: قال رسول الله ﷺ «اللهم بارك لأمتي في بكورها» (١) وقيل: إن صخرا كان رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تُجّاره بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله. (٢)

### وجوب الزكاة في مال التجارة:

۱۸ - تجب الزكاة في مال التجارة. (٣) ومال التجارة: كل ماقصد الاتجاربه عند اكتساب الملك بمعاوضة إذا حال عليه الحول، وبه قال فقهاء المدينة السبعة، (٤) والحسن وجابربن ميمون وطاوس والثوري والنخعي، والأوزاعي وأبوعبيد وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في القول الجديد.

وفصل المالكية بين التاجر المدير (وهو من يبيع بالسعر الواقع ويخلف بغيره، كأرباب الحوانيت)

 <sup>(</sup>١) حديث: «غفر الله لرجـل كان قبلكم سهـلا إذا باع. . . »
 أخرجه الترمذي وحسنه (٣/ ٢٠١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) القليوبي ٢/ ١٨٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «الحلال بين والحرام بين . . . » أخرجه البخاري (٣) حديث : «الفتح ٤/ ٢٩٠ ـ ط السلفية) . ومسلم (٣/ ١٢١٩ ـ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٤) حديث: «التاجر الأمين الصدوق مع النبين. . . » سبق تخريجه . (ف ٢).

<sup>(</sup>٥) حديث: وإن الشيطان والإثم يحضران البيع . . . » أخرجه الترمذي (٣/ ٥٠٥ ـ ط الحلبي) والحاكم وصححه (٢/ ٧ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) حديث: واللهم بارك لأمتي في بكورها» أخرجه الترمذي (۲) حديث: واللهم بارك لأمتي في بكورها» أخرجه الترمذي . وذكر المنذري في الترغيب رواة هذا الحديث من الصحابة ثم قال: وفي كشير من أسانيدها مقال، وبعضها حسن، (الترغيب والترهيب ٢/ ٥٠٩ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي ٤٠٢/٤

<sup>(</sup>٣) المغني ٣/ ٣٠، وروضة الطالبين ٢/ ٢٦٦، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٠

<sup>(</sup>٤) هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وخارجه بن زيد وسليان بن يسار والسابع أبوسلمة بن عبدالرحن بن عوف عند الأكثرين. انظر الموسوعة ١/٤٣١

فإنه يزكي كل حول، وبين التاجر المحتكر وهو من يرصد بعرض التجارة السوق لترتفع الأثيان. فهذا لا زكاة على تجارته إلا بالتنضيض (تحوّل السلعة إلى نقد) ولو بقيت عنده سنين. (1)

واستدل الجمهور بحديث: «كان رسول الله على يأمرنا أن نخرج الصدقة عما نعده للبيع». (٢) وخسبر: «وفي البز صدقة». (٣) ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه، فثبت أنها تجب في قيمته، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الحول والنصاب معتبران في وجوب زكاة

وانظـر للتفصيـل مصطلح: (زكـاة) زكـاة عروض التجارة . <sup>(ه)</sup>

التجارة . (٤)

- (٣) حديث: «وفي البر صدقة . . . » أخرجه أحمد (٥/ ١٧٩ ـ ط الميمنية) والحاكم (١/ ٣٨٨ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي .
- (٤) المصــادر الســابقــة، والمغني ٣/ ٣١، وروضــة الطــالبــين ٢/ ٢٦٧، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٠ ــ ٢١
- (٥) ابن عابدين ١٣/٢ ـ ١٤، والمغني ٣/ ٣١، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٩، وروضة الطالبين ٢/ ٢٦٦، وأسنى المطالب ١/ ٣٨٨، والمدونة ١/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤

# تجديد

#### التعريف :

١ ـ التجديد في اللغة مصدر: جدد، والجديد:
 خلاف القديم.

ومنه: جدد وضوءه، أو عهده أو ثوبه: أي صيره جديدا. (١)

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذا المعنى.

### الحكم التكليفي:

٢ - يختلف حكم التجديد باختلاف موضعه:

فتجدید الوضوء سنة عند جمهور الفقهاء، أو مستحب على اختلاف اصطلاحاتهم. وعن أحمد روایتان: أصحها توافق الجمهور، والأخرى أنه لا فضل فیه. (٢)

واشترط الشافعية للاستحباب: أن يصلي بالأول صلاة ولوركعتين، فإن لم يصل به صلاة فلا يسن التجديد، فإن خالف وفعل لم يصح وضوءه، لأنه غير مطلوب. (٣)

<sup>(</sup>١) المدونة ١/ ٣٥٣ ، والدسوقي ١/ ٤٧٢ ـ ٤٧٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة...» أخرجه أبوداود (٢/ ٢١٢ ـ ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: في إسناده جهالة. (التلخيص الحبير ٢/ ١٧٩ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح مادة: «جدد».

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ١٤٣/١

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ١/٧٤

ويشترط الأحناف أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل بذلك كره، ونقل عن بعضهم مشروعية التجديد، وإن لم يفصل بصلاة أو مجلس. (١)

واشترط المالكية لاستحباب التجديد أن يفعل بالأول عبادة: كالطواف أو الصلاة، (٢) ودليل مشروعيته حديث: «من توضأ على طُهر كتب له عشر حسنات» (٣)

وقد كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة، وكان علي رضي الله عنه يفعله ويتلوقوله تعالى: (يسا أيها الندين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغْسِلُوا وجوه كم . . . الآية (أ) ولأنه كان يجب الوضوء في أول الإسلام لكل صلاة فنسخ وجوبه، وبقي أصل الطلب (أ) ر: مصطلح (وضوء).

### تجديد الماء لمسح الأذنين:

٣ ـ ذهب الشافعي إلى أن تجديد الماء لمسح الأذنين سنة، ولا تحصل السنة إلا به، وهو

الصحيح عند كل من الحنابلة والمالكية. (1) وذهب الحنفية إلى أن السنة هي: مسحها بهاء الرأس في المشهور من المذهب. (٢)

تجديد العصابة والحشو للاستحاضة :

٤ - ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه يجب على المستحاضة تجديد العصابة والحشو عند كل صلاة، قياسا على الوضوء، وقيل: لا تجب عليها، لأنه لا معنى لإزالة النجاسة مع استمرارها، وهذا إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة، ولم تزل العصابة عن محلها. أما إذا ظهر الدم على جوانب العصابة أوزالت عن علها، فإنه يجب التجديد قولا واحدا عندهم. (٣)

وعند الحنابلة: لا يلزمها إعادة شد العصابة وغسل الدم لكل صلاة، إذا لم تفرط في الشد.

وصرح بعض فقهاء الحنفية باستحباب الحشو أو العصابة في المستحاضة وغيرها من أصحاب الأعذار تقليلا للنجاسة، ولم ينصوا على مسألة التجديد، ومقتضاه عدم وجوبه لعدم وجوب أصل العصابة.

ولم نجد للمالكية تصريحا بهذه المسألة. (٤)

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١/ ٨١

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٢/٢ ٣٠

<sup>(</sup>٣) القرطبي ٦/ ٨١

وحديث: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» أخرجه الترمذي (٨٧/١ - ط الحلبي) وقال: وهو إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة / ٦

<sup>(</sup>٥) مغني المحتاج ١/ ٧٤

<sup>(</sup>١) مغني المحتساج ١/ ٦٠، والإنصاف ١/ ١٣٥، ومواهب الجليل ٢٤٨/١

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۱/ ۸۲ ـ ۸۳

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ١١٢/١

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١/ ٣٧٧، والطحطاوي على مراقي الفلاح ٨٠ ط دار الإيان دمشق.

### تجديد نكاح المرتدة:

دهب الجمهور إلى أن المرأة إذا ارتدت، ولم
 ترجع إلى الإسلام بعد الاستتابة تقتل، وقال
 الحنفية: لا تقتل، بل تحبس إلى أن تموت.

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنه إذا ارتدت المرأة المتزوجة، تجبر على الإسلام وتجديد النكاح مع زوجها، ولو بغير رضاها، إذا رغب زوجها في ذلك. ولا يجوز لها إذا رجعت إلى الإسلام أن تتزوج غيره، ولكل قاض أن يجدد النكاح بمهريسير. والتفصيل في مصطلح (ردة).

وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام بعد الدخول انفسخ النكاح من حين الردة عند الحنفية والمالكية، فإن عاد المرتد منها إلى الإسلام، وكانت العدة قائمة وجب تجديد العقد. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح موقوف إلى انقضاء العدة، فإن عاد المرتد منها إلى الإسلام، وهي في العدة فها على النكاح الأول. وإن لم يعد انفسخ النكاح من حين المردة، وتبدأ العدة منذ الردة. (١) وتفصيل ذلك في مصطلح (ردة).

تجرد

انظر : عورة .



<sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كنز البدقائق ٣/ ٢٣٠، وحاشية ابن عابدين ٢/٢ ٣٩٠، والمغني مع الشرح الكبير ٧/ ٥٦٥ \_ ٥٦٦

### تجربة المبيع في مدة الخيار:

٣ ـ يجوز تجربة المبيع في مدة الخيار، وهي تختلف
 باختلاف السلعة، وإليك بعض أنواعها: (١)

### أ ـ تجربة الثوب :

٤ - يجوز تجربة الشوب في مدة الخيار لمعرفة طوله وعرضه، ولا يعتبر ذلك إجازة عند جمهور الفقهاء، إلا أن الحنفية صرحوا بأن المشتري إذا لبس الشوب مرة، ثم لبسه ثانيا لمعرفة الطول والعرض يسقط خياره، لأنه لا حاجة إلى تكرار اللبس في الثوب، لحصول المقصود باللبس مرة واحدة.

وأما عند المالكية: فتجري في لبس الثوب في مدة الخيارست عشرة صورة، حاصلها جواز لبس الشوب بغية التجربة والاختبار في بعض تلك الصور بشروط ذكروها. (٢)

ولتفصيل الموضوع يرجع إلى مصطلح (خيار الشرط)

# تجربة

### التعريف:

١ ـ التجربة : مصدر جربت، ومعناه :
 الاختبار. يقال : جربت الشيء تجريبا وتجربة ،
 أي : اختبرته مرة بعد أخرى . (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.

### الحكم الإجمالي :

٢ ـ أثر المرض في إباحة الفطر عند خوف زيادته
 بالتجربة:

يجوز الفطر لمريض خاف زيادة مرضه بالتجربة، ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض. (٢)

أما حكم الصحيح الذي يخاف المرض لو صام، وضابط المرض المبيح للفطر، فينظر في مصطلح: (صوم).

 <sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٢٠٨ ط غالم الكتب، وحاشية العدوي
 ١٤٣/٢ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٠ ط الجالية، وتحفة الفقهاء ٢/ ٩٠، والشرح الصغير ٣/ ١٣٦، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ٢ / ١٤٣ ط دار المعرفة، والجمل ٣/ ١١٩، والفروع لابن مفلح ٤/ ٨٩، ٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٨ ط عالم الكتب.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ولسان العرب، ومعجم متن اللغة مادة: «جرب».

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۱۱٦ ط بولاق، وحاشية الدسوقي۱/ ۵۳۵ ط الحلبي.

### ب \_ تجربة الدار:

إذا كان المبيع دارا فسكنها المشتري في مدة الخيار، أو أسكنها غيره، بأجر أو بغير أجر، يسقط خياره، لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره، فكان إجازة دلالة عند الحنفية. (١)

وصرح المالكية بأنه يجوز للمشتري في مدة الخيار أن يسكن الدار المشتراة تيسيراً لتجربتها واختبارها، (٢) حسب تفصيل يأتي في مصطلح (خيار الشرط).

ويؤخذ مما أورده الشافعية والحنابلة: أن للمشتري بالخيار التصرف بها تحصل به تجربة المبيع، فله تجربة الثوب أو الدار ولا يعتبر بذلك إجازة • (٣)

### جـ ـ تجربة الدابة:

٦ ـ يرى الفقهاء جواز تجربة الدابة في مدة الخيار للنظر في سيرها وقوتها، على خلاف وتفصيل في كيفية التجربة والمدة التي يمكن تجريب الدابة فيها يرجع إليه في موطنه، وفي مصطلح (خيار الشرط).

### تجربة الصبي لمعرفة رشده:

٧ ـ يجرب الصبي لمعرفة رشده، ويكون ذلك
 بتفويضه في التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله.

فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء، فإذا تكرر منه فلم يغبن، ولم يضيع ما في يديه، فهو رشيد.

ويجرب ولد الزارع بالزراعة والنفقة على القائمين بمصالح الزرع من حرث وحصد وحفظ، كما يجرب ولد المحترف بما يتعلق بحرفة أبيه وأقاربه.

ويرى أبوحنيفة وزفر والنخعي عدم تجربة الشخص الذي بلغ غير رشيد، إذا أكمل الخامسة والعشرين من عمره، فيجب عندهم إعطاؤه ماله ولولم يصررشيدا، لأن منعه من ماله هوللتأديب، فإذا لم يتأدب وقد بلغ سنا يمكن أن يكون فيه جدا ـ فلا يبقى أمل في تأديبه . (١)

وللفقهاء في معنى الرشد ووقت تجربة الصبي

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٠، وتحفة الفقهاء ٢/ ٨٩

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٣/١٣٥، ١٣٦، وشرح الزرقاني ٥/١١١

<sup>(</sup>٣) الجسمسل على شرح المنهج ٣/ ١١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٥٥، والشرح الكبير مع المغني ٤/ ٧٧، ومغني المحتاج ٢/ ٤٥، وروضة الطالبين ٣/ ٤٥٥، وتصحيح الفروع ٤/ ٨٥، ٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٠ ط الجمالية، وتحفة الفقهاء =

<sup>=</sup> ٣ / ٩٠ ط دار الفكر بدمشق، والشرح الصغير ٣ / ١٣٦ - ١٣٣ ط دار المعارف، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ١٥ ـ ١٦ و ٢١ و ٢١

<sup>(</sup>۱) المغني مع الشسرح الكبسير ٢/ ٥٢٣، ونهايسة المحتاج ١/ ٣٥١، ومعني المحتاج ٢/ ١٦٩ ط مصطفى الحلبي، وحاشيسة الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ٨٥٠، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام مادة (٩٨٢) ج ٢/ ٣٣١، وتفسير القرطبي ٥/ ٣٨

لمعرفة رشده آراء وخلافات تنظر في مصطلحات: (حجر، رشد، وسفه).

### تجربة القائف لمعرفة كفاءته:

٨ ـ يشترط في القائف ـ عند من يرى العمل بقـ وله في ثبوت النسب ـ أن يكون مجربا في الإحسابة ، لخبر: «لا حكيم إلا ذو تجربة »(١) ولأن القيافة أمر علمي ، فلابد من العلم بمعرفة القائف له ، وذلك لا يعرف بغير التجربة .

ومن طرق تجربة القائف لمعرفة كفاءته:أن يعرض عليه ولد في نسوة، ليس فيهن أمه ثلاث مرات، ثم في نسوة هي فيهن، فإذا أصاب في الكل فهو مجرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية لا يجيزون العمل بقول القائف مطلقا، ومن ثم لم يشترطوا شروطا لاعتبار قول القافة دليلا يعتمد عليه في الحكم. (٢)

وتنظر التفاصيل المتعلقة بالوضوع في مصطلح: (قيافة).

(۱) حدیث: «لا حکیم إلا ذو تجربة» أخرجه أحمد (۳/ ۸، ۹۹ ـ ط المیمنیة) و إسناده ضعیف. (انظر میزان الاعتدال للذهبی ۲/ ۲۶ ـ ط الحلیی).

(٢) روضة الطالبين ٢ / ٢ ، ، ونهاية المحتاج ٨/ ٣٥١، ومطالب أولي النهى ٤/ ٢٦٦ نشر المكتب الإسلامي، والمغني مع الشرح الكبير ٦/ ٣٩٨، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٠٩/ ١٠٩ ط المنيرية، والموسوعة الفقهية مصطلح: إثبات (٢٤٧/١)

### تجربة أهل الخبرة:

و. يشترط في أهل الخبرة الذين يعمل بقولهم في المنازعات: أن تثبت خبرتهم بتجارب مناسبة كالطبيب والمهندس ونحوهما.

### تجزؤ

انظر: تبعيض .



وقد قرىء قوله تعالى: ﴿ وَلا تَجَسَّسُوا ﴾ (١) بالحاء «ولا تَجَسَّسُوا ﴾ (١) بالحاء «ولا تَجسسري: والمعنيان متقاربان، وقيل: إن التجسس غالبا يطلق على الشر، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير. (١)

### تجسس

### التعريف:

1 - التجسس لغة: تتبع الأخبار، يقال: جس الأخبار وتجسسها: إذا تتبعها، ومنه الجاسوس، لأنه يتتبع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمور، ثم استعير لنظر العين. (1) ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ التحسس:

٢ ـ التحسس هو: طلب الخبر، يقال: رجل حسّاس للأخبارأي: كثير العلم بها، وأصل الإحساس: الإبصار، ومنه قوله تعالى: ﴿هل تُحِسُّ منه مِنْ أَحَدِ إِنَّ أَي: هل ترى، ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسة كانت،

#### (١) المصباح المنير.

### ب ـ الترصد:

### التنصت:

3 - التنصت هو: التسمع. يقال: أنصت إنصاتا أي: استمع، ونصت له أي: سكت مستمعا، فهو أعم من التجسس، لأن التنصت يكون سرا وعلانية. (٤)

<sup>(</sup>۲) سورة مريم / ۹۸

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات / ١٢

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، وتفسير الزمخشري ٣/ ١٨ ٥٠

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير .

حكم التجسس التكليفي:

التجسس تعتريه أحكام ثلاثة: الحرمة والوجوب والإباحة.

فالتجسس على المسلمين في الأصل حرام منهي عنه، لقوله تعالى: ﴿ولا تجسسوا﴾ لأن فيه تتبع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه. وقد قال ﷺ: «يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ إلى قلبه لا تتبعوا عوراتِ المسلمين. فإن من تتبع عوراتِ المسلمين. فإن من تتبع ولو في جوف بيته». (١)

قال ابن وهب: والستر واجب إلا عن الإمام والوالي وأحد الشهود الأربعة في الزنى.

وقد يكون التجسس واجبا، فقد نقل عن ابن الماجشون أنه قال: اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب. (٢) وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم.

ويباح في الحرب بين المسلمين وغيرهم بعث الجواسيس لتعرف أخبار جيش الكفار من عدد وعتاد وأين يقيمون وما إلى ذلك.

وكذلك يباح التحسس إذا رفع إلى الحاكم أن في بيت فلان خرا، فإن شهد على ذلك شهود كشف عن حال صاحب البيت، فإن كان مستورا مشهورا بها شهد عليه أخذ، وإن كان مستورا فلا يكشف عنه. وقد سئل الإمام مالك عن الشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت المجتمعوا فيه على شراب، فقال: إن كان في بيت لا يعلم ذلك منه فلا يتتبعه، وإن كان معلوما بذلك يتبعه.

وللمحتسب أن يكشف على مرتكبي المعاصي، لأن قاعدة ولاية الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (١)

### التجسس على المسلمين في الحرب:

٦ - الجاسوس على المسلمين إما أن يكون مسلما أو ذميا أو من أهل الحرب، وقد أجاب أبويوسف عن سؤ ال هارون الرشيد فيها يتعلق بالحكم فيهم فقال: وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجودون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين. فإن كانوا من أهل الخرب أومن المسلمين. فإن كانوا من أهل اليه ود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم، اليه ود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم، وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة، وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة. (٢)

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف ٣/ ٢٦٥،

وحديث: «يامعشر من آمن بلسانه...» أخرجه الترمذي (٤/ ٢٧٨ ـ ط الحلبي) وقال: حسن غريب. (٢) تبصرة الحكام ٢/ ١٧١

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الخراج لأبي يوسف ٢٠٦ - ٢٠٦

وقال الإمام محمد بن الحسن: وإذا وجد المسلمون رجلا - ممن يدعى الإسلام - عينا للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل ، ولكن الإمام يوجعه عقوبة. ثم قال: إن مثله لا يكون مسلما حقيقة ، ولكن لا يقتل لأنه لم يترك مابه حكم بإسلامه فلا يخرج عن الإسلام في الظاهر مالم يترك مابه دخل في الإسلام، ولأنه إنها حمله على مافعل الطمع لا خبث الاعتقاد، وهذا أحسن الوجهين، وبه أمرنا قال الله تعالى: ﴿الذين يستمعون القولَ فيتَّبعون أحْسَنه ﴿(١) واستدل عليه بحديث حاطب بن أبي بلتعة، فإنه كتب إلى قريش: أن رسول الله ﷺ يغزوكم فخذوا حذركم، فأراد عمر رضى الله عنه قتله، فقال الرسول لغمر: «مهلايا عمر! فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم، »(٢) فلوكان بهذا كافرا مستوجبا للقتل ماتركه الرسول ﷺ، بدريا كان أوغير بدري، وكذلك لولزمه القتل بهذا حدًا ماتركه الرسول عَلَيْ وفيه نزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تَتَّخِذُوا عدوي وعدوكم أولياء (٣) فقد سماه مؤمنا، وعليه دلت قصة

أبي لبابة حين استشاره بنوقريظة ، فأمَر أصبعه على حلقه يخبرهم أنهم لونزلوا على حكم رسول الله على قتلهم ، وفيه نزل قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا تَخُونوا الله والرسولَ . (1)

وكذلك لو فعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع السجن، ولا يكون هذا نقضا منه للعهد، لأنه لو فعله مسلم لم يكن به ناقضاً أمانه فإذا فعله ذمي لا يكون ناقضا أمانه أيضا. ألا ترى أنه لو قطع الطريق فقتل وأخذ المال لم يكن به ناقضا للعهد، وإن كان قطع الطريق محاربة لله ورسوله بالنص فهذا أولى. وكذلك لو فعله مستأمن فإنه لا يصير ناقضا لأمانه بمنزلة مالو قطع الطريق، إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك لأنه ارتكب مالا يحل له وقصد بفعله إلحاق الضر ر بالمسلمين.

فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون: آمنّاك إن لم تكن عينا للمشركين على المسلمين، أو آمنّاك على أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك والمسألة بحالها و فلا بأس بقتله، لأن المعلق بالشرط يكون معدوما قبل وجود الشرط، فقد على أمانه ههنا بشرط ألا يكون عينا، فإن ظهر أنه عين كان حربيا لا أمان له فلا بأس بقتله.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر / ١٨

<sup>(</sup>٢) حديث حاطب بن أبي بلتعة أخرجه البخاري (٦/ ١٤٣ ـ الفتح ط السلفية) ومسلم (٤/ ١٩٤١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة / ١

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ٢٧

وإن رأى الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك، وإن رأى أن يجعله فيئا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسراء، إلا أن الأولى أن يقتله ههنا ليعتبر غيره. فإن كان مكان السرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا، لأنها قصدت إلحاق الضرر بالمسلمين، ولا بأس بقتل الحربية في هذه الحالة، كما إذا قاتلت، إلا أنه يكره صلبها لأنها عورة وستر العورة أولى.

وإن وجدوا غلاما لم يبلغ " بهذه الصفة ، فإنه يجعل فيئا ولا يقتل ، لأنه غير مخاطب ، فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل بها ، بخلاف المرأة . وهو نظير الصبي إذا قاتل فأخذ أسيرا لم يجز قتله بعد ذلك ، بخلاف المرأة إذا قاتلت فأخذت أسيرة فإنه يجوز قتلها .

والشيخ الذي لا قتال عنده ولكنه صحيح العقل بمنزلة المرأة في ذلك لكونه مخاطبا. وإن جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك، وقال: الكتاب الذي وجدوه معه إنها وجده في الطريق وأحده، فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة، لأنه آمن باعتبار الظاهر، فها لم يثبت عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل. فإن هددوه بضرب أو قيد أو حبس حتى أقر بأنه عين فإقراره هذا ليس بشيء، لأنه مكره، وإقرار المكره باطل سواء أكان الإكراه بالحبس أم بالقتل، ولا يظهر كونه عينا إلا بأن يقر به عن طوع، أو شهد عليه شاهدان بذلك، ويقبل عليه بذلك شهادة أهل شاهدان بذلك، ويقبل عليه بذلك شهادة أهل

الـذمـة وأهـل الحرب، لأنه حربي فينا وإن كان مستأمنا، وشهادة أهل الحرب حجة على الحربي.

وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتابا فيه خطه وهو معروف، إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين فإن الإمام يحبسه، ولا يضربه بهذا القدر، لأن الكتاب عتمل فلعله مفتعل، والخطيشبه الخط، (۱) فلا يكون له أن يضربه بمثل هذا المحتمل، ولكن يجبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره: فإن لم يتبين خلى سبيله، ورد المستأمن إلى دار يتبين خلى سبيله، ورد المستأمن إلى دار يوما واحدا، لأن الريبة في أمره قد تمكنت يوما واحدا، لأن الريبة في أمره قد تمكنت وتطهير دار الإسلام من مثله من باب إماطة وتطهير دار الإسلام من مثله من باب إماطة الأذى فهو أولى. (٢)

٧ ـ مذهب المالكية: أن الجاسوس المستأمن
 يقتل، وقال سحنون في المسلم يكتب لأهل
 الحرب بأخبار المسلمين: يقتل ولا يستتاب ولا

<sup>(</sup>۱) هذا ماذهب إليه الفقهاء والمتقدمون، لأنه لم يكن لديهم وسائل تميز الخطوط. ومعرفة خواص كل خط فاحتاطوا. أما وقد كشف العلم في زماننا أن لخط كل شخص خاصية تميزه بها عن سائر الخطوط، فإن الخط يمكن الآن الاعتباد عليه واعتباره قرينة، يقضى بموجبها. وكذلك بصمة الأصبع، ونحوها عما تثبت قطعية دلالته

<sup>(</sup>٢) السير الكبير ٥/ ٢٠٤٠ ـ ٢٤٤ ط شركة الإعلانات.

دية لورثته كالمحارب. وقيل يجلد نكالا ويطال حبسه وينفى من الموضع الذي كان فيه، وقيل: يقتل إلا أن يعذر بجهل. وقيل: إلا أن يعذر بجهل. وقيل: يقتل إن كان معتادا لذلك، وإن كانت فلتة ضرب ونكل. (١)

وقد جاء في القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوي وَعَدُوُّكُمُ أُولِياءَ ﴾ (٢) مايأتي:

من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عددهم بأخبارهم لم يكن كافرا بذلك، إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين. وإذا قلنا: لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك قلنا: لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك حدا أم لا؟ اختلف الناس فيه، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال عبدالملك: إذا كانت عادته ذلك قتل لأنه وهو صحيح - لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض، ولعل ابن الماجشون إنها اتخذ التكرار في هذا لأن حاطبا أخذ في أول فعله.

فإن كان الجاسوس كافرا، فقال الأوزاعي: يكون نقضا لعهده، وقال أصبغ: الجاسوس الحربي يقتل، والجاسوس المسلم والذمي

يعاقبان إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي على «أتي بعين للمشركين اسمه فرات ابن حيان فأمر به أن يقتل، فصاح: يا معشر الأنصار أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأمر به النبي على وخلى سبيله. ثم قال: إن منكم من أكِلُه إلى إيهانه، منهم فرات ابن حيان. »(١)

٨ ـ ومذهب الشافعي وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله. وإن كان ذا هيئة (أي ماض كريم في خدمة الإسلام) عفي عنه لحديث حاطب، وعندهم أنه لا ينتقض عهد الدمي بالدلالة على عورات المسلمين، ولو شرط عليهم في عهد الأمان ذلك في الأصح، وفي غيره ينتقض بالشرط. (٢)

٩ ـ وعند الحنابلة: أنه ينتقض عهد أهل الذمة
 بأشياء ومنها: تجسس أو آوى جاسوسا، لما فيه
 من الضرر على المسلمين. (٣)

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ٢/ ١٧٧ - ١٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة / ١

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٨/ ٥٢، ٥٣.

وحدیث علی بن أبي طالب في فرات بن حیان . أخرجه أبسوداود (۳/ ۱۱۱ ـ ط عزت عبید دعاس) والحاكم (۲/ ۱۱۵ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ١٤/ ٢٥٦ ط المنيرية، وشرح المنهج بحاشية البجيرمي ٤/ ٢٨١، والقليوبي ٤/ ٢٢٦، والشرقاوي على التحرير ٢/ ٤١٤

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٨ ـ ١٣٩

وبما تقدم يتبين أن الجاسوس الحربي مباح السدم يقتل على أي حال عند الجميع، أما الذمي والمستأمن فقال أبويوسف وبعض المالكية والحنابلة: إنه يقتل.

وللشافعية أقوال أصحها أنه لا ينتقض عهد الذمي بالدلالة على عورات المسلمين، لأنه لا يخل بمقصود العقد. وأما الجاسوس المسلم فإنه يعزر ولا يقتل عند أبي يوسف ومحمد وبعض المالكية والمشهور عند الشافعية، وعند الحنابلة أنه يقتل.

### التجسس على الكفار:

• ١ - التجسس على الكفار في الحرب لمعرفة عددهم وعُددهم ومامعهم من سلاح وغير ذلك مشروع، ودليل ذلك أن رسول الله على في غزوة الخندق صلى هويا(١) من الليل، ثم التفت فقال: «مَنْ رجلٌ يقوم فينظر لنا مافعل القوم يشترط له النبي أن يرجع - أدخله الله الجنة» قال راوي الحديث حذيفة: فها قام رجل، ثم صلى إلى . . . أن قال ذلك ثلاث مرات فها قام رجل من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع، فلها لم يقم أحد دعاني (أي دعا الرسول على حذيفة) فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال الرسول: «ياحذيفة اذهب فادخل في القوم الرسول: «ياحذيفة اذهب فادخل في القوم الرسول المسول الم

فانظر ماذا يفعلون، ولا تُعْدِثنَ شيئا حتى تأتينا» (١) قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عزوجل تفعل بهم ماتفعل، لا تقر لهم قرارا ولا نارا ولا بناء، فقام أبوسفيان فقال: يامعشر قريش لينظر كل امرىء مَنْ جليسه، قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان، ثم قال أبوسفيان: يا معشر قريش انكم والله ماأصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره. . والخراى الخرا.

### تجسس الحاكم على رعيته:

11 - سبق أن الأصل تحريم التجسس على المسلمين لقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنّ بعض الظن إثم، ولا تجسسوا (٣)

ويتأكد ذلك في حق ولي الأمر لورود نصوص خاصة تنهى أولياء الأمور عن تتبع عورات الناس، منها ما رواه معاوية أن رسول الله عليها

<sup>(</sup>١) الهوي: الساعة الممتدة من الليل (لسان العرب، مادة هوي).

<sup>(</sup>١) حديث غزوة الخندق أخرجه ابن إسحاق في سيرته، وفي إسناده انقطباع. (البداية والنهاية لابن كثير ١١٣/٤ \_

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٥/ ٤٣٠ - ٤٣١ ط دار الأندلس.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات / ١٢

قال له: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم»(۱) فقال أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم»(۱) فقال أبوالدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله على نفعه الله بها. وعن أبي إمامة مرفوعا إلى النبي على «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». (۲)

ولكن للحاكم أن يتجسس على رعيته إذا كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها، فيجوز له في هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات، وهكذا لوعرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار.

أما ماكان دون ذلك في الريبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه. وقد حكي أن عمر دخل على قوم يتعاقرون على

(۱) حدیث: «إنـك إن اتبعت عورات النـاس . . . ا أخـرجه أبـوداود (٥/ ١٩٩ ـ ط عزت عبیـد دعـاس) و إسنـاده صحیح . (عون المبود ٤/٣/٤ ـ نشر دار الكتاب العرب).

شراب ويوقدون في أخصاص فقال: نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم، ونهيتكم عن الإيقاد في الأخصاص فأوقد تم. فقالوا: يا أمير المؤمنين قد نهى الله عن التجسس فتجسس، وعن الدخول بغير إذن فدخلت. فقال: هاتان بهاتين وانصرف ولم يعرض لهم.

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيها ستر من المنكسر مع العلم به هل ينكسر؟ فروى ابن منصور وعبدالله في المنكر يكون مغطى ، مثل طنبور ومسكر وأمثاله فقال: إذا كان مغطى لا يكسر. ونقل عنه أنه يكسر.

فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكره خارج الدار، ولم يهجم بالدخول عليهم، وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن، وقد نقل عن مهنا الأنباري عن أحمد أنه سمع صوت طبل في جواره، فقام إليهم من مجلسه، فأرسل إليهم ونهاهم.

وقال في رواية محمد بن أبي حرب في الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال: يأمره، فإن لم يقبل جمع عليه الجيران ويهول عليه. وقال الجصاص عند قوله تعالى: ﴿ولا تجسسوا﴾ نهى الله تعالى عن سوء الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة والستر، ثم قال: نهى الله تعالى عن المستر على أهل عن المعاصي مالم يظهر منهم إصرار. ثم روى أن ابن المعاصي مالم يظهر منهم إصرار. ثم روى أن ابن

مسعود قيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبدالله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. (١)

### تجسس المحتسب:

17 - المحتسب هو من يأمر بالمعروف إذا ظهر تركه وينهى عن المنكر إذا ظهر فعله. قال تعالى: ﴿وَلْتَكْنَ مِنْكُم أُمّةٌ يُدْعُونَ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾(١) وهذا وإن صح من كل مسلم لكن المحتسب متعين عليه بحكم ولايته، لكن غيره فرض عليه على سبيل الكفاية.

ومالم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار حدراً من الاستتار بها فقد قال على «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله». (٣)

فإن غلب على الظن استتار قوم بها لأمارات دلت وآثار ظهرت فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق به أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها أورجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك من ارتكاب المحارم وفعل المحظورات.

والضرب الثاني: ماخرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه(١) كما تقدم.(٢)

### عقاب التجسس على البيوت:

۱۳ - روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي علم أنه قال: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا عينه»(٣)

وقد اختلف العلماء في تأويله، فقال

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٧٩ ـ ٢٨١، والماوردي ٢٥٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٠٧، والقرطبي ٢٦١/ ٣٣١

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران / ١٠٤

 <sup>(</sup>٣) حديث: «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها . . . »
 أخرجه الحاكم (٤/٤/٤ ـ ط دائرة المعارف العشهائية)
 وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للهاوردي في أحكام الحسبة ٢٤٠ ومابعدها

<sup>(</sup>٣) ومايجري الآن في الدول ومايطبق في التجسس على المفسدين ومن يظن فيهم الشر وهتك الأعراض واغتصاب الأموال وخالفة الأنظمة الواجب اتباعها، وما يحصل في الكشف عمن يظن فيهم الاتجار في المحظورات كالخمر والحشيش بقرائن ظاهرة والغش في المعاملات وتعقب المجرمين والمخربين ليس فيه خروج عن أحكام الإسلام في الجملة، بل هو الواجب لقطع دابر الفساد وللحفاظ على حقوق الناس ولاستنباب الأمن والطمأنينة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا عينه» أخرجه مسلم (٣/ ١٦٩٩ ـ ط الحلبي).

بعضهم: هو على ظاهره، فيحل لمن اطلع عليه أن يفقاً عين المطلع حال الاطلاع، ولا ضهان، وهدا مذهب الشافعية والحنابلة. وقال المالكية والحنفية: ليس هذا على ظاهره، فإن فقاً فعليه الضهان، والخبر منسوخ، وكان قبل نزول قوله تعالى: ﴿وإنْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به﴾(١) ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم، والخبر إذا كان مخالفا لكتاب الله تعالى لا يجوز العمل به.

وقد كان النبي على يتكلم بالكلام في الظاهر، وهويريد شيئا آخر، كها جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال: «قم فاقطع لسانه»(٢) وإنها أراد بذلك أن يدفع إليه شيئا ولم يرد به القطع في الحقيقة.

وهنذا أيضا يحتمل أن يكون ذكر فقء العين والمراد: أن يعمل به عملاحتى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره.

وفي تبصرة الحكام: ولونظر من كوة أو من باب ففقاً عينه صاحب الدار ضمن، لأنه قادر على زجره ودفعه بالأخف، ولوقصد زجره

بذلك فأصاب عينه ولم يقصد فقأها ففي ضمانه خلاف.

وأما عند الحنفية: فإن لم يمكن دفع المطلع الله بفقء عينه ففقأها لا ضمان، وإن أمكن بدون فقء عينه ففقأها فعليه الضمان.

أما إذا تجسس وانصرف فليس للمطَّلَع عليه أن يفقأ عينه اتفاقا. وينظر للتفصيل: (دفع الصائل). (١)

أما عقوبة المتجسس فهي التعزير، إذ ليس في ذلك حد معين، والتعزير يختلف والمرجع في تقديره إلى الإمام (ر: تعزير). (٢)



<sup>(</sup>١) سورة النمل / ١٢٦

<sup>(</sup>٢) حديث: «قال لبلال: قم فاقطع لسانه» أخرجه ابن إسحاق في سيرته كها في سيرة ابن هشام (٢/ ٤٩٣ \_ ٤٩٤ \_ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۲۱۲/۲۱۳ ـ ۲۱۳ط دار الكتب، وتبصرة الحكام ۲/۲،۳۰، والمغني ۸/۳۲۰، ۹/۱۸۹ وسابعدها، وابن عابدين ۵/۳۵۳

<sup>(</sup>۲) ابس عابدين ۳/ ۲۰۱، والسزيلعي ۳/ ۲۰۰، ۲۰۰، وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ۲/ ۸۰، ۳۰۸، وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ۲/ ۸۰، ۱۹۱، وتحفق المحتاج ٤/ ۱۷۱، ومغني المحتاج ٤/ ۱۹۱، ۱۹۲، والمغني ٥/ ۲۰ وه/ ۳۲، والمغني ٥/ ۲۰ وه/ ۳۲۰، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص

# تجهيز

#### التعريف:

1 - التجهيز لغة: تهيئة ما يحتاج إليه. يقال: جهزت المسافر: إذا هيأت له جهاز سفره. ويطلق أيضا على تجهيز العروس والميت والغزاة، ويقال: جهزّت على الجريح - بالتثقيل - إذا أتممت عليه وأسرعت قتله، وذلك للمبالغة (ومثله أجهزت) وفعله من باب نفع، ويأتي على وزن أفعل. (1)

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الإعداد:

٢ - الإعداد: التهيئة والإحضار. فالتجهيز أعم
 من الإعداد، لأن التجهيز يشمل الإعداد
 وغيره.

### ب ـ التزويد :

٣ ـ التزويد: مصدر زودته أعطيته زادا، فهو
 أخص من التجهيز. لأن التجهيز يكون بالطعام

### (١) المصباح، والصحاح، والمعجم الوسيط.

# تجشؤ

انظر: طعام.

تجمل

انظر: تزين.

تجميل

انظر: تغيير .

وغيره، أما التزويد فهو بإعداد الزاد أو إعطائه. (١)

### الأحكام المتعلقة بالتجهيز:

ويستكلم الفقهاء في تجهيز العروس والمجاهدين والميت، على من يجب، والحكم فيه، ومقداره، وبيان ذلك فيها يأتى:

### تجهيز العروس:

الجهاز، (۲) وهو المفهوم من نصوص الحنابلة، الجهاز، (۲) وهو المفهوم من نصوص الحنابلة، فلا تجبر هي ولا غيرها على التجهيز، فقد جاء في منتهى الإرادات: وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، ولها نهاء معين كدار والتصرف فيه. (۳)

أما الحنفية: فقد نقل الحصكفي عن النزاهدي في القنية: أنه لوزفت الزوجة إلى السزوج بلا جهازيليق به فله مطالبة الأب بالنقد. وزاد في البحرعن المنتقى: إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له. لكن في النهر عن البزازية: الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء، لأن المال في النكاح غير مقصود. (3)

ومفهوم هذا أن الأب هو الذي يجهز، لكن هذا إذا كان هو الذي قبض المهر، فإن كانت الزوجة هي التي قبضته فهي التي تطالب به على القول بوجوب الجهاز، وهو بحسب العرف والعادة. (١)

وقال المالكية: إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو، حتى لوكان العرف شراء دار لزمها ذلك، ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه. ومثل حال الصداق ما إذا عجل لها المؤجل وكان نقدا. وإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز سواء أكان حالا أم حل، إلا لشرط أو عرف. (أي فإنه يلزمها التجهيز للشرط أو العرف). (٢)

### تجهيز الغزاة:

• يجب على المسلمين أن لا يعطلوا الجهاد في سبيل الله، وأن يجهزوا لذلك الغزاة بهايلزمهم من عدة وعتاد وزاد، لقول الله تعالى: ﴿وأَنفِقُوا فِي سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَهْلُكَةِ ﴾ (٣) وقوله عزوجل: ﴿وأَعِدُوا لهم مااستطعتم من قوةٍ ومن رِباطِ الخيل تُرْهبون به عدوً الله وعدوًكم ، وآخسرين من دونهم لا

<sup>(</sup>١) في ابن عابدين في الموضع نفسه إشارة إلى هذا.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢/ ٣٢٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ١٩٥

<sup>(</sup>١) المصباح.

<sup>(</sup>٢) الجمل ٤/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) منتهى الإرادات ٢/٧٠٧ نشر مكتبة دار العروبة .

<sup>(</sup>٤) شرح الدر ٢/ ٣٦٧

تَعْلَمُ وَنهم، اللهُ يَعْلَمهم، وماتَنفقوا من شيء في سبيل الله يُوفَ إليكم وأنتم لا تُظْلمون (١)

وتجهيز الغزاة واجب المسلمين جميعا، حكاما ومحكومين، وهومن أعظم القرب لقول النبي على «من جَهَزَّ غازيا في سبيل الله فقد غزا» (٢)

ومن المصادر التي يمكن تجهيز الغزاة منها: الزكاة من صنف (سبيل الله).

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الغزاة يعطون من الزكاة مطلقا، ولو كانوا أغنياء.

لكن المالكية قيدوه بأن يكون المعطون عمن يجب عليهم الجهاد. وقيده الشافعية بألا تكون أسهاؤ هم في ديوان الجند. (٣)

وذهب الحنفية إلى إن الغازي يعطى من الزكاة إذا كان من منقطعي الغزاة، وهم الذين عجزوا عن الالتحاق بجيش الإسلام لفقرهم. (3)

وسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى في مصارف الصدقات: ﴿وفِي سبيل الله ﴾(١) وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في مصطلح (زكاة).

### تجهيز الميت :

٦- يجب تجهيز الميت، إلأن النبي ﷺ أمربه،
 ولأن سترته واجبة في الحياة، فهي واجبة كذلك
 بالكفن في المات.

واتفق الفقهاء على أن تجهيز الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك مالا، وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه، إلا أعيان التركة التي تعلق بها حق للغير، كعين السرهن والمبيع ونحوهما. فإن لم يكن له مال، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء، وجب تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد، فإن لم يوجد أو كان موجودا ولم يمكن الأحذ فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ٦٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا» أخرجه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٦/ ٤٩ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣/٧٠٥ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) وهم الآن من لهم في بيت المال رزق أي مرتب.

<sup>(</sup>٤) البسدائسع ٢/ ٤٥، وابن عابسدين ٢/ ٦١، والقرطبي=

 <sup>=</sup> ٨/١٨٥، ١٨٥، ومغني المحتاج ١١١١، والمغني
 ٢٧٠/٢
 ١١٥ سورة التوبة / ٦٠

ولا يجب على الـزوجـة تجهيـززوجها المتوفى عنها بلا خلاف. (١)

وفي وجوب تجهيز الزوج لزوجته المتوفاة، خلاف يرجع إليه مع تفصيل البحث في مصطلح: (جنائز).

### (۱) البسدائسع ۳۰۸/۱، ۳۰۹، والشسرح الكبسير ۴۱۳/۱. ۱۱۵، والمجموع ٥/ ۱۸۸، ۱۸۹، والمغني ۲/ ۲۱۵

### تجهيل

#### التعريف :

1-من معاني التجهيل في اللغة: النسبة إلى الجهل. يقال: جهلت فلانا: إذا قلت: إنه جاهل. والجهل: نقيض العلم. ويكون الجهل أيضا نقيض الحلم، يقال: جهل فلان على فلان: إذا سفه عليه وأخطأ. (1)

يقال:جهل فلان جهلا وجهالة، والجهالة: أن تفعل فعلا بغير علم.

وفي الاصطلاح: أن لا يبين الأمين قبل موته حال مابيده للغير من وديعة، أو لقطة، أو مال يتيم ونحوه، وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها، ومات وهو على ذلك (٢)

### الحكم الإجمالي :

٢ - التجهيل قد يرد على الوديعة، وهي المال
 الذي يوضع عند شخص ليحفظه (٣) وهي

<sup>(</sup>١) الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: «جهل».

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٩٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١٠٩ ط المطبعة الحسينية المصرية

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤٩٣/٤، والمادة ٧٦٣ من مجلة الأحكام المعدلية ص ١٤٤

أمانة نزل في شأنها قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الله يأمرُكم أَنْ تُؤَدوا الأماناتِ إلى أهلِها ﴾(١) قيل نزلت في عشمان بن طلحة الحجبي الداري قبل إسلامه، كان سادن الكعبة يوم الفتح، فلما دخل النبي على مكة أغلق عشان باب الكعبة وامتنع من إعطاء مفتاحها، زاعها أنه لوعلم أنه رسول الله على مامنعه، فلوى على رضي الله عنه يده، وأخذه منه، وفتح الباب ودخل ﷺ الكعبة. فلما خرج سأل ه العباس رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح لتجتمع له السدانة مع السقاية، فأنزل الله تعالى الآية. فأمر عليه عليا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه، فقال له: أكرهتَ وآذيتَ ثم جئتَ ترفق؟ فقال له: لقد أنزل الله في شأنك قرآنا وقرأ عليه الآية فأسلم، فجاء جبريل عليه السلام فقال: ممادام هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان . «٢)

٣ ـ وقد جعل النبي على السدانة في أولاده إلى يوم القيامة، حيث قال: «خذوها خالدة تالدة

لا ينزعها منكم إلا ظالم»(١) والمراد من الآية جميع الأمانات فيجب على من كانت عنده أمانة وديعة كانت أمرها حتى لا يفاجئه الموت ولم يعين صاحبها، فتضيع عليه، ويكون مسئولا عن تجهيلها.

قال ابن عباس: ولم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة، أي يجبسها عن صاحبها عند طلبها.

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن، وأمر عليا أن يردها على أهلها. (٢) وروي عنه على أنه قال: «ليس على المستودع ضمان مالم يَتَعَدّ». (٣)

٤ ـ وقد عظم الله تعالى أمر الأمانة تعظيما بليغا
 وأكده تأكيدا شديدا فقال عز وجل ﴿إِنَّا عَرَضْنا

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٥٨

<sup>(</sup>٢) سبب نزول آيسة ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ٩٠ ـ ط الحلبي) بدون إسناد، وأسنده ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٥٧٠ ـ ط دار الفكر) بإسناد ضعيف جدا

<sup>(</sup>١) حديث: وخذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٢٠ ـ ط وزارة الأوقاف المسراقيسة) وأورده الهيثمي في المجمسع (٣/ ٢٨٥ ـ ط القدسي) وفيه عبدالله بن المؤمل، وثقه ابن حبان وقال: يخطىء، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>٢) حديث: وأن النبي ﷺ كانت عنده ودائع . . . » أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢٢ - ط دار صادر).

<sup>(</sup>٣) حديث: «ليس على المستسودع ضيان مالم يتعسد . . . » أخرجه المدارقطني مرفوعا بلفظ: «ليس على المستعير غير المغل ضيان». وفي إسناده عمر ووعبيدة وهما ضعيفان وقال الدارقطني: إنها يروى هذا عن شريح غير مرفوع (سنن الدارقطني ٣/ ٤١ ط دار المحاسن، والتلخيص الحبير ٣/ ٩٧).

الأمانة على السمواتِ والأرضِ والجبالِ فَأبَينَ أَن يَجْمِلْنَهَا وأَشْفَقْنَ منها وحمَلَها الإنسانُ إنه كان ظُلُوما جَهُولا (١) أي بمشقتها التي لا تتناهى بها. (٢) وإذ كانت السوديعة أمانة كانت غير مضمونة بالهلاك مطلقا، مالم يكن المودع مفرطا أو متعديا، ومن التعدي التجهيل عن قصد. (٣)

قال في البزازية: والمودع إنها يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة.

أما إذا علم الوارث الوديعة، والمودع يعلم أن الوارث يعلم، ومات ولم يبين لم يضمن. ولو قال السوارث: أنا علمتها، وأنكر الطالب علم الوارث بها لتصير مضمونة بالتجهيل ينظر، إن فسرها الوارث وقال: هي كذا وكذا، وهلكت صدق. ومعنى ضهانها صير ورتها دينا في تركته. (3)

وفي حاشية ابن عابدين: قال في مجمع الفتاوى: المودع والمضارب والمستعير والمستبضع
 وكل من كان المال بيده أمانة إذا مات قبل

(١) سورة الأحزاب / ٧٧

البيان، ولم تعرف الأمانة بعينها، فإن المال يكون دينا عليه في تركته، لأنه صار مستلهكا للوديعة بالتجهيل. ومعنى موته مجهلا: أن لا يبين حال الأمانة كما في الأشباه.

وقد سئل الشيخ عمر بن نجيم عما لوقال المريض: عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دارهم لا أعرف قدرها، فمات ولم توجد. فأجاب بأنه من التجهيل، لقوله في البدائع:هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها.

٦ - ومن الأمانات الرهن، إذا مات المرتهن مجهلا
 يضمن قيمة الرهن في تركته، وكذا الوكيل إذا
 مات مجهلا ماقبضه. (١)

وقد نصت المادة ١٠٨ من المجلة على أنه:
(إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عينا في تركته تكون أمانة في يد وارثه، فيردها لصاحبها. وأما إذا لم توجد عينا في تركته: فإن أثبت الوارث أن المستودع قد بين حال الوديعة في حياته، كأن قال: رددت الوديعة لصاحبها، أو قال: ضاعت بلا تعد، فلا يلزم الضهان. وكذا لوقال الوارث: نحن نعرف الوديعة، وفسرها لوقال الوارث: نحن نعرف الوديعة، وفسرها ببيان أوصافها، ثم قال: إنها هلكت أو ضاعت بعد وفاة المستودع صدق بيمينه ولا ضهان بعد وفاة المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلا، فتؤخذ الوديعة من تركته الوديعة من تركته

 <sup>(</sup>۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي ۲٦٦/۱ ط دار المعرفة.

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/٤/٤، والمغني لابن قدامة ٦/ ٣٨٢ ٣٨٣ م الرياض الحديثة، وجواهر الإكليل ٢/ ١٤٠، والمهذب ١/ ٣٦٦

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٠٩

<sup>(</sup>١) رد المحتار وحاشية ابن عابدين ٤/ ٤٩٥ ـ ٤٩٧

كسائر ديونه وكذا لوقال الوارث: نحن نعرف الوديعة بدون أن يفسرها ويصفها، لا يعتبر قوله: إنها ضاعت. وبهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة). (١) ٧ \_ وقد ورد في الأشباه والنظائر لابن نجيم: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث: الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف، والقاضى إذا مات مجهلا أموال اليتامي عند من أودعها، والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها. هكذا في فتاوى قاضيخان في باب الوقف، وفي الخلاصة في باب الوديعة وذكرها الولوالجي وذكر من الصور الثلاث: أحد الشريكين المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال المذي في يده، ولم يذكره للقاضي، فصار المستثنى أربعة وزاد (أي صاحب الأشباه) عليها مسائل: الأولى: الـوصى إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين. الثانية: الأب إذا مات مجهلا مال ابنه ذكره فيها أيضا. الثالثة: إذا مات الوارث مجهلا ما أودع عند موته. الرابعة: إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته. الخامسة: إذا

رددتها فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته، وإلا لم يقبل قوله، وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجهيل. (١) وعند الشافعية:إذا توفي المودع ولديه وديعة، ولم يردها لصاحبها قبل موته، ولم يوص بها، أي لم يعلم بها من يقوم بردها بعد موته من قاض أو أمين أو وارث ضمنها إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها ولم يفعل ، بخلاف ما إذا لم يتمكن ، كأن مات فجأة أوقتل غيلة أوسافر بها، لعجزه عن ذلك ومحل ذلك في غير القاضي. أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به، لأنه أمين الشرع، بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته. ولا أثر لكتابة المودع على شيء: هذا وديعة فلان مثلا، أو في أوراقه: عندي لفلان كذا إلا إذا أقربه أو قامت به بینه أو أقر به الوارث. (۲) والمالكية كذلك في الضان، وزادوا طول

الزمن، حيث قالوا: تضمن الوديعة بموت

الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرة. ومعنى

موته مجهلا: أن لا يبين حال الأمانة وكان يعلم

أن وارثه لا يعلمها، فإن بينها وقال في حياته:

مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه.

السادسة: إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده

عجورا. وهذه الثلاث في تلخيص الجامع

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص/١٠٩

<sup>(</sup>٢) شرح المنهج وحماشية الجمل عليه ٧٨/٤ - ٧٩، وشرح روض الطالب وأسنى المطالب ٧٧/٣ - ٧٨ نشر المكتبة الإسلامية.

<sup>(</sup>۱) مجلة الأحكام المدلية المواد ۷۷۷، ۸۰۱، ۸۰۳ ص ۱۶۸ ص

### تجويد

التعريف :

١ - التجويد لغة: تصيير الشيء جيدا.
 والجيد: ضد الرديء، يقال جود فلان كذا: أي فعله جيدا، وجود القراءة: أي أتى بها بريئة من الرداءة في النطق. (١)

واصطلاحا: إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. والمراد بحق الحرف: الصفة الذاتية الشابتة له كالشدة والاستعلاء، والمراد بمستحق الحرف: ماينشأ عن تلك الصفات الذاتية السلازمة كالتفخيم، فإنه ناشىء عن كل من الاستعلاء والتكرير، لأنه يكون في الحرف حال سكونه وتحريكه بالفتح والضم فقط، ولا يكون في حال الكسر. (٢) وهذا كله بعد إخراج كل في حال الكسر. (٢) وهذا كله بعد إخراج كل حرف من مخرجه. واعتبره بعضهم غير داخل في تعريف التجويد، لأنه مطلوب لحصول أصل تعريف التجويد، لأنه مطلوب لحصول أصل

ويرى الحنابلة: أنه إذا مات المودع وعنده وديعة ولا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها، فإن كان عليه دين سواها فهي والدين سواء.

٨-هذا ولا تثبت الوديعة إلا بإقرار سابق من الميت أو ورثته أو ببينة تشهد بها، وإن وجد عليها مكتوبا وديعة لم يكن حجة عليهم، لجواز أن يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذا، أو كانت وديعة لمورثهم عند غيره، أو كانت وديعة فابتاعها. وكذلك لو وجد في أو راق أبيه أن فابتاعها. وكذلك لو وجد في أو راق أبيه أن لف لان عندي وديعة لم يلزمه بذلك، لجواز أن يكون قد ردها ونسي الضرب على ماكتب أو غير ذلك. (٢)

وتفصيل ذلك يرجع إليه في (إبضاع، رهن، عارية، مضاربة، وديعة ووقف).

المودع إذا لم يوص بها ولم توجد في تركته ، فتؤخذ من تركته ، لاحتال أنه تسلفها ، إلا أن يطول الزمن من يوم الإيداع لعشر سنين فلا ضمان ، ويحمل على أنه ردها لربها . ومحل كون العشر السنين طوالا إذا لم تكن الوديعة ببينة مقصودة للتوثق ، وإلا فلا يسقط الضمان ، ولوزاد على العشرة أخذها ربها إن ثبت بكتابة عليها أنها له بخط المودع أو المودع . (١)

<sup>(</sup>١) لسان العرب، وطيبة النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد بن الجزري المتوفى ٨٣٣ هـ ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) المقدمة الجزرية وشرحها لزكريا الأنصاري ولعلي القارىء ص ٢١، ونهاية القول المفيد للشيخ محمد بن مكي بن نصر ص ١١، والإتقان للسيوطي ١٠٠/١

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٣/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦، وجواهر الإكليل ٢/ ١٤٢

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٣٩٣/٦، ٣٩٤ م الرياض الحديثة.

القراءة، لكن قال الشيخ على القاري: ولا يخفى أن إخراج الحرف من مخرجه أيضا داخل في تعريف التجويد، كما صرح به ابن الجزري في كتاب التمهيد، (١) أي لأن المعرف هو القراءة المجودة، وليس مطلق القراءة، وتجويد القراءة لا يكون إلا بإخراج كل حرف من مخرجه.

قال ابن الجزري: التجويد: إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيأته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. (٢)

### الألفاظ ذات الصلة:

أ\_التلاوة، والأداء، والقراءة:

٢ ـ التلاوة اصطلاحا: قراءة القرآن متتابعا
 كالأجزاء والأسداس.

أما الأداء فهو: الأخذ عن الشيوخ بالسماع منهم أو القراءة بحضرتهم.

وأما القراءة فهي أعم من التلاوة والأداء. (٣) ولا يخفى أن التجويد أمر زائد على هذه الألفاظ الثلاثة، فهو أخص منها جميعها.

٣ ـ الترتيل لغة: مصدر رتّل، يقال: رتل فلان كلامه: إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجل.

واصطلاحا: هورعاية نحارج الحروف وحفظ الموقوف. وروي نحوه عن علي رضي الله عنه حيث قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. (١)

فالفرق بينه وبين التجويد: أن الترتيل وسيلة من وسائل التجويد، وأن التجويد يشمل مايتصل بالصفات الذاتية للحروف، ومايلزم عن تلك الصفات، أما الترتيل فيقتصر على رعاية مخارج الحروف وضبط الوقوف لعدم الخلط بين الحروف في القراءة السريعة، ولذلك أطلق العلماء (الترتيل) على مرتبة من مراتب القراءة من حيث إتمام المخارج والمدود، وهو يأتي بعد مرتبة (التحقيق) وأدنى منها مرتبة وسطى تسمى (التدوير) ثم (الحدر) وهو المرتبة الأخيرة. (٢)

### الحكم الإجمالي:

٤ ـ لا خلاف في أن الاشتغال بعلم التجويد فرض كفاية (٣)

ب ـ الترتيل :

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٢) شرح طيبة النشر ص ٣٥، وشرح الجزرية للأنصاري ص

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد ص٧، وشرح الجزرية للقاري ص ١٩

<sup>(</sup>١) شرح المقدمة الجزرية للشيخ على القاري ص ٢١

<sup>(</sup>٢) النشر لمحمد بن محمد بن الجزري ٢١٢/١

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الجزرية للقاضي ذكريا الأنصاري، وكشاف مصطلحات الفنون ١/ ١٧١، وشرح مسلم الثبوت ٢/ ١٥ - ١٦

أما العمل به، فقد ذهب المتقدمون من علماء القراءات والتجويد إلى أن الأخذ بجميع أصول التجويد واجب يأثم تاركه، سواء أكان متعلقا بحفظ الحروف - مما يغير مبناها أويفسد معناها - أم تعلق بغير ذلك مما أورده العلماء في كتب التجويد، كالإدغام ونحوه. قال محمد بن الجري في النشر نقلا عن الإمام نصر المسيرازي: حسن الأداء فرض في القرآن حق ويجب على القارىء أن يتلو القرآن حق تلاوته. (١)

وذهب المتأخرون إلى التفصيل بين ماهو (واجب شرعي) من مسائل التجويد، وهو مايؤ دي تركه إلى تغيير المبنى أو فساد المعنى، وبين ماهو (واجب صناعي) أي أوجبه أهل ذلك العلم لتمام إتقان القراءة، وهو ماذكره العلماء في كتب التجويد من مسائل ليست كذلك، كالإدغام والإخفاء الخ. فهذا النوع لا يأثم تاركه عندهم.

قال الشيخ على القارى بعد بيانه أن نخارج الحروف وصفاتها ومتعلقاتها معتبرة في لغة العرب: فينبغي أن تراعى جميع قواعدهم وجوبا فيا يتغير به المبنى ويفسد المعنى، واستحبابا فيا يحسن به اللفظ ويستحسن به النطق حال الأداء. ثم قال عن اللحن الخفي الذي لا يعرفه

إلا مهرة القراء: لا يتصور أن يكون فرض عين يترتب العقاب على قارئه لما فيه من حرج عظيم. (١) ولما قال محمد بن الجَزري في منظومته في التجويد، وفي الطيبة أيضا: والأخذُ بالتجويد حتم لازمُ

مَنْ لم يجوِّد القُرآن آثِمُ قال ابنه أحمد في شرحها:

ذلك واجب على من يقدر عليه، ثم قال: لأن الله تعالى أنزل به كتابه المجيد، ووصل من نبيه ﷺ متواترا بالتجويد.

وكرر أحمد بن محمد بن الجزري هذا التقييد بالقدرة أكثر من مرة. (١) ويبدل لذلك الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «الماهرُ بالقرآنِ مع السَفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ، والذي يقرأُ القرآنَ ويُتعْتِعُ فيه، وهو عليه شاق له أجران (٣) وقد اعتبر ابن غازي في شرحه للجزرية (٤)

<sup>(</sup>١) شرح الجسزريــة للشيخ على القاري ص ٢٠ ، ونهاية القول المفيد ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبة لأحمد بن محمد بن الجزري المتوفى ٨٥٩ وهو ولد مصنف الجزرية والطيبة والنشر ص ٣٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «الماهر بالقرآن مع السفرة . . . » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري ٨/ ٦٩١ ط السلفية، وصحيح مسلم ١/ ٥٥٠ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>٤) نهاية القول المفيد ص ٧٥ ـ ٢٦ نقلا عن شرح الجزرية
 لابن غازي.

من الواجب الصناعي: كل ماكان من مسائل الخلاف من الوجوه المختارة لكل قارىء من القراء المشهورين، حيث يرى بعضهم التفخيم ويسرى غيره المترقيق في موطن واحد، فهذا لا يأثم تاركه، ولا يتصف بالفسق. وكذلك ما كان من جهة الوقف، فإنه لا يجب على القارىء الموقف على محين بحيث لوتركه يأثم، ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت موهمة وقصدها، فإن اعتقد المعنى الموهم للكفر كفر والعياذ بالله \_ كأن وقف على قوله تعالى: ﴿إن الله لا يستحي ﴿ وما من إله ﴾ دون مثلا ما ﴾ . أو على قوله : ﴿وما من إله ﴾ دون ﴿ والا الله ﴾ .

أما قول علماء القراءة: الوقف على هذا واجب، أولازم، أوحرام، أولا يحل، أونحو واجب، أولازم، أوحرام، أولا يحل، أونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الوجوب أو التحريم فلا يراد منه ماهو مقرر عند الفقهاء، مما يشاب على فعله، ويعاقب على تركه، أو عكسه، بل المراد: أنه ينبغي للقارىء أن يقف عليه لمعنى يستفاد من الوقف عليه، أولئلا عليه لمعنى يستفاد من الوقف عليه، أولئلا يتوهم من الوصل تغيير المعنى المقصود، أولا ينبغي الموقف عليه ولا الابتداء بها بعده، لما يتوهم من تغيير المعنى أو رداءة التلفظ ونحو ذلك.

وقسولهم: لا يوقف على كـذا، معناه: أنه لا يحسن الـوقف عليـه صناعة، وليس معناه أن

الـوقـف عليـه حرام أو مكـروه، بل خلاف الأولى، إلا أن تعمد قاصدا المعنى الموهم. (1) ثم تطـرق ابـن غازي إلـى حكـم تعلم التجويد بالنسبة لمريد القراءة، فقرر عدم وجوب ذلك على من أخذ القراءة على شيخ متقن، ولم يتطـرق اللحن إليـه، من غير معرفة علمية بمسائله، وكـذلـك عدم وجـوب تعلمه على العربي الفصيح الذي لا يتطرق اللحن إليه، بأن كان طبعه على القراءة بالتجويد، فإنّ تعلم هذين للأحكام أمر صناعي. أما من أخل بشيء من الأحكام المجمع عليها، أو لم يكن عربيا فصيحا، فلابد في حقه من تعلم الأحكام عربيا فصيحا، فلابد في حقه من تعلم الأحكام والأخذ بمقتضاها من أفواه المشايخ. (٢)

قال الإمام الجَزري في النشر: ولاشك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أثمة القراءة والمتصلة بالنبني ﷺ (")

### مايتناوله التجويد من أمور :

التجويد علم من علوم القرآن، ولكنه يتميز
 عن غيره من تلك العلوم المتصلة بالقرآن بأنه

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد نقلا عن ابن غازي ص ٢٦

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد ص ٢٦

<sup>(</sup>٣) النشر للجزري ١/ ٢١٠، والإتقان للسيوطي ١/ ١٠٠

يحتاج إليه الخاصة والعامة، لحاجتهم إلى تلاوة كتاب الله تعالى كما أنزل، حسبها نقل عن رسول الله على وهو إما أن يحصل بالتعلم لمسائله، أو يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء، ولا بد في الحالين من التمرين والتكرار.

قال أبوعمرو الداني: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. وقال أحمد بن الجسرري: لا أعلم سببا لبلوغ نهاية الاتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن.

ويشتمل علم التجويد على أبحاث كثيرة أهمها:

أ ـ مخارج الحروف، للتوصل إلى إخراج كل حرف من مخرجه الصحيح.

ب - صفات الحروف، من جهر وهمش مع معرفة الحروف المشتركة في الصفة.

جـ ـ التفخيم والـترقيق ومايتصل بذلك من أحكام لبعض الحروف كالراء واللام.

د \_ أحوال النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة.

هـ ـ المد والقصر وأنواع المد.

و\_ الوقف والابتداء والقطع ومايتصل بذلك من أحكام

ز\_ أحكام الابتداء بالقراءة، من تعوذ وبسملة وأحكام ختم القرآن وآداب التلاوة.

وموطن تفصيل ذلك هو كتب علم التجويد، وكذلك كتب القراءات في آخر أبحاثها كما في منظومة حرز الأماني للشاطبي، أو في أوائلها كما في «الطيبة» لمحمد بن الجزري، وفي بعض المطولات من كتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي.

## مايخل بالتجويد، وحكمه:

٦ ـ يقع الإخلال بالتجويد إما في أداء الحروف،
 وإما فيها يلابس القراءة من التغيير ات الصوتية
 المخالفة لكيفية النطق المأثورة.

فالنوع الأول يسمى (اللحن) أي الخطأ والميل عن الصواب، وهو نوعان: حلي وخفي.

واللحن الجلي: خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. وسمي جليا لأنه يخل إخللا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القرآن وغيرهم، وهو يكون في مبنى الكلمة كتبديل حرف بآخر، أو في حركتها بتبديلها إلى حركة أخرى أوسكون، سواء أتغير المعنى بالخطأ فيها أم لم يتغير.

وهــذا الــنـوع يحرم على من هو قادر على تلافيه، سواء أوْهَم خللَ المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب.

وأما اللحن الخفي: فهو خطأ يطرأ على اللفظ، فيخل بعرف القراءة ولا يخل بالمعنى. وسمي خفيا لأنه يختص بمعرفته علماء القرآن

وأهل التجويد. وهو يكون في صفات الحروف، (١) وهذا اللحن الخفي قسمان:

أحدهما: لا يعرف إلا علماء القراءة كترك الإخفاء، وهوليس بفرض عين يترتب عليه عقاب كما سبق، بل فيه خوف العتاب والتهديد. (٢)

والثاني: لا يعرف إلا مهرة القراء كتكرير الراءات وتغليظ اللامات في غير محلها، ومراعاة مثل هذا مستحبة تحسن في حال الأداء.

وأما النوع الثاني من الإخلال فهو ما يحصل من الزيادة والنقص عن الحد المنقول من أوضاع التلاوة، سواء في أداء الحرف أو الحركة عند القراءة، وسبب الإخلال القراءة بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء، وهو ممنوع لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها الصحيحة، وتشبيه القرآن بالأغاني التي يقصد بها الطرب. (٣)

واستدلوا لمنع ذلك بحديث عابس رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشمرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونَشُوا يتخذون القرآن مزامير

يقدمونه يغنيهم، وإن كان أقل منهم فقها». (١) قال الشيخ زكريا الأنصاري: والمراد بلحون العرب: القراءة بالطبع والسليقة كها جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص، والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر: الأنغام المستفادة من علم الموسيقي، والأمر في الخبر محمول على الندب، والنهي على الكراهة إن حصلت المحافظة على صحة ألفاظ الحروف، وإلا فعلى التحريم. (٢)

قال الرافعي: المكروه أن يفرط في المدوفي المساع الحركات، حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو . . . الخ قال النووي: الصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارىء ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن منهجه القويم، وهذا مراد الشافعي بالكراهة.

وقد أورد علماء التجويد نماذج من ذلك، فمنها مايسمى بالترقيص، والتحزين، والترعيد، والتحريف، والقراءة باللين والرخاوة

<sup>(</sup>۱) حديث عابس أخرجه أحمد من طريق شريك عن أبي اليقظان ابن عمير. والحديث صحيح بشواهده. (مسند أحمد بن حنبل ٣/ ٤٩٤، و٦/ ٢٢ ط الميمنية، والمستدرك ٣/ ٤٣٣ نشر دار الكتاب العربي، وزاد المعاد بتحقيق شعيب الأرنساؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط ١/ ٤٩١ نشر مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٢) شرح الجزرية للأنصاري ص ٢١

<sup>(</sup>۱) نهاية القول المفيد ص ۲۲ ـ ۲۶، والإتقان للسيوطي ١٠٠/١

<sup>(</sup>٢) أي في حق القادر على ذلك.

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد ص ٢٤

في الحروف، والنقر بالحروف وتقطيعها... (١) الخ.

وتفصيل المراد بذلك في مراجعه، ومنها شروح الجزرية، ونهاية القول المفيد، وقد أورد أبياتا في ذلك من منظومة للإمام علم الدين السخاوي، ثم نقل عن شرحها قوله: فكل حرف له ميزان يعرف به مقدار حقيقته، وذلك الميزان هو غرجه وصفته، وإذا خرج عن غرجه معطى ماله من الصفات على وجه العدل في ذلك من غير إفراط ولا تفريط فقد وزن بميزانه، وهذا هو حقيقة التجويد. (٢) وسبيل ذلك التلقى من أفواه القراء المتقنين.

## تحالف

انظر: حِلف.

# تحبيس

انظر : وقف .

# تحجير

#### التعريف :

١ ـ التحجير أو الاحتجار لغة واصطلاحا: منع الغير من الإحياء بوضع علامة كحجر أو غيره على الجوانب الأربعة، وهو يفيد الاختصاص لا التمليك. (١)

## الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٢ ـ اتفق الفقهاء على أن الأرض المحجّرة ـ من الأراضي الخربة ـ لا يجوز إحياؤ ها، لأن من حجّرها أولى بالانتفاع بها من غيره، فإن أهملها فللفقهاء تفصيلات.

فالحنفية والمالكية وضعوا مدة قصوى للاختصاص الحاصل بالتحجير، وهي ثلاث سنوات، وهذا هو الحكم ديانة، أما قضاء فإذا أحياها غيره قبل مضي هذه المدة ملكها، وهذا هو الحكم عند الحنفية، فإن لم يقم بتعميرها

<sup>(</sup>۱) شرح الجزرية للأنصاري وللقارى ص ۲۲، ونهاية القول المفيد ص ۱۹ ـ ۲۰

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي ١٠٢/١، ونهاية القول المفيد ص ٢٠

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، والمصباح المنير مادة «حجر»، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٨٦، وشرح فتح القدير ٨/ ١٣٨، ١٣٩، وحاشية الدسوقي ٤/ ٧٠ ط عيسى الحلبي بمصر، والمغني لابن قدامة ٥/ ١٨٥٥

أخذها الإمام ودفعها إلى غيره، لقول عمر رضي الله عنه: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق». (١)

وذهب الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة إلى أنه إذا أهمل المتحجر إحياء الأرض مدة غير طويلة عرفا، وجاء من يحييها فإن الحق للمتحجر.

والوجه الأخر للحنابلة: أن التحجير بلا عمل لا يفيد، وأن الحق لمن أحيا تلك الأرض. (٢)

وسبق التفصيل في مصطلح (إحياء الموات) ج ١٦/٢



(۱) شرح فتسح القسديسر ۱۳۸۸، ۱۳۹ ط دار صادر، وردّ المحتبار ٥/ ۲۷۸، والفتباوى الهندية ٥/ ٣٨٦، والدسوقي ٤/ ٦٩، ۷۰، والرهوني ٧/ ١١٤، ١١٤

## تحديد

#### التعريف:

١ - التحديد لغة: مصدر حدد، وأصل الحد:
 المنع والفصل بين الشيئين، يقال: حددت الدار
 تحديدا: إذا ميزتها من مجاوراتها بذكر نهاياتها. (١)

وفي اصطلاح الفقهاء: تحديد الشيء عبارة عن ذكر حدوده، ويستعمل غالبا في العقار، كما يقولون: إن ادعى عقارا حدده، أي ذكر المدعي حدوده. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التعيين :

٢ - تعيين الشيء: تخصيصه من الجملة،
 يقال: عينت النية إذا نويت صوما معينا، ومنه
 خيار التعيين، وهو أن يشتري أحد الشيئين أو
 الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام. (٣)

<sup>(</sup>٢) نهايسة المسحنساج ٥/ ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٣٧ ط المكتبسة الإسسلاميية، وشسرح المنهاج ٣/ ٩١، ١٩٣، والمغني لابن قدامة ٥/ ٥٦٩، ٥٧٠، وكشاف القناع ١٩٣/٤

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «حدد».

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۳/ ۱۶۰، و۶/ ۲۲۱، والفتاوى البزازية على الهندية ٥/ ٤٦٦، وفتح القدير ٧/ ١٥١

<sup>(</sup>٣) الهندية ٣/ ٥٤

#### ب ـ التقدير:

٣- التقدير من القدر، وقدر الشيء ومقداره: مقياسه، فالتقدير: وضع قدر للشيء أو قياسه، أو التروي والتفكير في تسوية أمر وتهيئته، ومنه: تقدير القاضي العقوبة الرادعة في التعزير بحيث تتناسب مع الجريمة والمجرم. (١)

## الحكم الإجمالي:

3 - تحديد المعقود عليه في العقود الواردة على العقار بحيث تنتفي الجهالة شرط لصحة الدعوى إذا العقد. وتحديد المدعى شرط لصحة الدعوى إذا كان عقارا، لأن العقار لا يمكن إحضاره فتعذر تعريفه بالإشارة، فيعرف بالحدود، فيذكر المدعي الحدود الأربعة، ويذكر أسهاء أصحاب الحدود وأنسابهم، ويذكر المحلة والبلد، وإلا تصح الدعوى. (٢)

وتفصيله في مصطلح: (دعوى).

#### مواطن البحث:

يذكر الفقهاء تحديد المدعى في كتاب الدعوى، وتحديد المعقود عليه في البيع والإجارة ونحوها.

# تحرّف

التعريف :

١ - من معاني التحرف في اللغة: الميل،
 والعدول عن الشيء.

يقال: حرف عن السسيء يحرف حرف و وتحرف: عدل، وإذا مال الإنسان عن شيء يقال: تحرف. (١)

واصطلاحا: يطلق على التحرف في القتال بمعنى ترك الموقف إلى موقف أصلح للقتال منه، حسب ما يقتضيه الحال، أو للتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء، أو مستطردا لقتال عدوه بطلب عورة له يمكنه أصابتها، فيكر عليه. (٢)

## الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٢ ـ إذا التقي جيش المسلمين والكفار وكان عدد

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والصحاح، والمصباح المنير مادة: «حرف».

 <sup>(</sup>۲) تفسير روح المعاني ۹/ ۱۸۱ ط إدارة الطباعة المنيرية بمصسر، والمغني مع الشسرح الكبير ۱۰/ ۵۰۱ ، ۵۰۱ ط المنار بمصر الطبعة الأولى، وشرح الزرقاني ۳/ ۱۱۵ ط دار الفكر/ بيروت.

<sup>(</sup>١) لسان العسرب مادة: «قدر»، وابن عابدين ٣/ ١٧٧، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٩٦، والمهذب ٢/ ٢٨٩، والمغني ٨/ ٣٢٤

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٤/ ٢١، والاختيار ٢/ ١١٠، وتكملة فتح القدير ٧/ ١٥٢

الكفار مشلي المسلمين أو أقل يحرم الفرار والانصراف إلا متحرف لقتال، فيجوز له الانصراف بقصد التحرف، لقوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا إذا لَقِيتُم الذين كفروا زَحْفا فلا تُولُوهم الأدْبار، ومن يُولِهم يَوْمَئِذٍ دُبُره إلا مُتَحَرِّفا لِقِتال أو مُتَحَيِّزا إلى فِئةٍ فقد باء بِغَضَبٍ من الله ومَأُواه جهنم وبئس المصير (١)

والمتحرف هومن ينصرف من جهة إلى أخرى حسبها يقتضيه الحال، فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه، ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال، أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر غير مكشوف ليكمن فيه ويهجم، أوعن محله لأصون منه عن نحوريح أو شمس أوعطش، أويفربين أيديهم لتنتقض صفوفهم ويجد فيهم فرصة ، أوليستند إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب، وقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه كان يوما في خطبته إذ قال: «يا سارية بن زنيم الجبل»، وكان قد بعث سارية إلى ناحية العراق لغروهم، فلما قدم ذلك الجيش أخبر وا أنهم لاقوا عدوهم يوم جمعة ، فظهر عليهم ، فسمعوا صوت عمر فتحيزوا إلى الجبل، فنجوا من عدوهم فانتصروا عليهم.

(١) سورة النساء / ١٥، ١٦

والتحسرف جائر بلا خلاف بين جمهور الفقهاء، ولكن المالكية أجازوه لغير أمير الجيش والإمام. أما هما فليس لهما التحرف، لما يحصل بسبب ذلك من الخلل والمفسدة. (١) والتفصيل موطنه مصطلح: (جهاد).



(۱) تفسير القرطبي ٧/ ٣٨٠، وتفسير روح المعاني ٩/ ١٨٠ م ١٨٣، وتفسير الطبري ٩/ ٢٠٠، ٢٠١، وبدائع الصنائع ٧/ ٩٩ ـ الطبعة الأولى (الجهالية) مصر، ونهاية المحتاج ٨/ ٦٢، ٣٦، وروضة الطالبين ١١/ ٢٤٧، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٥٥١، ٢٥٥، وكشاف القناع ٣/ ٤٦ ه وشرح الزرقاني ٣/ ١١٥ ط دار الفكر/ بيروت، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٧٨، ١٧٩ ط دار الفكر.

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الاجتهاد:

Y - الاجتهاد والتحري لفظان متقاربا المعنى، ومعناهما: بذل المجهود في طلب المقصود، إلا أن لفظ الاجتهاد صار في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، وبذل المجهود في تعرف حكم الحادثة من الدليل.

أما التحري فقد يكون بدليل، وقد يكون بمجرد شهادة القلب من غير أمارة. (١) فكل اجتهاد تحر، وليس كل تحر اجتهاد.

## ب ـ التوخي :

٣ - التوخي مأخوذ من الوخى، بمعنى القصد، فالتحري والتوخي سواء، إلا أن لفظ التوخي ستعمل في المعاملات. كما قال الشخ للرجلين الختصما في المواريث: «اذهبا وتوخيا، واستهما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه»(٢). وأما التحري فيستعمل غالبا في

#### التعريف:

١ - التحري في اللغة: القصد والابتغاء، كقول القائل: أتحرى مسرتك، أي أطلب مرضاتك، ومنه قوله تعالى: ﴿ فأولئك تَحَرَّوا رَشَدا﴾ (١)

أي قصدوا طريق الحق وتوخوه. ومنه حديث النبي على: «تَحَروا ليلةَ القدْر في الوتر من العشر الأواخر . . . » الحديث . (٢) أي اعتنوا بطلبها . (٣)

وفي الاصطلاح: بذل المجهود في طلب المقصود، أو طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته. (٤)

تحري

<sup>(</sup>١) سورة الجن / ١٤

 <sup>(</sup>٢) حديث: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من
 رمضان». أخرجه البخاري (الفتح ٢٥٩/٤ ـ ط
 السلفية).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ولسان العرب، وتاج العروس، ومتن اللغة، والصحــاح مادة: «حــرى»، والمبسـوط ١٠/ ١٨٥ ط دار المعرفة، والقرطبي ١٩/ ١٦

<sup>(</sup>٤) ابن عابـــدين ١/ ١٩٠، ٢/ ٦٧، والمبســـوط ٧/ ١٨٥ ط مصطفى البابي الحلبي، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٥

 <sup>(</sup>١) المستصفى للغزالي ٢/ ٣٥٠، والفروق في اللغة ٦٩ ـ ٧٠.
 وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٠ ط دار التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>٢) حديث: «اذهب وتوخيا، واستهما... » أخرجه أحمد (٢) ٢٠ - ط عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن

العبادات. (١) كما قال النبي ﷺ: «إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب»(٢)

#### جــ الظن:

الظن: هو إدراك الطرف الراجح مع احتمال النقيض، ففي الظن يكون ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فإن كان بغير دليل فهو مذموم، ويكون الترجيح في التحري بغالب الرأي، وهو دليل يتوصل به إلى طرف العلم وإن كان لا يتوصل به إلى مايوجب حقيقة العلم، وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين (٣) كقوله تعالى:
 والذين يظنون أنهم ملاقو ربهم (٤).

#### د ـ الشك :

الشك: تردد بين احتمالين مستويين، أي من غير رجحان لأحدهما على الآخر عند الشاك. (٥)

فالتحري وسيلة لإزالة الشك

#### الحكم التكليفي:

٦ التحري مشروع والعمل به جائز، والدليل
 على ذلك الكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا آمنُوا إِذَا جَاءَكُم المُؤْمنَاتُ مَهَاجِراتٍ فَامتَحنُوهِن ، الله أعلمُ بإيهانهن ، فإن عَلِمْتُموهن مُؤْمنات فلا تَرْجعوهن إلى الكفار ﴾ (١).

وذلك يكون بالتحري وغالب الرأي، وأطلق عليه العلم.

وأما السنة: فالحديثان السابقان عند الكلام عن التوخي.

وأما مايدل عليه من المعقول: فهوأن الاجتهاد في الأحكام الشرعية جائز للعمل به، وذلك عمل بغالب الرأي، ثم جعل مدركاً من مدارك أحكام الشرع، وإن كانت الأحكام لا تثبت به ابتداء، فكذلك التحري مدرك من مدارك التوصل إلى أداء العبادات وإن كانت العبادة لا تثبت به ابتداء. (٢)

هذا، والتحري في أحكام الشرع ورد في مواضع كثيرة، ويختلف حكمه باختلاف مواطنه:

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٨٦/١٠ ط دار المعرفة، ومتن اللغة مادة: «وخي».

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب» أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٤٠٥ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٤٠٠ ـ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>٣) المبسوط ١٨٦/١٠ ط د دار المعسرفة، والتعسريفات
 للجرجاني، والمصباح المنير مادة: «ظن».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ٤٦

<sup>(</sup>٥) المصباح المنبر، والتعريفات للجرجاني مادة: «شك»، والمسوط ١٨٦/١٠

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة / ١٠

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٠/ ١٨٥، ١٨٦

أولا: التحري لمعرفة الطاهر من غيره حالة الاختلاط:

## أ ـ اختلاط الأواني :

٧ - إذا اختلطت الأواني التي فيها ماء طاهر بالأواني التي فيها ماء نجس، واشتبه الأمر، ولم يكن معه ماء طاهر سوى ذلك، ولا يعرف الطاهر من النجس:

فإن كانت الغلبة للأواني الطاهرة، يتحرى عند الحنفية وبعض الحنابلة، لأن الحكم للغالب، وباعتبار الغالب لزمه استعمال الماء الطاهر، وإصابته بتحريه مأمولة، ولأن جهة الإباحة قد ترجحت.

وإن كانت الغلبة للأواني النجسة أوكانا متساويين، فليس له أن يتحرى إلا للشرب حالة الضرورة، إذ لا بديل له، بخلاف الوضوء فإن له بديلا. (1)

وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابه عدم جواز التحري، وإن كثر عدد الأواني الطاهرة. (٢) وعند الشافعية يجوز التحري في الحالين، فيتوضأ بالأغلب، لأنه شرط للصلاة، فجاز

التحري من أجله كالقبلة. (٣)

**الة** أ و سر م

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان عنده ثلاثة أوان نجسة أومتنجسة واثنان طهوران، واشتبهت هذه بهذه، فإنه يتوضأ ثلاثة وضوءات من ثلاثة أوان عدد الأواني النجسة، ويتوضأ وضوءا رابعا من إناء رابع، ويصلي بكل وضوء صلاة. (١)

وحكى ابن الماجشون من المالكية قولا آخر، وهو أنه يتوضأ من كل واحد من الأواني وضوءا ويصلي به . (۱ شتباه) .

#### ب ـ اختلاط الثياب:

٨- إذا اشتبهت على الشخص ثياب طاهرة بنجسة، وتعذر التمييز بينها، وليس معه ثوب طاهر بيقين غيرها، ولا مايغسلها به، ولا يعرف الطاهر من النجس، واحتاج إلى الصلاة، فإنه يتحرى عند الحنفية، وهو المشهور عند المالكية والشافعية ماعدا المزني، ويصلي في الذي يقع تحريه على أنه طاهر، سواء أكانت الغلبة للثياب النجسة أم الطاهرة، أو كانا متساويين.

وقال الحنابلة، وابن الماجشون من المالكية: لا يجوز التحري، ويصلي في ثياب منها بعدد النجس منها، وينزيد صلاة في ثوب آخر. وقال

<sup>(</sup>۱) المبسبوط ۱۰/ ۲۰۱، وابن عابدين ۵/ ۲۲۱، ۶۶۹، ۷۷، والمغني ۱/ ۲۰، ۲۱

<sup>(</sup>۲) المغني ۱/ ۳۰، ۲۱

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ١/ ٨٨، ٩٩، ٥٠، ٩١

<sup>(</sup>١) الدسوقي ١/ ٨٢

<sup>(</sup>٢) المغنى ١/ ٦٠، ٦١

ابن عقيل من الحنابلة: يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة.

وقــال أبوثور والمزني: لا يصلي في شيء منها، كقولهما في الأواني. <sup>(١)</sup>

## ج\_ اختلاط المذكاة بالميتة:

9 \_ إذا اختلطت المذكاة بالميتة، فذهب الحنفية إلى أنه يجوز التحري في حالة الاضطرار مطلقا، أي سواء أكانت الغلبة للمذكاة أم للميتة أو تساويا.

وفي حالة الاختيار لا يجوز التحري إلا إذا كانت الغلبة للحلال.

وأما الأئمة الثلاثة فلا يجوز عندهم التحري مطلقا في هذا المجال . (٢)

## د ـ التحري في الحيض:

10 - إذا نسيت امرأة عدد أيام حيضها وموضعها، واشتبه عليها حالها في الحيض

والطهر فالمتبادر من أقوال جمهور الفقهاء أن عليها أن تتحرى، فإن وقع أكبر رأيها على أنها حائض أعطيت حكمه، وإن وقع أكبر رأيها على أنها طاهرة أعطيت حكم الطاهرات، لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية.

وأما إذا تحيرت ولم يغلب على ظنها شيء، فهي المتحيرة أو المضلة، فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام. (١)

ولتفصيل أحكامها يرجع إلى مصطلح (حيض، استحاضة).

ثانيا: معرفة القبلة بالاستدلال والتحري: 11 - إن المصلي إذا كان قادرا على استقبال القبلة ، وكان بمكة وفي حال مشاهدة الكعبة ومعاينته لها، فلا خلاف بين الفقهاء في أن عليه التوجه إلى عين الكعبة، ومقابلة ذاتها.

وإن كان نائيا عن الكعبة غائبا عنها: فذهب الحنفية إلى أنه يكفيه استقبال جهة الكعبة باجتهاد، وليس عليه إصابة العين، وهو الأظهر عند المالكية والحنابلة، وهو قول للشافعي.

والأظهر عند الشافعية، وهو قول للمالكية، ورواية عن الحنابلة: أنه تلزمه إصابة العين. (٢)

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۰/ ۲۰۰، وابن عابدين ٥/ ۲۲۱، ٤٦٩، وابن عابدين ٥/ ۲۲۱، ٤٦٩، واباية وحاشية الدسوقي ١/ ٧٩، والحطاب ١/ ١٦٠، ونهاية المحتاج ٢/ ١٧، ١٨، والمغني ١/ ٢٣، وانظر مصطلح: (اشتباه).

<sup>(</sup>٢) المسبسوط ١٩٠/ ١٩٢، ١٩٧، ١٩٨، وابن عابسدين ٥/ ٢٢١، والفسروق للقرافي ١/ ٢٢٦، ونهاية المحتاج ١/ ٩٩، وأسنى المطسالب ١/ ٣٣، والأشبساه والنظسائسر للسيوطي ١/ ١٠٦، والقواعد لابن رجب ٢٤١

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۱۹۰، ومغني المحتاج ۱/۳٤٦، والمغني ۱/۳۲۱

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ١ / ١١٨ ط دار الكتاب العربي بيروت، =

ولا يجوز الاجتهاد عند جمهور الفقهاء مع وجود محاريب الصحابة، وكذلك محاريب المسلمين التي تكررت الصلوات إليها.

كما أنه لا يجوز الاجتهاد إذا كان بحضرته من يسأله من أهل المكأن العالم بها، بشرط كونه مقبول الشهادة، فالذمي والجاهل والفاسق والصبي لا يعتد بإخباره في هذا المجال.

فإذا عجز المصلي عن إصابة عين الكعبة والتوجه إلى جهتها استدلالا بالمحاريب المنصوبة القديمة، أو سؤ ال من هو عالم بالقبلة، ممن تقبل شهادته من أهل المكان: فإن كان من أهل الاجتهاد في أمر القبلة، فعليه الاجتهاد. والمجتهد في القبلة هو: العالم بأدلتها وهي: النجوم، والشمس، والقمر، والرياح، والجبال، والأنهار وغير ذلك من الوسائل والمعالم، وإن كان جاهلا بأحكام الشرع. فان كل من علم بأدلة شيء كان من المجتهدين فيه، وإن جهل غيره.

وإن كان غير عالم بأدلتها، أو كان أعمى فهو مقلد وإن علم غيرها. (١)

فالمسلي القادر على الاجتهاد إن صلى بغير

17 - من عجز عن معرفة القبلة بالاستدلال، بأن خفيت عليه الأدلة لحبس أو غيم، أو التبست عليه أو تعارضت، ولم يكن هناك من يخبره اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة، وهوالمعتمدعند المالكية: إلى أن عليه التحري وتصح صلاته، لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان، وليس في وسعه إلا التحري.

اجتهاد، فالمتبادر من أقوال جمهور الفقهاء أنه لا

والمشهور عند الشافعية أنه يصلي كيف كان لحرمة الوقت، سواء أكان في الوقت سعة أم لا، ويقضي لندرة حصول ذلك. (٢)

تجوز صلاته، وإن وقعت إلى القبلة، وكذلك إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها، ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة، فصلاته باطلة عند الأئمة الأربعة، لتركه الواجب، كما لو صلى ظانا أنه محدث ثم تبين أنه متطهر. (١) ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح: واستقبال).

الفكر، ونهاية المحتاج ١/ ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٠،
 ٤٤٣ ط مصط في البابي الحلبي، والمغني ١/ ٤٤٠،
 ٤٤١ ط، مكتبة الرياض الحديثة.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة في المذاهب الأربعة.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٩، وبدائع الصنائع ١/ ١١٨، وفتح القدير ٢٣٤، ٢٣٧ ط دار إحياء التراث العربي، والمغني ١/ ٤٤٤ ط مكتبة الرياض الحديثة، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٢٧، ونهاية المحتاج ١/ ٤٤٣ ط مصطفى البابي الحلبي.

والحطاب ١/ ٥٠٨ طدار الفكر بيروت، ونهاية المحتاج
 ١/ ٤٢٤ ومابعدها ـ ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني
 ١/ ٤٣٩ ط مكتبة الرياض الحديثة

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۲۹۰ ط دار إحيساء الستراث العسريي، والمبسوط ۱۹۰/۱۹۰ ط دار المعسرفة، والحطاب ۱/ ۹۰۹ ط دار الفكسر، والسدسوقي ۱/ ۲۲۲ ط دار=

والأصل في هذا الباب ماروي عن عامر بن ربيعة أنه قال: «كنا مع رسول الله على في ليلة مظلمة علم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على خياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله على فنزل قول الله تعالى: ﴿فَأَينَما تُولُّوا فَثَمَّ وَجَهُ الله ﴾ (١) وقال على رضي الله تعالى عنه: «قبلة المتحري جهة قصده».

## ثالثا: التحري في الصلاة:

17 - من شك في الصلاة فلا يدري كم صلى، فعند الحنفية إن كان يعرض له الشك كثيرا في الصلاة، وكان له رأي تحرى، وبنى على أكبر رأيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من شك في الصلاة فليتحر الصواب». (٢)

وعند المالكية يبني على الأقل ، ويأتي بما شك فيه مطلقا .

وذهب الشافعية إلى أنه إذا شك في أثناء الصلاة فعليه الأخذ بالأقل، ويسجد للسهو. ولو شك بعد السلام فقولان عندهم: أحدهما:

وحديث عامر بن ربيعة أخرجه ابن ماجة (١/ ٣٢٦ - ط الحلبي) وذكر ابن كثير الأحاديث في ذلك في تفسيره ثم قال: وهنذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضها (تفسير ابن كثير ١/ ٢٧٨ - ط الأندلس).

أن يقوم إلى التدارك، كأنه لم يسلم. والثاني: أنه لا يعتبر بعد الفراغ لما فيه من العسر.

وأما الحنابلة فيفرقون بين الإمام والمنفرد في المشهور من مذهبهم. فمن كان إماما وشك فلم يدركم صلى تحرى وبنى على غالب ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين (الأقل)، وفي رواية يبني على غالب ظنه كالإمام، هذا إذا كان له رأي، أما إذا استوى عنده الأمران بنى على اليقين إماما كان أو منفردا. (١)

## رابعا: التحري في الصوم:

12 - من كان محبوسا أو كان في بعض النواحي النائية عن الأمصار، أو بدار حرب بحيث لا يمكنه التعرف على الأشهر بالخبر واشتبه عليه شهر رمضان: فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب عليه التحري والاجتهاد في معرفة شهر رمضان، لأنه أمكنه تأدية فرض بالتحري والاجتهاد، فلزمه كاستقبال القبلة.

فإذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه، ثم إن تبين أنه أصاب شهر رمضان، أولم ينكشف له الحال أجزأه في قول عامة الفقهاء، لأنه أدى فرضه بالاجتهاد، وأدرك ماهو المقصود بالتحري.

وإن تبين أنه صام شهرا قبله، فذهب الأئمة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١١٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «من شك في الصلاة فليتحر الصواب». تقدم تخريجه (ف ٣).

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١/ ٤٥٢، والدسوقي ١/ ٢٧٥، ونهاية المحتاج ١/ ٧٩، والوجيز ١/ ٥١، والمغنى ٢/ ١٧، ١٨

الثلاثة ، والشافعية في الصحيح من المذهب أنه لا يجزئه ، لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزئه كمن صلى قبل الوقت. وعند الشافعية قول في القديم في حالة تبين الأمر بعد رمضان أنه يجزىء ، لأنه عبادة تفعل في السنة مرة ، فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ.

أما إن تبين أنه صام شهرا بعده، جازعند جمهور الفقهاء ، وهو الصحيح عند الشافعية، وذلك بشرطين: إكهال العدة، وتبييت النية لشهر رمضان، لأنه قضاء، وفي القضاء يعتبر هذان الشرطان، وفي قول للشافعية أنه أداء للعذر، لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كها في الجمع بين الصلاتين.

وعلى هذا فإن كان الشهر الذي صامه ناقصا، ورمضان الذي صامه الناس تاما، صام يوما، لأن صوم شهر آخر بعده يكون قضاء، والقضاء يكون على قدر الفائت.

وعلى القول الثاني للشافعية ـ بأنه يقع أداء ـ يجزئه ولو صامه ناقصا وصام الناس رمضان تاما، لأن الشهريقع مابين الهلالين. وكذلك إن وافـق بعض رمـضان دون بعض، فها وافـق رمضان أو بعده أجزأه • وما وافق قبله لم يجزئه.

وأما إن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه، ولو أصاب، وكذا لوشك في دخوله ولم يغلب على ظنه دخوله.

وإن صام من اشتبهت عليه الأشهر بلا اجتهاد وهو قادر عليه، وبلا تحر، لا يجزئه كمن خفيت عليه القبلة. (١)

ومن شك في الغروب في يوم غيم ولم يتحر لا يحل له الفطر، لأن الأصل بقاء النهار. (٢)

خامسا: التحري في معرفة مستحقي الزكاة: ٥٠ ـ من شك في حال من يدفع له الـزكاة لزمه التحري: فإن وقع في أكبر رأيه أنه فقير دفع إليه، فإذا ظهر أنه فقير أو لم يظهر من حاله شيء جاز بالاتفاق، وإن ظهر أنه كان غنيا فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول، وفي قوله الأخر تلزمه الإعادة، وهو قول للشافعي.

وعند المالكية: إن دفع الزكاة باجتهاد لغير مستحق في الواقع كغني، أو كافر مع ظنه أنه مستحق، لم تجزه.

أما عند الشافعية والحنابلة فروايتان:

<sup>(</sup>۱) المبسوط ٣/ ٥٩ ط دار المعرفة، والدسوقي ١/ ٥١٩ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج الفكر، ونهاية المحتاج ٣/ ١٦٢، ١٦٣ ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني ٣/ ١٦٢، ١٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٠٧، ٣٠٨ ط عالم الكتب.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٦، ١١٤ ط دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج ٣/ ١٦٢، ٣٦٣ ط مصطفى البابي الحلبي، والمغنى ٣/ ١٦٢ ط مكتبة الرياض الحديثة.

إحداهما يجزئه، والأخرى لا يجزئه. (١)

ولمعرفة تفصيل أحكام ذلك يرجع إلى مصطلح: (زكاة).

سادسا: التحري بين الأقيسة المتعارضة:

17 - إذا وقع التعارض بين القياسين، ولم يكن هناك دليل لترجيح أحدهما على الآخر، ولم يقع اختياره على أحدهما بالعمل به، فيجب التحري، خلافا للإمام الشافعي، فإنه يقول: لا يجب التحري، بل للمجتهد أن يعمل بأيها شاء، وعلى هذا الخلاف، التحري في قول صحابين عند من يقول بحجية قول الصحابي، (٢) والتفصيل في الملحق الأصولي.

#### مواطن البحث:

1۷ ـ ورد ذكر التحري في فصول كثيرة من كتب الفقه منها: كتاب الصلاة عند الكلام عن استقبال القبلة، وسجدة السهو، وأبواب الحيض والطهارة، والصوم، وخصص صاحب المبسوط للتحري كتابا مستقلا بعنوان (كتاب التحري)، (٣) كما أنه يرجع لتفصيل أحكامه إلى مصطلحات (استقبال، واستحاضة، واشتباه).

(۱) المبسوط ۱/۱۸۷، ۱۸۹، والندسوقي ۱/ ۵۰۱، والمغني ۳/ ۲۹۸،

(٢) مسلم الثبوت ١٩٣/٢

(٣) المبسوط ١٨٥/١٥٥

## تحريش

التعريف:

1 - التحريش في اللغة: إغراء الإنسان أو الحيوان ليقع بقرنه، أي نظيره. يقال: حرّش بين القوم إذا أفسد بينهم، وأغرى بعضهم بيعض.

قال الجوهري: التحريش: الإغراء بين القوم، أو البهائم، كالكلاب والثيران وغيرهما، بتهييج بعضها على بعض، ففي التحريش تسليط للمحرّش على غيره. (١) ويقال في تسليط الكلب المعلم نحوه على الصيد: إشلاء.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتحريش عن المعنى اللغوي .

#### الألفاظ ذات الصلة:

التحريض:

٢ ـ التحريض: الحث على القتال وغيره، وهو
 يكون في الخير والشر، ويغلب استعماله فيما

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «حرش».

يكون الحث فيه لطرف، أما التحريش فيكون فيه الحث لطرفين.

## الحكم التكليفي:

٣ - التحريش بين الناس بقصد الإفساد حرام، لأنه وسيلة لإفساد ذات البين، والله لا يحب الفساد. ومن صور التحريش: النميمة. قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأفضلَ من درجةِ الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلي . قال: صلاح ذاتِ البَيْن، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»(١)

أما تحريش الحيوان بمعنى الإغراء والتسليط والإرسال بقصد الصيد فمباح كإرسال الكلب المعلم، ومافي معناه من الحيوانات.

ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم، بتحريض بعضها على بعض وتهييجه عليه، لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذي للحيوان، وربها أدى إلى إتىلاف، بدون غرض مشروع ، (۲)

(١) حديث: «نهى عن التحريش بين البهائم» أخرجه أبوداود (٣/ ٥٦ - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤/ ٢١٠ - ط الحلبي) وأعله بالإرسال، وفيه ضعف

وجـاء في الأثــر: «نهى رســول الله ﷺ عن

ويحرم التحريش بين المسلمين بقصد الإفساد

وإثـارة الفتنـة بينهـم. وقال رسول الله ﷺ: «إن

الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب،

أما الإغراء على فعل مشروع فيسمى

تحريضا، ومنه التحريض على ركوب الخيل،

والتدرب على الرمي، وفنون القتال وهـو جائز.

وقال بعض الفقهاء: إنه مستحب (٣)

التحريش بين البهائم». (١)

ولكن في التحريش بينهم . »(٢)

وتفصيله في (تحريض).

(٢) حديث: «إن الشيطان قديئس أن يعبد في جزيرة العرب ...» أخرجه مسلم (٢١٦٦/٤ ـ ط الحلبي).

(٣) الأداب الشرعية ٣/ ٣٥٧، وروضة الطالبين ١٠/ ٣٥٤. وأسنى المطالب ٤/ ٢٧٩

<sup>(</sup>١) حديث: «ألا أخسركم . . . » رواه الترمذي (٢٦٣/٤) وقـال: حديث صحيح. ثم قال: ويسروي عن رسول الله عَلَيْكُ أَنه قال: «لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. » (٢) عون المعبسود ٢/ ٣٣١، وحساشيسة عمسيرة على المحملي ٣/ ٢٠٤، والآداب الشرعية ٣/ ٣٥٧، وأسنى المطالب YYA/E

# تحريض

#### التعريف:

1 - التحريض في اللغة: التحضيض والحث على القتال وغيره والإحماء عليه. وجاء في التنزيل: ﴿ فقاتلْ في سبيل الله لا تُكلَّفُ إلا نفسك وحرض المؤمنين ﴾. (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

وقريب من التحريض الحث والتحريش والإغراء والتهييج. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ \_ التثبيط:

التثبط مصدر ثبطه عن الأمر تثبيطا: شغله عنه وعوَّقه. ونحوه التخذيل، وهو: حمل أنصار الشخص على ترك عونه وتثبيطه عن نصرته. فالتثبيط ضد التحريض. (٣)

(٣) مختار الصحاح .

#### ب ـ الإرجاف:

٣ ـ الإِرجاف مصدر: أرجف في الشيء: خاض فيه، وأرجف القوم: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. قال الله تعالى: (والمرْجِفون في المدينة) (() وهم الذي يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس. (٢)

فالإرجاف وسيلة من وسائل التثبيط الذي هو ضد التحريض.

#### جـ ـ التحريش:

التحريش: إغراء الإنسان أو الحيوان ليقع بقرنه أي نظيره. ولا يكون استعماله إلا في الشر، وهو فيما يكون الحث فيه لطرفين. أما التحريض فيكون الحث فيه لطرف.

### الحكم التكليفي:

ه - يختلف حكم التحريض باختلاف موضوعه:

فالتحريض على القتال في الجهاد مأمور به، وكذلك التحريض على البر والإحسان، كإطعام المساكين والأيتام.

والتحريض في الفساد، وأنواع المنكر حرام. وتحريض السبع الضاري، والكلب العقور

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٨٤

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة: «حرض».

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب / ٦٠

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة : «رجف».

على إنسان معصوم الدم أو مال محترم حرام وموجب للضمان، بتفصيل يأتي.

### تحريض المجاهدين على القتال:

7 - يسن للإمام والأمير إذا جهز جيشا أوسرية للخروج إلى الجهاد أن يحرضهم على القتال وعلى الصبر والثبات. (١) لقوله تعالى: ﴿فقاتلْ في سبيلِ الله لا تُكلَّفُ إلا نفسك وحرِّض المؤمنين ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿يأيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال ﴾ (٢)

وتفصيله في باب الجهاد.

#### التحريض على المسابقة:

٧- يسن تحريض السرجال على المسابقة والمناضلة وركوب الخيل. ويجوز للإمام أن يدفع العوض من بيت المال، ومن ماله الخاص، كما يجوز للأفسراد أيضا أن يدفعوه، لأنه بذل في طاعة، ويثاب عليه. (ئ) لأن ذلك من الإعداد الذي أمر الله به في قوله عزمن قائل: ﴿وأَعِدُوا لَمُم مَا استطعتم من قُوّةٍ، ومن رِباطِ الخيل ﴾ (٥)

ولخسر: «أن السبى عَلَيْ خرج يوما على قوم

يَتَنَاضلون فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم

كان راميا»(١) ولخبر: «ألا إن القوة الرمي، ألا

إن القوة الرمي»، (٢) ولخبر: «إن الله يدحل

الجنة بالسهم الواحد ثلاثة: صانعه يحتسب في

٨ ـ إذا حرّض حيوانا فجني على إنسان فعليه

الضمان لتسببه، هذا رأي المالكية والحنابلة. (٤)

واسع كالصحراء فقتله فلا ضمان، لأنه لم يلجئه

إلى قتله، والذي وجد منه ليس بمهلك. أما إذا

كان في موضع ضيق، أوكان الحيـوان ضاريـا

شديد العدولا يتأتى الهرب منه في الصحراء،

وجب عليه الضمان إذا قتل في الحال. (٥)

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان في موضع

صنعه الخير، والرامي به، ومنبله. الخ $_{\rm n}^{(7)}$ 

والتفصيل في (السباق).

تحريض الحيوان:

<sup>(</sup>١) حديث: «آرموا بني إسهاعيل ... » أخرجه البخاري (١) حديث سلمة بن الأكوع .

<sup>(</sup>٢) حديث: «إلا إن القسوة السرمي . . . » أخسر جسه مسلم (٣) ١٥٢٢ ـ ط الحلبي من حديث عقبة بن عامر .

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن الله يدخــل الجنــة بالسهم الــواحـد ...» أحرجه أحمد (٤/ ١٤٤ ـ ط الميمنية) والحاكم (٢/ ٩٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي

 <sup>(</sup>٤) مطالب أولي النهى ٤/ ٧٤. وحاشية العدوي على الخرشي
 ٨/٨

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٩/ ١٤٣، والوجيز ٢/ ١٢٤

<sup>(</sup>١) روض الطالب ٤/ ١٨٨

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال / ٦٥

<sup>(</sup>٤) روضة الطـالــين ١٠/ ٣٥٤، وأسنى المطالب ٤/ ٢٢٨. المغني ٨/ ٢٥٢

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال / ٦٠

وعند الأحناف: لا يضمن. والتفصيل في (الجنايات). <sup>(١)</sup>

تحريض المحرم كلبا على صيد:

9 - إذا حرض محرم كلب على صيد ضمن، كحلال في الحرم بجامع التسبب فيهما. (٢) والتفصيل في (الإحرام).

# تحريف

#### التعريف:

التحريف لغة: مصدر حرف الشيء: إذا جعله على جانب، أو أخذ من جانبه شيئا، وتحريف الكلام عن مواضعه تغييره والعدول به عن جهته، ومنه قوله تعالى في اليهود: ﴿ يُحرِّفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضِعه ﴾ (٣) أي يغير ونه. (٤)

والتحريف في الاصطلاح: التغيير في الكلمة بتبديل في حركاتها، كالفلك والفلك، والخلق والخلق. أو تبديل حرف بحرف، سواء

اشتبها في الخط أم لا، أو كلمة بكلمة نحو (سرى بالقوم) و(سرى في القوم) أو بالزيادة في الكلام أو النقص منه، أو حمله على غير المراد

وخصه بعضهم في علم أصول الحديث بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط والنقط، وتخالفها في الحركات، كتبديل الخَلْق بالخُلُق، والقَدَم بالقِدَم، وهذا اصطلاح ابن حجر على ظاهر مافي نخبة الفكر وشرحها(١)، جعله مقابلا للتصحيف.

## الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التصحيف :

٢ ـ التصحيف هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد، وأصله الخطأ، يقال: صحفه فتصحف، أي غيره فتغير حتى التبس. (٢)

والتصحيف في الاصطلاح اختلف فيه على قولين:

قيل هو: كل تغيير في الكلمة سواء بسبب اختلاف النقط أو الشكل أو بتبديل حرف بحرف أو كلمة بكلمة ، وهذا الذي جرى عليه اصطلاح أغلب المحدثين قبل ابن حجر، منهم

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ١/ ١٤٥، وروضة الطالبين ٣/ ١٤٨

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ٤٦

<sup>(</sup>٤) انظر المصباح المنير ومختار الصحاح مادة: «حرف»، وتفسير الجلالين عند قوله تعالى: ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾، وحاشية الصاوي على الجلالين ١/ ٣٩ طبع بيروت.

<sup>(</sup>١) تصحيفات المحدثين للعسكري، المقدمة ص ٤٠، ولقط المدرر على شرح نخبة الفكر ص ٨٢ القاهرة، مطبعة عبد الحميد حنفي.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: وصحف،

الخطيب في الكفاية، والحاكم في معرفة علوم الحديث، والنووي في التقريب، وابن الصلاح وغيرهم. وهو بهذا المعنى قريب من التحريف، إلا أن التحريف أشمل، إذ يدخل فيه تغيير المعنى مع بقاء اللفظ على حاله.

فيكون التصحيف هو التحريف في نقط الكلمة أو شكلها أو حروفها. وماسوى ذلك فهو التحريف في المعنى.

أما ابن حجر ومن تابعه فقد ذهبوا إلى أن التصحيف خاص بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط وتخالفها في النقط، وهو اصطلاح العسكري في كتابه (شرح التصحيف والتحريف) وذلك كتبديل الغدر بالعذر، والخطب بالحطب.

وإنها سمي هذا النوع من التحريف تصحيفا لأن الآخذ عن الصحيفة قد لا يمكنه التفريق بين الكلمة التي تلتبس بها لمسابهتها في الصورة، بخلاف الآخذ من أفواه أهل العلم. (١) وكان هذا الالتباس كثيرا قبل اختراع النقط في القرن الثاني الهجري، وقلّ

(١) نخبة الفكر، ولقط الدرر ص ٨٣، والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي ص ٢٨٠ - ٢٨٤ بيروت دار الفكر، ١٤٠١ هـ، والكفاية في أصول الرواية للخطيب البغدادي ص ١٤٦، ١٤٩، وتدريب الراوي شرح تقريب النواوي ص ٣٨٤ المدينة المنورة، المكتبة العلمية ١٣٧٩ هـ، وتصحيفات المحدثين المقدمة

بعده، إلا أنه لم ينعدم حتى عند من يلتزم به، لأن النقط قد تسقط، وقد تنتقل عن مكانها، فيحصل الالتباس.

ب ـ التزوير:

۳ - الزور لغة: الكذب، والتزوير: تزيين الكذب. (١)

واصطلاحا: كل قول أو عمل يراد به تزيين الباطل حتى يظن أنه حق، سواء أكان ذلك في القول كشهادة الزور، أم الفعل كمحاكاة الخطوط أو النقود بقصد إثبات الباطل.

فالفرق بينه وبين التحريف أن التزوير يحدث به تغيير مقصود، أما التحريف فقد يتغير به الواقع وقد لا يتغير، وقد يكون التحريف مقصودا أو غير مقصود، ففيها عموم وخصوص.

أنواع التحريف والتصحيف:

٤ ـ التحريف إما لفظي وإما معنوى:

فاللفظي يكون في السند، كما صحف الطبري اسم عتبة بن الندر فقال فيه: ابن الندر.

ويكون في المتن كما صحف ابن لهيعة حديث «احتجر النبي على في المسجد» (٢) فقال فيه «احتجم في المسجد».

<sup>(</sup>١) محتار الصحاح مادة: «زور».

<sup>(</sup>٢) حديث: «احتجر النبي عليه في المسجد». أخرجه البخاري (٢) حديث: «احتجر النبي عليه في السلم (١/ ٥٣٩ ـ ط الحلبي). ورواية التصحيف في مسند أحمد (٥/ ١٨٥ ـ ط الممنية).

### وينقسم اللفظي قسمين:

أولهما: مايحس بالبصر، كما سبق.

وثانيهما: مايحس بالسمع، نحوحديث

لعاصم الأحول رواه بعضهم فقال «واصل الأحدب، فذكر الدار قطني أنه من تصحيف السمع، لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب\_ والله أعلم \_ إلى أن ذلك لا يشتبه من حيث الكتابة وانها أخطأ فيه السمع ممن رواه كذلك. وأما التحريف المعنوي: فهو مايقع في المعنى بحمل اللفظ على غير المراد منه بتأويل فاسد، قصدا أو بدون قصد. ومن أمثلته: ما رواه محمد بن المثنى العنزي، حدث بحديث «إن النبي ﷺ صلى إلى عَنزة». (١) فقال: نحن قوم لنـا شرف، صلى النبي ﷺ إلينــا. وإنــا العنزة هنا: حربة نصبت بين يديه فصلى إليها، وليس المراد قبيلة عنزة . قال ابن الصلاح: وأظرف من هذا أن أعرابيا زعم أنه على كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة . أي صحفها إلى عنزة بإسكان النون. (٢)

## حكم التحريف والتصحيف:

التحريف إما أن يقصد به كتاب الله تعالى، أو الأحاديث النبوية، أو غيرهما من الكلام:

## أ ـ التحريف لكلام الله تعالى:

٥ \_ ضمن الله تعالى أن يحفظ كتابه من التبديل والتحريف في ألفاظه ومبانيه حتى يبقى إلى يوم القيامة كما أنزل، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنَ نُزَّلْنَا الـذِكْـر وإنـا له لحافظون (١) فعزل الشياطين عن استماعه، ورجمهم عند البعثة بالشهب، وجعل القرآن ﴿ فِي صُحُفٍ مَكَرَّمَـةً . مرفوعةٍ مطهَّرة بأيْدي سَفَرةٍ . كرامٍ بَرَرَةٍ ﴾ (١) ولم يجعل الله تعالى لأحد من خلقه أن يبدل كلامه أويغير فيه، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهُم آيَاتُنَا بَيِّنات قال الذين لا يَرْجون لِقاء نا: اثْتِ بقُرْآنِ غير هذا أو بَدُّلْـه قل: ما يكـون لي أَنْ أَبَدُّلُه من تِلْقَاء نفسي إنْ أُتَّبِعُ إلا مايُــوحي إلي ﴾ (٣) ودعت الشريعة المسلمين إلى حفظ القرآن وتلاوته وضبطه، فقامت الأمة الإسلامية بذلك خير قيام، بحيث أمن أن يتبدل منه شيء، ولو بدل أحد حرف واحدا منه لوجد العشرات بل المثات من المسلمين كبارا وصغارا عمن يبينون ذلك التحريف، وينفون ذلك التبديل.

وقد قص الله تعالى في كتابه مافعله أهل الكتاب، من تحريف لما لديهم من الكتب السياوية بالزيادة أو الحذف أو التغيير، فقال: ﴿ وَإِنَّ مَنْهُم لَفَ رِيقًا يَلْوُونَ أَلْسَنَتُهُم بِالْكتَابِ

<sup>(</sup>١) حديث وصلى النبي ﷺ إلى عنسزة الخسرجمه البخاري (الفتح ٢/ ٤٦٣ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٤، وكشاف اصطلاحات الفنون ص ٨٣٦، وشرح ألفية العراقي ٢/ ٢٩٦ ـ ٢٩٨

<sup>(</sup>١) سورة الحجر / ٩

<sup>(</sup>٢) سورة عبس / ١٦

<sup>(</sup>٣) سورة يونس / ١٥

لِتَحْسَبوه من الكتابِ وَمَاهو منَ الكتابِ ويقولون هو مِنْ عندِ الله في (١) وقال: هو مِنْ عندِ الله في (١) وقال: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يُحرِّفونه من بعدما عَقَلوه وهم يعلمون (٢) وقال: ﴿ فَبِها نَقْضِهم ميثاقَهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً يُحرِّفُون الكلِمَ عن مواضِعه ﴿ (٣) وقال: ﴿ ومن الذين هادُوا سهاعون لِلْكَذِب سهاعون لِقَوْم آخرين لمْ يَأْتُوك يحرِّفون الكَلِمَ مِنْ بعد مواضعه ﴾ (١)

ولأجل الأمن من أي تحريف أو تغيير في كلام الله تعالى التزم جمهور علماء الأمة رسم خط المصحف العثماني دون تغيير فيه، مهما تغير اصطلاح الكتابة في العصور اللاحقة. قال النزركشي: ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقق. وقال أبوالبقاء في كتاب اللباب: ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها، إلا في خط لصحف، فإنهم اتبعوا في ذلك ماوجدوه في المصحف، فإنهم اتبعوا في ذلك ماوجدوه في المصحف الإمام. وقال أشهب: سئل مالك رحمه الله: هل تكتب المصحف على ما أخذه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة

الأولى. رواه الداني، ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة، وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان «أي رسمه» في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك، وقال أبوعبيد: اتباع حروف المصحف عندنا كالسنة القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها(١)

إلا أن للإمام الشوكاني في ذلك رأيا محالفا بينه في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿الذين يَأْكلون السِرَبُوا﴾ (٢) من سورة البقرة: قال: وقد كتبوه في المصحف بالواو، وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشي عليه، فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يشاح في مثلها، إلا فيها كان يدل به على الحرف الذي كان في أصل الكلمة ونحوه. قال: وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتابي على مايقتضيه اللفظ بها هو الأولى (٣)

أما التغيير في القراءة بها يخرج عن رسم المصحف فلا يجوز أيضا بوجه من الوجوه، ولا يجوز التغيير عما صحت به الرواية من الوجوه ولو

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٧٦ ـ ٣٨٠. القاهرة، عيسى الحلبي، ١٣٧٦ هـ، والإتقـان في علوم القرآن للسيـوطي ١٦٧/٢، القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٥٤ هـ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٧٥٥

<sup>(</sup>٣) فتح القدير للشوكاني ١/ ٢٦٥ القاهرة، مصطفى الحلبي،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران / ٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٥٧

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / ١٣

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة / ١١

احتملها رسم المصحف الإمام.

ويحصل الأمن من تحريف ألفاظ القرآن بالتلقي من أفواه القراء العالمين بالقراءة، ولا ينبغي الاكتفاء بتعلمها بمجرد النظر في المصحف.

أما تغيير المعنى بتفسير القرآن على غير الوجه المراد به، فهو نوع شديد من التحريف.

وقد علم أن الواجب تفسير القرآن إما بالقرآن، وإما بالسنة الصحيحة، وإما بمقتضى لسان العرب للعالمين به. وأما تفسيره بمجرد الرأي فلا يجوز ذلك شرعا، لقول النبي على المن قال في القرآنِ برأيه فأصابَ فقد أخطأ (١)

وإذا كان التحريف لموافقه الهوى وتأييده كان فاعله أشد ضلالا وإضلالاً، فإن الإيهان بكتاب الله يقتضي أن يتخذ الكتاب متبوعا، يأتمر المؤمنون بأمره ويقفون عند نهيه، لا أن يجعل تابعا للأهواء كما اتخذته بعض الفرق الضالة.

هذا فيا قد يصنعه المفسر من التغيير والتحريف للمعنى عن عمد، وأما التفسير المغير، خطأ، فإنه ينبغي أن يحذر منه فلا يتصدى للتفسير إلا عالم بالقرآن عالم بالسنن والعربية،

قد تعلم أصول التفسير، وعرف ناسخ القرآن من منسوخه، وعرف العموم والخصوص ونحو ذلك مما لابد منه للمفسر. (١)

ب ـ التحريف والتصحيف للأحاديث النبوية: حكم التصحيف:

٦ ـ يقول المحدثون: إنه لا يجوز على الصحيح تعمد تغيير صورة الحديث متنا أو إسنادا، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، عالم بها يحيل المعنى، فله أن يغير على أن يتجنب تحويل المعنى. والتصحيف المقصود نوع من الرواية بالمعنى.

أما مايقع من التصحيف والتحريف على سبيل الخطأ، فإن من وقع في روايته أشياء من ذلك فاحشة، فيقال فيه: إنه سيىء الضبط، ويسترك حديثه فلا يؤخذ به، نقل أبوأحمد العسكري عن عبدالله بن الزبير الحميدي أن الغفلة التي يُرد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف الكذب هي أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك، فيحدث بها قالوه ويغير في كتابه بقولهم، لا يعرف فرق مابين ذلك، أو يصحف تصحيفا فاحشا يقلب المعنى لا يعقل يصحف تصحيفا فاحشا يقلب المعنى لا يعقل ذلك. ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: من

(٢) شرح نخبة الفكر للشيخ على القاري الحنفي ص ١٤٥

(١) الإِتقان في علوم القران ٢/ ١٧٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>۱) حديث: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه السترمذي (٥/ ٢٠٠ ـ ط الحلبي) وقسال: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي

حدثك وهو لا يفرق بين الخطأ والصواب فليس بأهل أن يؤخذ عنه . (١)

على أن مايقع من ذلك على سبيل الندرة أو القلة \_ ولا يكون فاحشا \_ فلا يقدح في الراوي، قال الإمام أحمد: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف؟(٢)

أما الحديث الذي يقع فيه التصحيف، فها كان منه في المتن فهو قريب من الوضع، وما كان في السند فإنه يصيره ضعيفا بذلك السند. (٣)

## إصلاح التصحيف:

٧ - في مقدمة ابن الصلاح، والباعث الحثيث: إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه عنه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور.

وحكي عن ابن سيرين أنه يرويه كما سمعه ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلوفي مذهب اتباع اللفظ.

وقال القاضي عياض: الذي استمر عليه العمل أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغير وافي كتبهم، كما وقع في الصحيحين

والموطأ، لكن أهل المعرفة ينبهون على ذلك في الحواشي. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها. والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسنه.

وعن عبدالله بن الإمام أحمد أن أباه كان يصلح الخطأ الفاحش، ويسكت عن الخفي السهل.

وقال ابن كثير: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن اتبعه فالنبي الله لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. (١)

التصحيف والتحريف لغير القرآن والحديث: ٨- التصحيف والتحريف المتعمد في الوثائق والسجلات ونحوذلك نوع من التزوير، وحكمه التحريم إن أسقط به حقا لغيره، أو أثبت لنفسه أو غيره من الحق ماليس له، أو ألحق بأحد من الناس ضررا بغير حق. ومن فعله يستحق التعزير. (٢)

(ر: تزوير).

<sup>(</sup>۱) الباعث الحثيث لابن كثير ص ١٤٥ ط ٣، القاهرة، محمد علي صبيح، وشرح ألفية العراقي ص ١٧٥ ـ ١٨٢ (٢) ابن عابدين ٤/ ٣٩٥، القليوبي ٤/ ٢٠٥

<sup>(</sup>١) تصحيفات المحدثين ١٢/١

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوي ص ۳۸٤، وشرح مقدمة ابن الصلاح ص۲۸۲

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ص ٨٣٦

توقى التحريف والتصحيف:

٩ ـ بين أهـل الحديث الطرق التي يتوقى بها
 التحريف والتصحيف، ومن ذلك:

أولا: أخد العلم من أفواه العارفين به المتقنين له، فإن التصحيف كثيرا ما ينشأ عن تشابه الحروف في الصورة، فتقرأ الكلمة على أكثر من وجه، فإن أخذها الراوي عن فم الشيخ أخذها على الوجه الصحيح. (1)

ثانيا: كتابة العلم المروي وضبط المكتوب لئلا يختلط بغيره. وذلك لأن الاعتباد على السذاكرة وحدها لا يكفي، وقد قال بعض السلف: قيدوا العلم بالكتاب.

ثالثا: استكهال نقط الإعجام في الكتاب، لتفرق بين الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء والنون والياء، وكالفاء والقاف. واستعهال الضبط بالشكل حيث يخشى التحريف، وربها احتيج إلى الضبط بالكلهات، كقولهم «البر: بكسر الباء الموحدة والراء المهملة».

رابعا: إتقان علوم اللغة، فإنها كثيرا ماتكشف التحريف والتصحيف. (٢)

وقد أفرد العلماء لبيان ضبط مايقبل أن يدخل

التحريف والتصحيف في كتب العلم من الحديث وأسماء رجال الأسانيد وغيرها كتبا خاصة، إذا قرأها طالب العلم أمِنَ الغلط والتحريف. (1)

وأفردوا كتبا أخرى لبيان ماوقع فعلا من الأوهام في كتب الحديث وغيره (٢)

وحذروا في تآليفهم في علم أصول الحديث من التصحيف، وذكروا أمثلة مما وقع منه كثيرة يحصل بها التنبه للمزالق في هذا الباب. (٣) كما حذروا من أن يروي الشيخ حديثه بقراءة اللحان والمصحف. (٤)

وبينوا الطرق التي استقرت عندهم باستقراء ما ورد عن أئمة الشأن لكيفية ضبط الرواية والسماع والنقل من الكتب، وكتابة التسميع، والمقابلة بالأصول، وضوابط الرواية بالمعنى وغير ذلك مما يتحقق به ضبط الرواية لئلا

<sup>(</sup>١) من ذلك: مشارق الأنوار للقاضي عياض، وتقييد المهمل لأبي على الغساني.

<sup>(</sup>٢) من ذلك: التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن الأصفهاني، وشرح مايقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري، وتصحيفات المحدثين له أيضا، وإصلاح خطأ المحدثين للخطابي.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك مشلا: الباعث الحثيث ص ١٧٠ ـ ١٧٤، والكفاية للبغدادي ص ١٤٦، ١٤٩ وغيرهما من الكتب المعزو إليها في هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) شرح ألفية العراقي ٢/ ١٧٤

<sup>(</sup>۱) الباعث الحثيث ص ١٤٥، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٧٩ (٢) شرح ألفية العراقي له ٢/١٧٤ فاس، المطبعة الجديدة ١٣٥٤ هـ.

يتحرف الحديث عن وضعه الذي كان عليه، سواء في اللفظ أو في المعنى (١)

وعن تكلم في ضبط الكلام المكتوب لئلا يدخله التحريف المتكلمون في أصول الفتيا، فقالوا: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتيا في رقعة الجواب أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفا من الحيلة عليه، ولهذا ينبغي أن يكون كلامه متصلاحتى آخر سطر في الرقعة، فلا يدع فرجة متصلاحتى أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا. وقالوا: إن رأى المفتي في ورقة السؤ ال بياضا في أثناء بعض الأسطر أو في آخرها خط عليه وشغله، لأنه ربها قصد المفتي أحد بسوء فكتب في ذلك البياض بعد فتياه مايفسدها. وينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط، ويقارب مطوره وأقلامه وخطه لئلا يزور أحد عليه . (٢)

وهـذا كما لا يخفى ينطبق على كتـابة الوثائق والشهادات وسائر ماتثبت به الحقوق.

## تحريق

انظر : إحراق .

# تحريم

التعريف :

١ ـ التحريم في اللغة: خلاف التحليل وضده.
 والحرام: نقيض الحلال. يقال: حرم عليه
 الشيء حرمة وحراما.

والحرام: ما حزم الله. والمحرم: الحرام. والمحارم: ما حرم الله. وأحرم بالحج أو العمرة أو بهما: إذا دخل في الإحرام بالإهلال، فيحرم عليه به ما كان حلالا من قبل كالصيد والنساء، فيتجنب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك. والأصل فيه المنع، فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء، ومنه فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء، ومنه المصلى بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من

<sup>(</sup>١) شرح الألفية للعراقي ٢/ ١٥٧، ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) صفـة الـفـتــوى والمـفتي والمستفتي ص ٥٨، ٥٩، ٣٣، دمشق، المكتب الإسلامي ١٣٨٠ هـ.

<sup>(</sup>۱) حديث الصلاة «تحريها التكبير». أخرجه الترمذي (۱/ ٩ - ط الحلبي) والحاكم (١/ ١٣٣ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

والإحرام أيضا بمعنى التحريم. يقال: أحرمه وحرمه بمعنى . (١)

وهوفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المقتضي الكف عن الفعل اقتضاء جازما، بأن لم يجوّز فعله. (٢)

هذا في اصطلاح المتكلمين من أهل الأصول، أما أصوليو الحنفية فيعرفونه: بأنه طلب الكف عن الفعل بدليل قطعي. (٣) كما في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مِن عمل الشيطانِ فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴿ (٤) فقد ثبت التحريم والأمر بالكف بالنص القرآني القاطع. وكتحريم الربا في قوله تعالى: ﴿وحرّم الربا ﴿ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وأورد البركي في تعريفاته الفقهية تعريف التحريم فقال: هوجعل الشيء محرما. وإنها خصت التكبيرة الأولى في الصلاة بالتحريمة، لأنها تحرم الأمور المباحة قبل الشروع في الصلاة دون سائر التكبيرات. (٦)

هذا وللتحريم إطلاق آخرحين يصدرمن

غير الشارع، كتحريم النووج زوجته على نفسه، أو تحريم بعض المباحات بيمين أو بغيرها، ومعناه هنا: المنع.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### الكراهة:

٢ ـ الكراهة، والكراهية: خطاب الشارع
 المقتضى الكف عن الفعل اقتضاء غير جازم.

كالنهي في حديث الصحيحين «إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (١) وفي حديث ابن ماجة وغيره «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خُلِقَتْ من الشياطين». (٢)

والتحريم وكراهة التحريم: يتشاركان في استحقاق العقاب بترك الكف، ويفترقان في أن التحريم: ماتيقن الكف عنه بدليل قطعي.

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا دخيل أحيدكم المسجيد فلا يجلس . . .» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٤٨ - ط السلفية) ومسلم (١/ ٤١٥ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>۲) جمع الجوامع ۱/ ۸۰، وشرح مسلم الثبوت للأنصاري ۱۸/۱ه

وحديث: «لا تصلوا في أعطان الإبل . . . » أخرجه أبوداود (١/ ٣٣١ ـ ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجة (١/ ٢٥٣ ـ ط الحلبي). وصححه مغلطاي كما في فيض القدير (٤/ ٢٠٠ ـ المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، وغتار الصحاح مادة: «حرم».

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع ١/ ٨٠

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم الثبوت للأنصاري ١/ ٨٥

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة / ٩٠

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة / ٢٧٥

<sup>(</sup>٦) التعريفات الفقهية للبركي ـ الرسالة الرابعة ص ٢٢١

والمكروه ما ترجح الكف عنه بدليل ظني . (١)

وفي مراقي الفلاح: المكروه: ماكان النهي فيه بظني. وهو قسمان: مكروه تنزيها وهو ماكان إلى الحل أقرب، ومكروه تحريها وهو ماكان إلى الحسرام أقرب. فالفعل إن تضمن ترك واجب فمكروه تحريها، وإن تضمن ترك سنة فمكروه تنزيها، لكن تنفاوت كراهته في الشدة والقرب من التحريم بحسب تأكد السنة. (٢)

## الحكم الإجمالي:

تحريم الشارع يرجع في تفصيله إلى المصطلح الأصولي. أما تحريم المكلف ما هو حلال فيتعلق به مايلي من الأحكام:

## أولاً ـ تحريم الزوجة :

٣- من قال لزوجت : أنت على حرام يسأل عن نيته . فإن قال:أردت الكذب ، فهو كما قال ، لأنه نوى حقيقة كلامه . وقيل : لا يصدق في القضاء ، لأنه يمين ظاهرا ، لأن تحريم الحلال يمين بالنص ، وهو قول الله تبارك وتعالى : (يا أيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ ما أحل الله لك (٣) إلى

قوله: ﴿قد فرضَ اللهُ لكم تَجَلَّةَ أَيَانِكُم ﴾ (١) فلا يصدق في القضاء في نيته خلاف الظاهر، وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى.

وإن قال: أردت الطلاق، فهي تطليقة بائنة، إلا أن ينوي الثلاث.

وإن قال: أردت الظهار فهوظهار، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ليس بظهار، لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه. ولها: أنه أطلق الحرمة، وفي الظهار نوع حرمة، والمطلق يحتمل المقيد.

وإن قال: أردت التحريم أولم أرد به شيئا، فهويمين يصير به موليا. وصرف بعض الحنفية لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف، لأن العادة جرت فيها بين الناس في زماننا أنهم يريدون بهذا اللفظ الطلاق. قال بذلك أبوالليث. (٢)

وإن قال لها: أنا عليك حرام ويسسوي الطلاق: فهي طالق. (٣)

وإن قال لها: أنت على حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء: لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة، وقالا: هو على ما نوى لأن التحريم يحتمل كل ذلك، غير أن عند محمد إذا

<sup>(</sup>١) سورة التحريم / ٢

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٣/ ١٩٦ - ١٩٧ ط دار صادر

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٣/ ٧١

<sup>(</sup>١) شرح مسلم الثبوت للأنصاري ١/ ٥٧ ـ ٥٨ ، والتعريفات للجرجان ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٨٨ ـ ١٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم / ١

نوى الطلاق لا يكون ظهارا، وعند أبي يوسف يكونان جميعا، ولأبي حنيفة أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره. (١)

أما إذا كان بلفظ الظهار صريحا كأن قال لها: أنت علي كظهر أمي، فلا ينصرف لغير الظهار، وبه حرمت عليه، فلا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها، حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى:

﴿والـذين يُظَاهِرون من نسائهم ثم يَعُودون لِمَا قَالُـوا فَتحريـرُ رَقَبَةٍ من قبل أن يَتَهاسًا ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿فَمَن لَم يَجَد فَصِيام شهرين متتابعين من قبل أن يتهاسًا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ﴾ . (٣)

فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى، ولا يعود حتى يكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: «فاعتزلها حتى تكفر عنك» (4) ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه. (9)

ولوقال: أنت على حرام كأمي يحتمل الطلاق والظهار.

فإن قال: أردت الظهار أو الطلاق فهو على ما نوى، لأنه يحتمل الوجهين: الظهار لمكان التشبيه، والطلاق لمكان التحريم. وإن لم تكن له نية: فعلى قول أبي يوسف إيلاء، وعلى قول محمد ظهار. (١)

هذا وتحريم الزوجة بأربعة طرق: الطلاق، والإيلاء، واللعان، والظهار. وهذا ما قال به الحنفية. (٢)

٤ ـ وعند المالكية: لوقال لزوجته:أنت علي حرام فهو البتات (البينونة الكبرى). (٣)

ولوقال لها: أنت علي ككل شيء حرمه الكتاب، فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو بمنزلة مالوقال لها: أنت كالميتة والدم، فيلزمه البتات، وهو مذهب ابن القاسم وابن نافع.

وفي المدونة: قال ربيعة: من قال أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب، فهو مظاهر، وهو قول ابن الماجشون. (٤)

٥ \_ وقال الشافعية: إذا قال لزوجته: أنت على

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٣/ ٢٣١

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة / ٣

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة / ٤

<sup>(</sup>٤) حدیث: «فاعتزها حتی تکفر عنك» أخرجه أبوداود (٢/ ٢٦٦- ط عزت عبید دعاس) وحسته ابن حبصر في الفتح (٩/ ٤٣٣ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ٣/ ٢٢٦ ـ ٢٢٨ ، ٢٣٣

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٣/ ٢٣١

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٣/ ١٨٢ ـ ١٨٤ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ١/ ٣٤٦، ومواهب الجليل ٤/٥٥، ٥٨

<sup>(</sup>٤) الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٤٤٢ ـ ٤٤٤

حرام أو حرمتك، ونوى طلاقا أو ظهارا حصل المنوي، وهم كالحنفية، والحنابلة في المشهور عن أحمد فيها إذا نوى الطلاق يكون طلاقا إلا أنه يكون رجعيا. فإن نوى عددا فإنه يقع ما نواه وهم كرأي أبي حنيفة إذا نوى الظهار يكون ظهارا عندهم، كما هو ظهار عنده.

فإن نواهما: أي الطلاق والظهار معا تخير وثبت ما اختاره منهها. وقيل: الواقع طلاق لأنه أقسوى بإزالته الملك، وقيل: ظهار، لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعي بقاءه.

وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو وطئها لم تحرم عليه، وعليه كفارة يمين. (١)

وإن أطلق قوله: أنت علي حرام ولم ينو شيئا فقولان:

أظهرهما: وجوب الكفارة. وقوله: أنت علي حرام صريح في لزوم الكفارة.

والثاني: لا شيء عليه، وهذا اللفظ كناية في لزوم الكفارة. (٢)

وإن قال لها: أنت على حرام. أنت على حرام ونوى التحريم. فإن قال ذلك في مجلس أو

قاله في مجالس ونوى التأكيد فعليه كفارة واحدة. وإن قاله في مجالس ونوى الاستئناف تعددت الكفارة على الأصح، وقيل: عليه كفارة فقط. وإن أطلق فقولان. (١)

ولوقال: أنت على حرام كالميتة والدم والخمر والخنسزير، وقال: أردت الطلاق أو الظهار صدق، وإن نوى التحريم لزمته الكفارة، وإن أطلق فظاهر النص أنه كالحرام فيكون على الخلاف. (٢)

7 - وعند الحنابلة: إذا قال لزوجته: أنت على حرام وأطلق، فهوظهار، لأنه تحريم للزوجة بغير طلاق، فوجب به كفارة الظهار، كما لوقال: أنت على حرام كظهر أمى.

وإن نوى غير الظهار، فعن أحمد في رواية جماعة:أنه ظهار،نوى الطلاق أو لم ينوه.

وقيل: إذا نوى بقوله: أنت علي حرام اليمين كان يمينا، وعليه كفارة يمين. فعن ابن عباس رضي الله عنها: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (٣) ولأن الله تعالى قال: ﴿ يَا أَيْهَا النّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللهُ لك تبتغي مَرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فَرض اللهُ

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۸/ ۳۰ ـ ۳۱

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۸/ ۳۱

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب / ٢١

<sup>(</sup>١) منهـاج الطـالبـين وحاشية قليوبي عليه ٣/ ٣٧٦، وروضة الطـالبـين ٨/ ٢٨، ٣٤٣ المكتب الإســـلامي، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٥٦ ـ ١٥٧، ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٨/ ٢٩

لكم تَعِلَّة أيمانِكم (١) فجعل الحرام يمينا. (٢) وإن قال: أعني بأنت علي حرام الطلاق فهو طلاق، وهو المشهور عن أحمد. وإن نوى به ثلاثا فهي ثلاث، لأنه أتى في تفسيره للتحريم بالألف واللام التي للاستغراق، في دخل فيه الطلاق كله. وإن قال: أعني به طلاقا فهو واحدة، لأنه ذكره منكرا فيكون طلاقا واحدا. (٣)

وإن قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا، لأنه صريح في الظهار، ولا ينصرف إلى غيره، فلم يصح كناية في الطلاق، كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار. (3)

وإن قال: أنت علي كالميتة والدم، ونوى به الطلاق كان طلاقا، ويقع به من عدد الطلاق مانواه، وإن لم ينوشيئا وقعت واحدة.

وإن نوى الظهار: وهوأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها، احتمل أن يكون ظهارا، واحتمل أن لا يكون ظهارا.

وإن نوى اليمين: وهوأن يريد بذلك ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فهويمين. وإن لم

ينوشيئًا لم يكن طلاقًا، لأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نواه به.

وهل يكون ظهارا أويمينا؟ على وجهين. أحدهما يكون ظهارا، والثاني يكون يمينا. (١)

٧ ـ وإن نوى بقوله: أنت علي حرام الظهار فهو ظهار على ما قاله به جمهور الفقهاء (أبوحنيفة وأبويوسف والشافعي وأحمد) وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن أطلق ففيه روايتان: إحداهما هو ظهار، والأخرى يمين. (٢)

وإن قال: أنت علي حرام، ونوى الطلاق والظهار معاكان ظهارا ولم يكن طلاقا، لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهارا وطلاقا، والظهار أولى بهذا اللفظ، فينصرف إليه، وعند بعض أصحاب الشافعي يتخير، فيقال له: اختر أيها شئت كما سبق القول. (٣)

ولا خلاف بين عامة الفقهاء في أنه يحرم على المظاهر وطء امرأته قبل التكفير عن ظهاره، على نحو ما سبق بيانه. (٤)

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٧/ ١٥٧

 <sup>(</sup>۲) المغني لابن قدامة ۷/۳٤۳، وفتح القديس ۳/۷۱ ط دار
 صادر، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ۳/۳۲۳.
 وروضة الطالبين ۸/۷۸، ۲٤۳

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ٧/ ٣٤٥، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ٣/ ٣٢٦، وروضة الطالبين ٨/ ٢٨، ٣٤٣ المكتب الإسلامي

 <sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة ٧/ ٣٤٥ ـ ٣٦٨، وفتح القدير ٣/ ٢٢٦
 - ٢٢٨، ٣٣٣

<sup>(</sup>١) سورة التحريم / ١، ٢

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامه ٧/ ١٥٤ ـ ١٥٦ م الرياض الحديثة .

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ٧/ ١٥٦ ـ ١٥٧، ٣٤٣

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة ٧/ ١٥٧، ٣٤٤

## ثانيا: تحريم الحلال:

٨ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها، وبه قال الشافعية وبعض الحنفية ومنهم الكرخي ويعضد هذا قوله ﷺ: «ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهوعَفْو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا»(١) وروى الطبراني من حديث أبى ثعلبة: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» وفي لفظ «وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها»(٢) وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان رضى الله عنه أنه عليه سلمان رضى الجبن والسمن والغذاء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتــابــه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». (٣)

وقد نزل في تحريم الحللال قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لك (١١) إلى قوله سبحانه ﴿قد فَرَضَ الله لكم عَجِلَّةَ أيهانكم ﴾ (٢) ففي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن النبي على كان يمكث عند زينب بنت جحش رضى الله عنه فيشرب عندها عسلا. قال: فتواطأت أنا وحفصة أن أيّتنا ما دخل عليها رسول الله ﷺ فلْتقل: إني أجد منك ريخ مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: «بل شربت عَسَلا عند زينبَ بنت جحِش، ولن أعود له» فنزل قوله تعالى: ﴿ لَم تحرم ما أحل الله لك ﴾ إلى قوله: ﴿إِن تتوبا ﴾ (٢) لعائشة وحفصة . (٤)

وفي قول: إن التي حرمها هي مارية القبطية، فقد روى الهيثم بن كليب عن عمر رضى الله عنه قال: قال النبي ﷺ لحفصة رضي الله عنها: «لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم

<sup>(</sup>١) حديث: «مــا أحــل الله فهــوحلال . . . . » أخــرجه البزار (٣/ ٣٢٥ - كشف الأستار - ط الرسالة) وإسناده ضعيف. (ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٢٤٢ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها . . . ، أخرجه الدار قطني (٤/ ٢٩٨) وفي التعليق عليه: عن نهشل ـ يعني الذي في إسناده - قال إسحاق ابن راهويه: كان كذابا، وقال أبوحاتم والنسائي: متروك.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٥ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦ ـ ٢٧

وحديث: «الحلال ما أحل الله في كتابه» أخسرجمه السترملذي (٤/ ٢٢٠ ـ ط الحلبي) والحاكم (٤/ ١١٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وضعفه الذهبي لضعف أحد رواته.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم / ١

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم / ٢

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم / ٤

<sup>(</sup>٤) حديث سبب نزول ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ أخرجه مسلم (٢/ ١١٠٠ ـ ط الحلبي).

(يعني مارية) علي حرام» فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: «فوالله لا أقربها» قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال: فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ فَرْضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْهَانَكُمْ ﴾. (١)

وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: حرم رسول الله البراهيم فقال: «أنت علي حرام، والله لا آتينك» فأنزل الله عز وجل في ذلك ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك». (٢) فهذه روايات وردت في سبب نزول هذه الآية. والتحريم الوارد فيها يمين تلزم به كفارة يمين، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيهانكم ﴾(٣) وليس تحريها لما أحل الله الأحد أن يحرمه، ولا أن يصير بتحريمه حراما، ولم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لما أحله الله: هو على حرام. وإنها امتنع من مارية ليمين تقدمت منه، وهو قوله «والله لا أقربها» فقيل له: ها تحرم ما أحل الله لك أي لم تمتنع منه منه وهو قوله «والله لا أقربها» فقيل له:

بسبب اليمين، يعني أقدمْ عليه وكفِّر. قال سعيد ابن جبير عن ابن عباس: إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنها هي يمين يكفرها (١)

وتفصيل ذلك كله يرجع إليه في مصطلح (أيمان) وفي أبواب الطلاق والظهار والإيلاء.

## تحريمة

انظر: تكبيرة الإحرام.



<sup>(</sup>۱) حديث عمر: «لا تخبري أحدا» أورده ابن كثير في تفسيره من روايسة الهيثم بن كليب في سنده وقسال: هذا إسناد صحيح. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. (تفسير ابن كثير ٧/ ٥١ ـ ط دار الأندلس).

<sup>(</sup>٢) حديث ابن وهب في سبب نزول ﴿يَا أَيَهَا النَّبِي لَمْ تَحْرِمُ مَا أَحْلُ اللَّهِ لَكَ ﴾ أخرجه ابن جرير (٢٨/ ١٥٦ ـ ط الحلبي) وإسناده ضعيف لإرساله

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم / ٢

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨٧/١٨ - ١٨١

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ التجويد :

۲ ـ التجـويـد: مصدر جود الشيء، بمعنى جعله جيدا.

وفي الاصطلاح: إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. (١)

فالتحسين أعم من التجويد لاختصاص التجويد بالقراءة.

## ب ـ التحلية:

٣- يقال: تحلت المرأة: إذا لبست الحلي أو اتخذته، وحَلَّيتها بالتشديد تحلية: ألبستها الحلي أو اتخذته لها لتلبسه. وحلَّيت السويق: جعلت فيه شيئا حلوا حتى حلاً (٢)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

والتحسين أعم من التحلية، فقد يحسن الشيء بغير تحليته، كما يحسن الطعام بتمليحه لا بتحليته.

# تحسين

#### التعريف:

١ ـ التحسين لغة: التزيين، ومثله التجميل.

قال الجوهري: حسنت الشيء تحسينا:

وقال الراغب الأصفهاني: الحسن أكثر مايقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر، وأكثر ما جاء في القرآن الكريم في المستحسن من جهة البصيرة.

فأهل اللغة لم يفرقوا بين «زينت الشيء» و«حسنته»، وجعلوا الجميع معنى واحدا.

والتحسين في الاصطلاح لا يُجرِج عن معناه اللغوي . (١)

<sup>(</sup>١) الإِتـقـــان ١/ ١٠٠ ط الحــلبــي، ١٣٧٠ هـ = ١٩٥١ م، ومقاييس اللغة، ولسان العرب مادة: «جود».

 <sup>(</sup>٢) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ٢٣ طبع دار الآفاق
 الجديدة ـ بيروت، والمصباح المنير مادة: «حلا».

<sup>(</sup>۱) الصحاح للجوهري مادة: «حسن»، وانظر: تاج العروس شرح القاموس، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، وعيط المحبط، كلها في «حسن» ولسان العرب مادة: «جل»، وتفسير القرطبي ۲۱/ ۲۲۹ طبع دار الكتب المصرية، وتفسير ابن كثير ۳/ ۲۹ و۲/ ۲۱۰ طبع دار المعرفة، والمفردات للراغب الاصبهاني مادة: «زين».

جـ ـ التقبيح:

٤ ـ التقبيح: جعل الشيء قبيحا، أو نسبته إلى
 القبح. وهو ضد التحسين.

## مصدر التحسين والتقبيح:

التحسين والتقبيح يطلقان بثلاثة اعتبارات:
 الأول: باعتبار ملاءمة الطبع ومنافرته،
 كقولنا: ريح الورد حسن، وريح الجيفة قبيح.

الثاني: باعتباره صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح.

وهذان النوعان مصدرهما: العقل من غير توقف على الشرع، لا يعلم في ذلك خلاف. (١)

والشالث: باعتبار الشواب والعقاب الشرعيين، وهذا قد اختلف فيه: فذهب الأساعرة إلى أن مصدره الشرع، والعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم.

وقال الماتريديه: إن العقل يحسن ويقبح، وردوا الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة.

وذهب المعتنزلة إلى أن العقل يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم، وفي ذلك تفصيل محله الملحق الأصولي. (١)

#### التحسينيّات:

7 - بحث مقاصد الشريعة من أبحاث أصول الفقه، ويذكر علماء الأصول أن مقاصد الشريعة لا تعدوثلاثة أقسام: الأول: ضرورية، والثاني: حاجية، والثالث: تحسينية.

فالضرورية: هي التي لابد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنياعلى استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة يكون فوات النعيم، والرجوع بالخسران المبين.

أما الحاجية: فهي مايفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة دون اختلال شيء من الضروريات الخمسة.

<sup>(</sup>۱) شرح الكسوكب المنسير لابن اللحام ۱/ ۳۰۰ طبع مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز ۱٤۰۰ هـ، وفواتح الرحموت ۱/ ۲۰ المطبعة البولاقية الأولى ۱۳۲۲ بهامش المستصفى، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي ۱/ ۱٤٥ طبع مطبعة السعادة بمصر.

<sup>(</sup>۱) كشف الأسرار ٤/ ٢٣٠ طبع دار سعادت باسطنبول، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٠٢، والرد على المنطقين لابن تيمية ص ٣٢٠ طبع إدارة ترجمان القرآن بلا هور باكستان سنة ١٣٩٦، ومدارج السالكين لابن القيم ١/ ٢٣١ مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥ هـ.

وأما التحسينية: فهي الأخذ بها يليق من محاسن العادات، ويجمع ذلك مكارم الأخلاق، والأداب الشرعية. (١) وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي.

## حكم التحسين في الفقه الإسلامي:

٧ - التحسين مطلوب في الجملة إذا خلصت فيه النية وأريد به الخير، ومكروه أو محرم إذا لم تخلص فيه النية أو كان سببا للوقوع في الحرام ولم يرد به الخير.

ويختلف حكمه باعتبار موضوعه. وإليك بعض الأمثلة:

#### تحسين الهيئة:

٨ ـ يندب تحسين الهيئة العامة من غير مبالغة ، وقد كان رسول الله على يأمر بذلك . ومما قال في هذا: «أصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامةً في الناس ، فإنَّ الله لا يجب الفُحْشَ ولا التفحشَ» . (٢)

ويندب تحسين اللحية والشاربين، لما روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها». (١) وفي صحيح مسلم أن رسول الله على قال: «جُـزوا الشواربَ وأرْخوا اللحى، خالفوا المجوسَ». (٢)

٩ - وتحسين وجه المرأة يكون بتنقيته من الشعر النابت في غير أماكنه، فيستحب لها إزالته عند الحنفية. وإذا أمرها الزوج بإزالته وجب عليها ذلك عند الشافعية. (٣) فقد روت امرأة ابن أبي الصقر: أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها، فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن، أترين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: «أميطي عنك الأذى، وتصنعي لزوجاك كما تصنعين للزيارة، وإن أمرك فأطيعيه، وإن أقسم عليك فأبريسه،

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٢/٨ ومابعدها نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر، والإحكام للآمدي ٢/ ٤٨، والمستصفى للغزالي ١/ ١٣٩، وإرشاد الفحول للشوكاني ١٨٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «أصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم . . . » أخرجه أبوداود (٤/ ٣٤٩ ـ ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . (ميزان الاعتدال للذهبي ٣٩٢/٣ ـ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>۱) حديث: (كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» أخرجه الـترمـذي (٥/ ٩٤ - ط الحلبي) وفي إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب. (ميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٨ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «جــزوا الشــوارب، وأرخــوا اللحى . . . . » أخرجه مسلم (١/ ٢٢٢ ـ ط الحلبي).

وانظر ابن عابدین ٥/ ٢٦٠، والفتاوی الهندیة ٥/ ٣٥٧، وقلیسویي ٢/ ٢٩٨، وزاد المعاد ١/ ١٧٨، والموطأ ٢/ ٩٤٩

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٣٩، وحاشية قليوبي ٣/ ٢٥٢

ولا تأذني في بيته لمن يكره». (١)

وقال المالكية: يجب على المرأة إزالة الشعر الذي في إزالته جمال لها، كشعر اللحية إن نبت لها

لها. ويجب عليها إبقاء ما في بقائه جمال لها، فيحرم عليها حلق شعر رأسها. (٢)

ومنع من ذلك الحنابلة، ورخصوا بإزالته بالموسى. (٣)

ومن وجوه التحسين للهيئة: قطع الأعضاء النائدة في البدن كالسن النائدة، والأصبع النائدة، لما فيها من التشويه. النائدة، والكف الزائدة، لما فيها من التشويه، ويقاس على ذلك سائر التشوهات في البدن، ويشترط في ذلك أن تكون السلامة هي الغالبة في إزالته. (3)

وتحسين الأسنان: يكون بالتداوي والاستياك والتفليج (ويراجع حكمه في مصطلح تفليج)، والسواك مستحب على كل

حال.
• ١ - ويتأكد تحسين المرأة هيئتها للزوج، وتحسين الزوج هيئته للزوجة.

كما يتأكد تحسين الهيئة للخروج إلى الجمعة والعيدين وللأذان. (٥)

11 ـ يستحب تحسين اللباس بها لا يخرج عن السعرف، ولا يخرج عن السعة، لما رواه أبو الأحوص أن أباه أتى النبي على وهو أشعث سيّىء الهيئة، فقال له رسول الله على: «أمالك مالٌ؟ قال: مِنْ كلِّ قد آتاني الله عز وجل، قال: فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه»(١)

ويكون تحسين اللباس بما يلي:

أ ـ أن يكون نظيفا، فقد رأى رسول الله ﷺ رجلا شعثا فقال: «أما كان يجد هذا مايسكن به شعرَه، ورأى آخر عليه ثياب وسخة فقال: «أما كان هذا يجد مايغسل به ثوبه». (٢)

ب\_أن لا يكون واسعا سعة تخرج عن حد الاحتياج، لما في ذلك من الإسراف، فقد كره

تحسين اللباس:

<sup>=</sup> وه/ ٣٧٤، ومنواهب الجليل ١/ ٤٣٧، وحاشية قليوبي ٤/ ٣٧، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٩٦، وعقود اللجين في بينان حقوق النزوجين ص ٥، ٨ طبيع مصر دار إحياء الكتب العربية، وإحياء علوم الدين ١/ ١٨١، وزاد المعاد ١/ ٤٤١، وابن أبي شيبة ١/ ٨٧

<sup>(</sup>۱) حديث: «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة . . . » أخرجه الطبر اني في الصغير (۱/ ۱۷۹ ـ ط المكتبة السلفية) وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٥/ ١٣٣ ـ ط القدمي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «أماكان يجد هذا مايسكن به شعره» أخرجه أبوداود (٤/ ٣٣٣ ـ ط عزت عبيد دعساس) والحاكم (٤/ ١٨٦ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق ۳/ ۱٤٦

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني ٢/ ٤٠١

<sup>(</sup>٣) المغنى ١/ ٥٥ و٤٤

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهندية ٥/ ٣٦٠

<sup>(</sup>٥) حاشيـــة ابن عابـــدين ١/٧٧، و٢/ ٥٣٧، و٣/ ١٨٨،=

الإمام مالك للرجل سعة الثوب وطوله، قال ابن الإمام الله المغني أن عمر بن الخطاب قطع كم رجل إلى قدر أصابع كفه، ثم أعطاه فضل ذلك، وقال له: خذ هذا واجعله في حاجتك. (١)

جـ أن يكون منسقا مرتباعلى مايقتضيه العرف، لقوله على: «أصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم شامةً في الناس، فإنَّ الله لا يجب الفحش ولا التفحش». (٢)

ويتأكد تحسين الشوب للخروج للجمع والأعياد والجهاعات. (٣)

كما يتأكد تحسين الثوب للعلماء خاصة. (٤)

#### تحسين الأفنية:

۱۲ - يسن تحسين الأفنية والبيوت بتنظيفها وترتيبها، عملا بها رواه عامر بن سعد عن أبيه عن النبي على الله طيب يجب الطيب، نظيف يجب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد

يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تَشَبَّهوا باليهود». (١)

## تحسين الخروج إلى المسجد :

۱۳ ـ يكون تحسين الخروج إلى المسجد بهايلي: أ ـ إخلاص النية للخروج إلى المسجد، وعدم خلطها بنية أخرى كالتمشى ونحوه.

ب - أن يزيد على نية الخروج لأداء الفريضة في المسجد نية الاعتكاف فيه.

ج ـ الخروج إلى المسجد بغير ثياب المهنة ، لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدمَ خُذُوا زِينَتَكُم عند كُلُ مسجدٍ ﴾ . (٢)

د\_الدخول إلى المسجد برجله اليمني. (٩)

### تحسين اللقاء والسلام ورده:

12 - يندب تحسين لقاء المسلم، وتحسين السلام والرد عليه، لقوله تعالى: ﴿ وإذا حُيَّتُم بتحيةٍ فَحَيُّ وا بأحسنَ منها أورُدُّوها ﴾ (٤) وتحسين رد السلام يكون بقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». (٥)

<sup>(</sup>١) حديث: «إن الله طيب يحب الطيب . . . » أخرجه الترمذي (٥/ ١١ - ط الحلبي). وقال: حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / ٣١

<sup>(</sup>٣) انظر المدخل لابن الحاج ١/ ٣٩

<sup>(</sup>٤) سورة النساء / ٨٦

<sup>(</sup>٥) المدخل لابن الحاج ١/ ١٦٠، وحاشية قليوبي=

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج ١/ ١٣١

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه (ف ١١).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ١/ ٣٨١، ٤٤١، وإحياء علوم الدين ١/ ١٨٠ و٢٠١

<sup>(</sup>٤) الموطأ ٢/ ٩١١

#### تحسين الصوت:

10 - تحسين الصوت هو: الترنم والتغني الذي لا يصاحب ترديد الصوت بالحروف، ولا تغيير الكلمات عن وجهها، مع التزام قواعد التجويد. (١)

ويندب تحسين الصوت في القرآن، وفي الأذان، لأنه يجذب الناس إليها، ويحببهم بها، ويشرح صدورهم لها.

أما التطريب والتلحين والتغني - بمعنى الغناء - والقصر والزيادة بالتمطيط فهو محرم.

وقد اتفق الفقهاء على استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت، لأن رسول الله على اختار أبا محذورة مؤذنا، لحسن صوته. (٢)

## تحسين المرأة صوتها بحضرة الأجانب:

17 ـ على المرأة إذا تكلمت بحضرة الرجال الأجانب أن تتكلم بصوت طبيعي ليس فيه تكلف ولا تقطيع ولا تليين، لقوله تعالى: (يا نساء النبي لَسْتُنَّ كأحدٍ من النساء إن اتقَيْتُنْ فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيَطْمَعَ الذي في قليه مَرَضٌ وقُلْنَ قُولا معروفا (١)

قال ابن كشير: هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ﷺ، ونساء الأمة تَبَع لهن في ذلك. (٢)

قال القرطبي في تفسيره ﴿ فَلَا تَخْضُعْنَ القول ﴾ أي لا تَلِنَّ بالقول ، أمرهن أن يكون قولهن جزلا ، وكلامهن فصلا ، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بها يظهر عليه من اللين . (٣)

## تحسين المشية :

1٧ ـ على الإنسان أن يمشي المشية المتعارفة المعتادة، أما المشية المصطنعة الملفتة للأنظار فمنهي عنها، ومنعها في حق النساء آكد من

<sup>=</sup> ۳۱۳/۳، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢٤٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٣، والأذكار للنووي ٢١٨ مصطفى البابي الحليى.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٢٢، والبخاري في فضائل القرآن الباب ١٩، ومسلم في صلاة المسافرين برقم ٢٣٢، وأبوداود في الوتر، وانظر حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٩، والمدخل لابن الحاج ١/ ٥١

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱/ ۲۰۹، وتبيدين الحقدائق ۱/ ۹۰ و ۹۱، ومواهب الجليل ۱/ ۲۵۷ و ۴۳۵، وشرح منتهى الإرادات ۱۲۲٪، وشرح روض الطالب ۱/ ۱۲۹ طبع المكتب الإسلامي، والمدخل لابن الحاج ۱/ ۵۱ و و ۵۵، وحاشية البحيرمي على شرح منهج الطلاب ۱/ ۱۷٪، والمدونة ١/ ۸۵، والمحلى ۳/ ۱۶۳، ومصنف عبدالرزاق ۱/ ۳۳ وحديث: واختار أبا محذورة مؤذنا لحسن صوته وحديث: واختار أبا محذورة مؤذنا لحسن صوته

<sup>=</sup> أخرجه النسائي (٢/ ٦ ـ ط المكتبة التجارية) وصححه ابن دقيق العيد. التلخيص لابن حجر (١/ ٢٠٠ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب / ٣٢

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٣/ ٤٨٢

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٤/ ١٧٧، والمدخل لابن الحاج ١/٣٢

منعها في حق الرجال الأن أمر المرأة مبني على الستر قال تعالى: ﴿ولا يَضْرِبْنَ بأرجلِهن لِيُعْلَم ما يُخْفِينَ من زينتهن ﴾ (١)قال القرطبي: من فعل منهن ذلك فرحا بحليهن فهو مكروه، ومن فعل منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال، مَنْ فعل ذلك تعجبا حرم، فإن العُجْب كبيرة، وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز. (٢)

وأحسن المشي مشي رسول الله على الله وقد ورد أنه كان إذا مشى تكفًا ، وكان أسرع الناس مشية ، وأحسنها وأسكنها (٣) وهي المرادة بقوله تعالى : ﴿وعبادُ الرحمنِ الذين يَمْشُونَ على الأرض هَوْنا﴾ . (٤)

قال غير واحد من السلف: يعني بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت. (٥)

#### تحسين الخلق:

١٨ - تحسين الخلق مطلوب شرعا. قال الله

تعالى: ﴿ولا تَمْشِ فِي الأرضِ مَرَحا إنك لن تَخرق الأرض ولن تَبْلُغ الجبالَ طُولا ﴾ (١) وقال جل شأنه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، ولا تَلْمِزُوا نفسكم، ولا تَنابَزُوا بالألقاب، بئسَ الاسمُ الفُسوقُ بعدَ الإيهانِ، ومن لم يَتُبْ فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجْتَنبُوا كثيراً من الظنّ إنَّ بعضَ الظنّ إثم ولا تَجَسَسُوا ولا يغتبُ الظنّ إنَّ بعضَ الظنّ أيبُ أحدُكم أنْ يأكلَ لحمَ أخيه ميتًا فكره تُمُوه، واتقوا الله إنَّ الله توابُ رحيم ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات الموجبة رحيم الظنّ ، وقد وصف الله رسوله بقوله: ﴿وَإِنّك لَعَلَى خُلُقٍ عظيم ﴾ . (١)

ويتناسب تحسين الخلق مع عظم الحق، فمن كان حقه عليك أكبر كان تحسين الأخلاق معه أوجب، ولذلك حرم الله تعالى على الإنسان أن يتأفف لأحد والديه العظيم حقها على الولد، قال تعالى: ﴿ ولا تَقُلُ لَهُما أَفُّ ولا تَهُرُهُما وقل لَهَا قولاً كريها ﴾ . (3)

قال البهوتي: يستحب لكل من الزوجين

<sup>(</sup>١) سورة النور / ٣١

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢١/ ٢٣٨

<sup>(</sup>٣) حدیث: «کان إذا مشی تکفأ . . . » أخرجه مسلم (٣) ١٨١٥ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان / ٦٣

 <sup>(</sup>٥) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ١/١٦٧، ونشر مؤسسة الرسالة ١٣٩٩ هـ.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء / ٣٧

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ١١ ـ ١٢

<sup>(</sup>٣) سورة القلم / ٤

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء / ١٧

تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، وفي حديث رسول الله على: «استوصُوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خُلِقَتْ من ضِلع ». (1)

### تحسين الظن:

## أ ـ تحسين الظن بالله تعالى:

19 - يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى، وأكثر ما يجب أن يكون إحسانا للظن بالله عند نزول المصائب وعند الموت، قال الحطاب: نُدب للمحتضر تحسين الظن بالله تعالى، وتحسين الظن بالله وإن كان يتأكد عند الموت وفي المرض، إلا أنه ينبغي للمكلف أن يكون دائم حسن الظن بالله، (٢) ففي صحيح مسلم: «لا يموتن أحدُكم إلا وهو يُحْسِن الظن بالله». (٣)

### ب - تحسين الظن بالمسلمين:

· ٢ - على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين، حتى إذا ما أخطأ أحدهم عفا عنه وصفح والتمس له العذر.

ومع إحسانه الظن بالسلمين مادام لهم

وجه، عليه أن يتهم نفسه ولا يحسن الظن بها، لأن ذلك أبعد عن الغرور، وأسلم للقلب عن أمراض القلوب، قال ابن الحاج في المدخل: إذا خرج المرء إلى الصلاة فليحذر أن يخطر له في نفسه أنه خير من أحد من إخوانه من المسلمين، فيقع في البلية العظمى، بل يخرج محسنَ الظن بنفسه، فيتهم بأخوانه المسلمين، مسيء الظن بنفسه، فيتهم نفسه في فعل الخير. (١)

#### تحسين الحط :

الخيط عصمة للقارىء من الخطأ في قراءته، وكلما كان الكلام أكثر حرمة كان تحسين الخيط فيه أفحش، وعلى الخيط فيه أفحش، وعلى هذا فتحسين الخيط بكتابة القرآن الكريم ألزم شيء، ثم يتلوه تحسين الخيط بكتابة سنة رسول الله على ثم بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين، ثم بالأحكام الشرعية وهكذا...

<sup>(</sup>۱) حديث: «استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع» أخرجه البخاري (٩/ ٢٥٣ - الفتح - ط السلفية) ومسلم (١/ ١٠٩١ - ط الحلبي):

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل. ٢/ ٢١٨ و٢١٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠٦ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج ١/ ٦٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «يا معاوية ألق الدواة، وحرف القلم ...» أخرجه السمعاني في أدب الإملاء (صن ١٧٠ ـ ط ليدن) و في إسناده إرسال.

### تحسين المخطوبة :

٢٧ ـ لا تمنع المرأة المخطوبة من تحسين هيئتها
 ولبسها عند رؤية الخاطب لها من غير ستر عيب
 ولا تدليس ولا سرف. (١)

## تحسين المصحف:

٢٣ - تحسين المصحف مندوب، ويكون ذلك بتحسين خطه، وتعشيره، وكتابة أسهاء سوره في أول كل سورة وعدد آياتها، وتشكيله وتنقيطه، وعلامات وقوفه، وتجليده.

وتفصيل ذلك في الكلام عن المصحف. (٢)

#### تحسين الذبح:

۲٤ ـ اتفق الفقهاء على ندب تحسين ذبح الحيوان تحسينا يؤدي إلى إراحة الحيوان المذبوح بقدر المستطاع، فاستحبوا أن يحد الشفرة قبل الذبح. (٣) وكرهوا الذبح بآلة كالّة، لما في الذبح بها من تعذيب للحيوان (٤) ولحديث شداد بن أوس رضى الله عنه: «ثِنْتانِ حفظتُها عن رسول

الله على على كل الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قَتلتُم فَأحسِنُوا القِتْلَة، وإذا ذبحتُم فأحسِنُوا القِتْلَة، وإذا ذبحتُم فأحسِنُوا الذَّبْحَة، ولْيُحِدَّ أحدُكم شفرته ولْيرُحْ ذبيحتَه». (١)

ويندب عدم شحذ السكين أمام الذبيحة ، ولا ذبح واحدة أمام أخرى ، كما يندب عرض الماء عليها قبل ذبحها . وأن يكون الذبح في العنق لِمَا قصر عنقُه ، وفي اللبَّة لِمَا طال عنقُه كالإبل والنعام والإوز لأنه أسهل لخروج الروح .

وإمرار السكين على الـذبيحة برفق وتحامل يسير ذهابا وإيابا.

وأن لا يكون الذبح من القفا، وأن لا يقطع أعمق من الودجين والحلقوم، ولا يكسر العنق، ولا يقطع شيئا منها قبل أن تزهق نفسها. (٢) وكذلك يندب تحسين القتل في القصاص أو الحد، للحديث المتقدم.

## تحسين المبيع:

٧٥ ـ يعتبر تحسين المبيع مباحا مالم يكن فيه ستر

<sup>(</sup>١) حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٨ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل ٥/ ٢٣٥ ومابعدها، وشرح المنهاج ٥/ ٢٣٤، والمغني ٨/ ٥٧٨، والمحلى ٧/ ٤٤٤ الطبعة المنيرية.

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٣/ ٤٠٥

<sup>(</sup>۲) تفسسير القسرطبي ۱/ ۳۳، ۳۶، والمسدخــل لابن الحــاج ۱/ ۷۷، و۶/ ۸۷

 <sup>(</sup>٣) حاشية الجمـل على شرح المنهـاج ٥/ ٢٣٦ طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت، ونيل الأوطار ٥/ ٢١٢، طبع دار الجيل.

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٨

عيب، أو تغرير للمشتري، أو تحسين مؤقت لا يلبث أن يزول، فإذا ظهر العيب الذي أخفي بالتحسين ثبت للمشتري خيار العيب. (١)

وتفصيل ذلك في (بيع، غرر، خيار العيب).

## تحسين المطالبة بالدين:

۲۹ ـ يندب تحسين المطالبة بالدين، ويكون تحسينها:

بالساحة بالمطالبة: لقول رسول الله على:

«رحم الله رجلا سَمْحاً إذا باع ، وإذا اشترى،
وإذا اقْتضَى». (١) وأن تكون المطالبة في وقت
يظن فيه اليسر: فقد قدم سعيد بن عامر بن
حذيم على عمر بن الخطاب فلما أتاه علاه عمر
بالدرة، فقال سعيد: يا أمير المؤمنين سبق
سيلُك مطرك ، إن تعاقب نصبر، وإن تعف
نشكر، وإن تستعتب نعتب، فقال عمر: ما
على المسلم إلا هذا، مالك تُبطىء بالخراج؟
قال سعيد: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على

أربعة دنانير، فلسنا نزيدهم على ذلك، ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم، فقال عمر: لا عزلتك ما حييتُ. (١)

## تحسين الميت والكفن والقبر:

٧٧ ـ يندب تحسين هيئة الميت، ففي تبيين الحقائق: فإذا مات شد لحياه، وغمضت عيناه، لأن فيه تحسينه، إذ لو ترك على حاله لبقي فظيع المنظر، ثم يغسل. (٢)

٢٨ ـ ويستحب تحسين كفن الميت، لأن الكفن للميت بمثابة اللباس للحي، ولما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «إذا كفن أحدُكم أخاه فليحسنْ كفنَه». (٣)

ويكون تحسين الكفن بشلاثة أمور: تحسين ذات الكفن، وتحسين صفة الكفن، وتحسين وضعه على الميت.

أ\_أما تحسين ذات الكفن: فقد صرح المالكية بأن الميت يكفن بمثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته \_ وهويلبس لها أحسن

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٣/ ٤٣ ـ ٥٠، والزيلعي ٤/ ٣٥، ٤١، ٤١، ولا الفتاوى الهندية ٣/ ٤٣، ٥٠ والزيلعي ٤/ ٣٥، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١، ٤١٠ الجليل ٤/ ٤٧، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٣، وملاخل لابن الحساج ٤/ ٢٨، ٢٠، ومعالم القربة في أحكام الحسبة للقرشي ص ٢٠، ١٣٦، ونهاية الرتبة للشيزري ص ٣٤، ١٣٥،

<sup>(</sup>٢) حديث: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع . . . » أخرجه البخاري (٢/ ٢٠٦ ـ الفتح ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيـد ص٤٣، والمغني ٨/ ٥٣٧، والمـدخل لابن الحاج ١/ ٦٩

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه الخرجه مسلم (٢/ ٢٥١ ـ ط الحلبي).

ثيابه ـ ويقضى بذلك عند اختلاف الورثة فيه، إن لم يكن عليه دين . (١)

ب - أما تحسين صفة الكفن: فإنه يستحب البياض في الكفن لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم»(٢) والجديد أفضل من القديم، على خلاف في ذلك بين الفقهاء. (٣)

جــ أما تحسين كيفية الكفن: فيتمثل بأن تجعـل أحسن اللفائف بحيث تظهر للناس، فيظهر حسن الكفن. (٤)

۲۹ ـ ویندب تحسین القبر، ویکون تحسینه بهایلی:

أ ـ حفره لحدا إن أمكن، وبناء اللحد، وأفضل مايبنى به اللحد اللبن، ثم الألواح، ثم القرميد، ثم القصب. (٥)

ب - أن يكون عمقه بقدر قامة - وهي

(٥) مواهب الجليل ٢/ ٢٣٤

مايقرب من ثلاثة أذراع \_ وأن يكون واسعا بحيث لا يضيق بالميت.

جـ ـ فرش أرضه بالرمل إن كانت الأرض صخرية أو كان هناك سبب آخر لذلك.

د \_ أن يعلو عن الأرض مقدار شبر، ويكون مسطحا أومسنّما على خلاف بين الفقهاء فيها هو الأفضل.

هـ - أن يعلم عند رأس الميت بحجر. وليس من المستحسن - بل هو مكروه -تجصيص القبور وتطيينها والبناء عليها. (١)



<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٢/ ٢١٨

<sup>(</sup>٢) حديث: «البسوا من ثبابكم البياض . . . » أخرجه أبوداود (١/ ٣٣٢ - ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (١/ ١٨٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام ٢/ ٩٦، وتبيين الحقائق ٢/ ٢٣٨، والمغني ٢/ ٤٦٤، وكسفاية الأخيار ١/ ٣٢٠، وشسرح منتهى الإرادات ١/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٤) المغني ٢/ ٣٤٤ ومسابعـدها، والمدخل لابن الحاج ٣/ ٢٤١ ومابعدها، وسبل السلام ٢/ ٩٦

<sup>(</sup>۱) المدخل لابن الحاج ۱/۲۰۸، ومواهب الجليل ۲/۲۳۶، وكفاية الأخيار ۱/۳۲۶، وشرح منتهى الإرادات ۱/۳۶۹ ومسابعسدها، وحاشية ابن عابدين ۱/۱۰۱ و٥/۲۲۹ و۱۶۶، وحاشية قليوبي ۱/۳۵۱

بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج. (١)

## تحسينيات

#### التعريف:

١ ـ التحسينيات في اللغة: مأخوذة من مادة الحسن، والحسن في اللغة بالضم: الجهال.
 وجاء في الصحاح أنه ضد القبح. والتحسين: التزيين. (١)

وأما التحسينيات في اصطلاح الأصوليين: فهي مالا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة، ولكن تقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. (٢)

ومن أمثلتها: تحريم الخبائث من القاذورات والسباع حثا على مكارم الأخلاق. (٣)

ومن أمثلتها أيضا: اعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد، لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال، فلا يليق ذلك

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ خالضروريات :

٧ ـ الضروريات يعرف معناها في اللغة من معنى مادة ضرّ، والضرّ في اللغة: خلاف النفع، وضرّه وضارّه معناهما واحد، والاسم الضرر. وقال الأزهري: كل ماكان سوء حال وفقرا وشدة في بدن فهوضرّ بالضم، وماكان ضدّ النفع فهو بفتحها. (٢)

وأما عند الأصوليين: فهي الأمور التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي حفظ السدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس. وهي أقوى مراتب المصالح (٣) بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.

ومن هنا يتبين الفرق بين الضروريات والتحسينيات، إذ التحسينيات هي الأخذ بها يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحة.

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ٧٦ ـ ٨٧ ط السلفية .

<sup>(</sup>٢) الصحاح والقاموس والمصباح، مادة: «ضرر».

<sup>(</sup>٣) المـوافـقـات ٢/ ٨ ـ ١١ ط دار المعـرفـة. والمستصفى ١/ ٢٨٧ ط الأميرية.

<sup>(</sup>١) الصحاح والقاموس ولسان العرب والمصباح، مادة: «حسن»

<sup>(</sup>٢) المستصفى ١/ ٢٨٦، ٢٩٠ ط الأمسيريسة، والإحكسام للآمدي ٣/ ٤٩ ط صبيح، والموافقات للشاطبي ٢/ ١١ ط دار المعرفة

<sup>(</sup>٣) مسلم الثبوت ٢/ ٢٦٣ ط الأميرية.

ب ـ الحاجيات:

٣- يعرف معناها في اللغة من معنى الحاجة،
 وهي: الاحتياج. (١)

وأما عند الأصوليين: فهي التي يحتاج إليها، ولكنها لا تصل إلى حدّ الضرورة، فإذا لم تراع دخل على المحلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الضروريات، أما التحسينيات فتأتي في المرتبة الثالثة. (٢)

### أقسام التحسينيات:

٤ - تنقسم التحسينيات إلى قسمين:

الأول: ماكان غير معارض للقواعد الشرعية، كتحريم تناول القاذورات، فإن نفرة الطباع منها معنى يناسب حرمة تناولها حثا على مكارم الأخلاق.

الثاني: ماكان معارضا للقواعد كالكتابة، فإنها غير محتاج إليها، إذ لو منعت ماضر، لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من السرق، وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر، إذ ما يحصله

المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه. (١)

## الأحكام الإجمالية:

#### أ ـ المحافظة عليها:

٥ ـ التحسينيات من الأمور التي قصد الشارع المحافظة عليها، لأنها وإن كانت أدنى مراتب المصالح إلا أنها مكملة للحاجيات التي هي أعلى منها في المنزلة، والحاجيات بدورها مكملة للضروريات التي هي أصل لهما، وأيضا فإن ترك التحسينيات يؤدي في النهاية إلى ترك الضروريات، لأن المتجرِّىء على ترك الأخف بالإخـــلال به معرّض للتجرّؤ على ماسواه، وللذلك لواقتصر المصلي على ماهو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته مايستحسن. وأيضا فإن التحسينيات بالنسبة للحاجيات - التي هي آكد منها ـ كالنفل بالنسبة إلى ماهو فرض، وكذا الحاجيات مع الضروريات، فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه، والمندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل، فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الاخلال بركن من أركان الواجب. (٢)

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ط الحلبي، وإرشاد الفحول ٢١٦ ـ ٢١٧ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) انظر ما قالمه الشياطبي في المسألمة الرابعة من المسائل التي ذكرها في النوع الأول من كتابه الموافقات ٢/ ١٦ ـ ٢٥ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>١) انظر معنى مادة: «حوج» في القاموس والصحاح والمصباح.

 <sup>(</sup>۲) جمع الجسوامسع ۲/ ۲۸۱ ط الحلبي، والمسوافقات ۲/ ۱۰ ـ
 ۱۱ ط دار المعرفة .

ب ـ تعارض التحسينيات مع غيرها:

7 - التحسينيات وإن كانت مكملة للحاجيات التي هي أصل لها، إلا أنه يشترط في المحافظة عليها باعتبارها مكملة: ألا تعود على أصلها بالإبطال، فإذا كانت المحافظة عليها تؤدي إلى ترك ماهو أعلى منها فإنها تترك، ومثل ذلك الحاجيات مع الضروريات، لأن كل تكملة يفضى اعتبارها إلى إبطال أصلها لا يلتفت إليها لوجهين:

أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ماكملته كالصفة مع التكملة، لأن التكملة مع ماكملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفه يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة، واعتبر الأصل من غير مزيد.

الثاني: أنا لوقدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية، لكان حصول الأصلية أولى لما بينها من التفاوت.

وبيان ذلك أن حفظ النفس مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسات حفظ اللمروءات، وإجراء لأهل المروءات على محاسن العادات، فإن دعت

الضرورة إلى إحياء النفس بتناول النجس كان تناوله أولى . (١)

هذا وقد ذكر الشيخ عزالدين بن عبدالسلام في قواعده: أن المصالح إذا تعارضت حصلت العليا منها، واجتنبت الدنيا منها فإن الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات أدناهما، فإن الطب كالشرع، وضع بفوات أدناهما، فإن الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك، فإن تعذر درء الجميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الرتب تغير، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل به. (٢)

## جـ - الاحتجاج بها:

٧ - ذكر الغزالي في الستصفى: أنه لا يجوز الحكم بالتحسينيات بمجردها إن لم تعتضد بشهادة أصل، إلا أنها قد تجري مجرى وضع الضرورات، فلا يبعد أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد، فحيئذ إن لم يشهد الشرع برأي فهو

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢/ ١٣ ـ ١٦ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام / ٤ ط العلمية.

كالاستحسان فإن اعتضد بأصل فذاك قياس. ومثل التحسينيات في هذا الحاجيات. (١) وتفصيله في الملحق الأصولي.

## تحصّن

#### التعريف:

1 - من معاني التحصن في اللغة والاصطلاح: الدخول في الحصن والاحتاء به، وفي القاموس: الحصن، كل موضع حصين لا يتوصل إلى مافي جوفه، وفي المصباح: هو المكان الذي لا يقدر عليه لارتفاعه، والجمع حصون. وحصن القرية تحصينا بنى حولها ما يحصنها من سور أو نحوه.

ويستعمل التحصن أيضا بمعنى: التعفف عن الريب، ومنه قيل للمتعففة (حَصَان)<sup>(1)</sup>. قال الله تعالى: ﴿ولا تُكْرِهُ وا فتياتِكُم على البغاء إِنْ أَرَدْن تَحَصُّنا . . . ﴾ (٢)

## الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٢ \_ التحصن من الكفار المحاربين \_ إن جاءوا



<sup>(</sup>۱) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح مادة: «حصن» وشرح فتح القدير ٤/ ٢٨٤ ط الأميرية بمصر، الطبعة الأولى، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥/ ١٤٣ ط دار إحياء التراث العربي.

(١) المستصفى ٢٩٣/١ ـ ٢٩٤ ط الأمـيريـة، وروضـة الناظر ص ٨٧ ط السلفية

<sup>(</sup>٢) سورة النور / ٣٣

لقتال المسلمين \_ جائز شرعا، سواء أكان المسلمون في الحصن أقبل من نصف الكفارأو أكشر، وذلك ليلحقهم مدد وقوة من بلاد المسلمين المجاورة ليشدوا أزرهم، فيكثر عددهم ويخشاهم عدوهم، ولا يلحق المسلمين بتحصنهم إثم الفرار من الرحف، لأن الإثم منوط بمن فربعد لقاء المحاربين غير متحرف لقتال، ولا متحيزا إلى فئة، وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن، لأنه بمنزلة التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، وهذا بلا

مستقرين غير قاصدين الحرب، فحينئذ ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا بإحكام الحصون والخنادق وشحنها بمكافئين لهم، وتقليد ذلك للمؤتمنين من المسلمين والمشهورين بالشجاعة. (٢)

والتفصيل موطنه مصطلح: (جهاد).

٣ ـ ويجوز أيضا للمسلمين التحصن بالخنادق كما فعل رسول الله ﷺ في غزوة الخندق حينها جاء الأحزاب لقتاله حول المدينة. (٣) وإليه يشير قوله

خلاف. (١) وإن كان الكفار المحاربون في بلادهم

تعالى: ﴿ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمُّنُوا اذْكُرُوا نَعْمَهُ اللهُ عليكم إذْ جاءتْكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تَرُوها، وكان الله بها تعملون بصيرا: إذْ جاءوكم مِنْ فوقِكم ومِنْ أسفـلَ منكم وإذْ زَاغَتِ الأبصارُ وبلغتِ القلوبُ الحناجرَ وتَظُنُّونَ بالله الظنونا ﴾ (١) وقد شارك رسول الله على في حفر الخندق بنفسه مع أصحابه.

٤ - ومثل التحصن بالحصون والخنادق: التحصن بكل مايحمى المسلمين من مفاجأة العدولهم من الوسائل التي تتنوع بحسب أنواع الخطر. وهذا يختلف باختلاف العصور والأمكنة . (٢)

## تحصين

انظر: إحصان، جهاد.

## تحقق

#### انظر: تثبت.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٨/ ٤٨٦ ط مكتبة الرياض بالرياض، والخسرشي ٣/١١٣ ط دار صادر / بيروت، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٢ ط الحلبي بمصر.

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٨/ ٤٢، وروضة الطالبين ١٠٨/١٠ ط المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) حديث: «تحصن رسول الله ﷺ بالخندق ومشاركته إياهم» أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٣٩٩ ط السلفية)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب / ٩ - ١١

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ٤/ ٩٢ ـ ١١، والروض الأنف لابن هشسام ٢/ ٢٥٨ ـ ٢٦٦ ، وتفسسير القسرطبي ١٢٨/١٤ - ١٣٣ ط دار الكتب المصرية ، وتفسير روح المعاني ٢٠/ ١٥٥ ومابعدها، وفتح الباري ٧/ ٣٩ ٣

## تحقير

#### التعريف:

1 - من معاني التحقير في اللغة: الإذلال والامتهان والتصغير. وهو مصدر حقر، والمحقّرة رات: الصغائر. ويقال: هذا الأمر عُقرة بك: أي حقارة.

والحقير: الصغير الذليل. تقول: حقر حقارة، وحقره واحتقده واستحقده: إذا استصغره ورآه حقيرا. وحقره: صيره حقيرا، أو نسبته إلى الحقارة.

وحَقُر الشيء حقارة: هان قدره فلا يعبأ به، فهو حقير . (١)

وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذا.

## الحكم الإِجمالي :

## للتحقير أحكام تعتريه:

٢ ـ فتارة يكون حراما منهيا عنه: كما في تحقير
 المسلم للمسلم استخفاف به وسخرية منه
 وامتهانا لكرامته. وفي هذا قول الله تبارك

وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا يَسْخُرُ قُومٌ مَنْ قُومٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرا مِنْهِم ، ولا نساءُ مِنْ نساءً على أَنْ يَكُنَّ خِيرا مِنْهِن ، ولا تَلْمِرُوا نساءً على أَنْ غَيْرا مِنْهِن ، ولا تَلْمِرُوا أَنْ فَيْرا مِنْهِن ، ولا تَلْمِرُوا أَنْ فَيْرا مِنْهِن ، ولا تَلْمِرُوا بالألقابِ بئس الاسمُ الفسوقُ بعد الإيهانِ ومن لم يتبُ فأولئك هم الظالمون (١) ونحوها من الآيات .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا تَحَاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يَبِعْ بعض على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخوالمسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرىء من الشر أنْ يحقر أخاه المسلم. كلَّ المسلم على المسلم حرامً دمه وماله وعرضه» (٢).

وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقالُ ذرةٍ من كِبْر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبًه حسنة. قال: إن الله جميلٌ ثوبًه حسنة. قال: إن الله جميلٌ يحب الجهال. الكبر بطر الحق وغَمْطُ الناس» وفي رواية «وغمص الناس» (٣)، وبطر الحق: هو

<sup>(</sup>١) الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: «حقر».

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات / ١١

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا . . . » أخرجه مسلم. (٢/ ١٩٨٦ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه . . . . ، أخرجه مسلم (٩٣/١ - ط الحلبي).

دفعه وإبطاله، والغمط والغمص معناهما واحد، وهو: الاحتقار. (١)

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ بنس الاسمُ الفسوقُ بعد الإيمان ﴾ قيل معناه: من لقب أخاه أو سخر به فهو فاسق (٢).

قال ابن حجر الهيتمي: السخرية: الاستحقار والاستهائة والتنبيه على العيوب والنقائص يوم يضحك منه، وقد يكون بالمحاكاة بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإياء، أو الضحك على كلامه إذا تخبط فيه أو غلط، أو على صنعته، أو قبيح صورته. (٣)

فمن ارتكب شيئا من التحقير مما هو ممنوع كان قد ارتكب محرما يعزر عليه شرعا تأديبا له. وهذا التعزير مفوض إلى رأي الإمام، وفق مايراه في حدود المصلحة وطبقا للشرع، كما هو

مايراه في حدود المصلحة وطبقا للشرع، كما هو مبين في مصطلح (تعزير)، لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة، فلكل مايناسبه منه. (٤)

وهذا إن قصد بهذه الأمور التحقير. أما إن

قصد التعليم أو التنبيه على الخطأ أو نحو ذلك ـ ولم يقصد تحقيرا ـ فلا بأس به، فيعرف قصده من قرائن الأحوال.

٣ ـ هذا وقد يصل التحقير المحرم إلى أن يكون ردة، وذلك إذا حقر شيئا من شعائر الإسلام، كتحقير الصلاة والأذان والمسجد والمصحف ونحوذلك، قال الله تعالى في وصف المنافقين ﴿ ولئن سألتَهم لَيقولُنَّ إنها كنا نخوضٌ ونلعبُ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم (١)، وقال تعالى فيهم أيضا: ﴿ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخــذوهـا هُزُوا وَلَعِبَـا﴾ (٧). ونقــل في فتح العلى المالك: إن رجلاكان يزدري الصلاة، وربما ازدرى المصلين وشهد عليه ملأ كشير من الناس، منهم من زكي ومنهم من لم يزك. فمن حمله على الازدراء بالمصلين لقلة اعتقاده فيهم فهو من سباب المسلم، فيلزمه الأدب على قدر اجتهاد الحاكم. ومن يحمله على ازدراء العبادة فالأصوب أنه ردة ، لإظهاره إياه وشهرته به ، لا زندقة، ويجري عليه أحكام المرتد (٣).

٤ ـ وقد يكون التحقير واجبا: كما هو الحال

<sup>(</sup>۱) الأذكار للنووي ۳۱۱ ـ ۳۱۲ ـ وقياد يا ۷۷ القيط ۱۳۱۰ ۸۷۸

<sup>(</sup>۲) القرطبي ۲۱/ ۳۲۸

<sup>(</sup>٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٢٢ دار المعرفة.

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٣/ ١٧٧ ـ ١٧٩ ، والشرح الكبير ٤/ ٣٢٧ ـ ٣٣٠ ، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٣٧٣ ـ ٢٧٥ ، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٦/ ٢٢١ ـ ١٢٤ م النصر الحديثة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ٦٥، ٦٦

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / ٥٨

<sup>(</sup>٣) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ محمد عليش ٢/ ٢٦٠ \_ ٢٦٣

فيمن فرضت عليه الجزية من أهل الكتاب. لقوله تعالى: ﴿قاتِلُوا الذين لا يُؤْمنون بالله ولا الليوم الآخر ولا يحرِّمون ماحرَّمَ الله ورسولُه ولا يُدِينُونَ دينَ الحقِّ من الذين أُوتُوا الكتاب حتى يُعْطُوا الجنزية عن يَدٍ وهم صاغرون ﴾(١) أي ذليلون حقير ون مهانون.

وقد اختلف الفقهاء فيها يحصل به الصَّغَار عند إعطائهم الجزية. انظر مصطلح (أهل الذمة، وجزية).

#### التعزير بها فيه تحقير:

• ـ من ضروب التعزير: التوبيخ، وهو نوع من التحقير. واستدل الفقهاء على مشروعية التوبيخ في التعزير بالسنة فقد، روى أبوذر رضي الله عنه أنه ساب رجلا فعيره بأمه، فقال الرسول على «يا أبا ذر: أَعَيرٌ نَه بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية »(٢). وقال رسول الله على عرضه وعقوبته»(٣).

وقد فسر النيل من العرض بأن يقال له مثلا: يا ظالم. يا معتدي. وهذا نوع من التعسرير

بالقول، وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون: وأما التعزير بالقول فدليله ماثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علم أتي برجل قد شرب فقال: «اضربوه (۱)» فقال أبوهريرة فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، والضارب بثوبه. وفي رواية «بكّتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ ماخشيت الله؟ ما استحييت من رسول الله عليه؟ وهذا التبكيت من التعزير بالقول. (۲)

7 - قد يكون التحقير بالفعل: كما هو الحال في تجريس شاهد الزور، فإن تجريسه هو إسماع الناس به، وهو تشهير، وإذا كان تشهيرا كان تعزيرا. فقد ورد في التتارخانية في التشهير بشاهد الزور: قال أبوحنيفة في المشهور: يطاف به ويشهر ولا يضرب، وفي السراجية:وعليه الفتوى.وفي جامع العتابى: التشهير أن يطاف به في البلد وينادى عليه في كل محلة: إن هذا شاهد الزور فلا تشهدوه. وذكر الخصاف في كتابه أنه يشهر على قولهما بغير الضرب، والذي روى عن عمر أنه كان يسخم وجهه فتأويله عند

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «يا أبا ذر أعيرته بأمه . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٨٤ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «لي المواجد يحل عرضه وعقوبته» أخرجه أبوداود (٤/ ٤٥ ـ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٣ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) حديث: «أتي برجل قد شرب . . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢١/ ٦٦ ـ ط السلفية) والرواية الأخرى لأبي داود (٤/ ٢٠ ـ ط عزت عبيد دعاس).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ١٨٦، وتبصرة الحكام ٢/ ٢٠٠، ومعين الحكام للطرابلسي ص ٢٣١

السرخسي أنه بطريق السياسة إذا رأى المصلحة، وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح والتشهير، فإنه يسمى سوادا.

ونقل عن شريح رحمه الله أنه كان يبعث بشاهد الزور إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى قومه إن كان سوقيا، وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا، ويقول آخذه: إن شريحا يقرأ عليكم السلام ويقول:إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه. (١)



(۱) ابن عابدين ۳/ ۱۹۲، والهدايسة ۳/ ۱۳۲ ط مصطفى البابي الحلبي، وابن عابدين ٤/ ٣٩٥، والاختيار شرح المختار ٢/ ٣٩ ط الحلبي ١٩٣٦، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٣٣٠، والمغني لابن قدامة ٩/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ م الرياض الحديثة.

## تحقيق المناط

التعريف:

١ حقق الأمر : تيقنه أو جعله ثابتا لازما .

والمناط: موضع التعليق.

ومناط الحكم عند الأصوليين: علته وسببه. (١)

وتحقيق المناط عند الأصوليين: هو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور، بعد معرفة تلك العلة بنص أو إجماع أو استنباط، فإثبات وجود العلة في مسألة معينة بالنظر والاجتهاد هو تحقيق المناط.

فمثال ما إذا كانت العلة معروفة بالنص: جهة القبلة، فإنها مناط وجوب استقبالها، وهي معروفة بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿وحيثها كُنتم فَوَلُوا وجوهَكم شَطْرَهُ ﴾(١) وأما كون جهة ماهي جهة القبلة في حالة الاشتباه فمظنون بالاجتهاد والنظر في الأمارات.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط مادة: «حقق» و«ناط».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١٤٤

ومثال ما إذا كانت العلة معلومة بالإجماع: العدالة، فإنها مناط وجوب قبول الشهادة، وهي معلومة بالإجماع، وأما كون هذا الشخص عدلا فمظنون بالاجتهاد.

ومثال ما إذا كانت العلة مظنونة بالاستنباط: الشدة المطربة، فإنها مناط تحريم الشرب في الخمر، فالنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق المناط، وسمي تحقيق المناط، لأن المناط وهو الموصف علم أنه مناط، وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة. (١)

## الحكم الإجمالي:

٢ ـ تحقيق المناط مسلك من مسالك العلة،
 والأحذ به متفق عليه. وقد يعتبر تحقيق المناط
 من قياس العلة.

وقال الغزالي: هذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه ، خلاف فيه بين الأمة ، والقياس مختلف فيه ، فكيف يكون هذا قياسا؟ (٢).

وتحقيق المناط يحتاج إليه المجتهد والقاضي والمفتى في تطبيق علة الحكم على آحاد الوقائع. وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي.

# تحكيم

التعريف :

١ ـ التحكيم في اللغة: مصدر حكمه في الأمر
 والشيء، أي: جعله حكما، وفوض الحكم
 إليه.

وفي التنزيل العزيز: ﴿فلا وربِّك لا يُؤْمنونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فيها شَجَرَ بينهم ﴾(١).

وحكّمه بينهم : أمره أن يحكم بينهم. فهـو حَكَم، ومحكّم.

وأما الحديث الشريف: «إن الجنة للمحكَّمين»(٢) فالمرادبه الندين يقعون في يد العدو، فيخيرون بين الشرك والقتل، فيختارون القتل ثباتا على الإسلام.

وفي المجاز: حكمت السفيه تحكيما: إذا أخذت على يده، أو بصرته ماهو عليه. ومنه قول النخعي رحمه الله تعالى: حكم اليتيم كما تحكم ولدك. أي: امنعه من الفساد كما تمنع

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٦٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن الجنة للمجكمين» أورده ابن الأثير في النهاية (١/ ٤١٩ ـ ط الحلبي) ولم يعزه لأحد.

<sup>(</sup>١) الأحكام للآمدي ٣/٦٣، والمستصفى للغزالي ٢/ ٢٣٠. ٢٣١، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) إرشــاد الفحــول / ۲۲۲، والمستصفى ۲/ ۲۳۱، وروضــة الناظر ص ۱۶۳، وجمع الجوامع ۲/ ۳۶۱

ولدك. وقيل: أراد حكمه في ماله إذا صلح كما تحكم ولدك. (١)

ومن معاني التحكيم في اللغة: الحكم. يقال: قضى بين الخصمين، وقضى له، وقضى عليه. (٢)

وفي الاصطلاح: التحكيم: تولية الخصمين حاكما يحكم بينها. (٣)

وفي مجلة الأحكام العدلية: التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما.

ويقال لذلك: حَكَم بفتحتين، ومُحكَّم بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الكاف المفتوحة. (٤)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ \_ القضاء:

٢ ـ من معانيه في اللغة: الحكم، وهو في اصطلاح الفقهاء: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومة.

وعلى هذا فكل من التحكيم والقضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس وتحديد صاحب الحق، وله ذا اشترط الفقهاء في كل منها صفات متماثلة. كما سنرى بعد قليل (١).

إلا أن بينها فوارق جوهرية تتجلى في أن القضاء هو الأصل في هذا المقام، وأن التحكيم فرع، وأن القاضي هو صاحب ولاية عامة، فلا يخرج عن سلطة القضاء أحد، ولا يستثنى من اختصاصه موضوع.

أما تولية الحكم فتكون من القاضي أومن الخصمين وفق الشروط والقيود التي توضع له، مع ملاحظة أن هناك أمورا ليست محلا للتحكيم، كما سنرى.

## ب- الإصلاح:

٣- الإصلاح في اللغة: نقيض الإفساد. يقال: أصلح: إذا أتى بالخير والصواب. وأصلح في عمله، أو أمره: أتى بها هو صالح نافع.

وأصلح الشيء: أزال فساده.

وأصلح بينها، أوذات بينها، أو مابينها: أزال مابينها من عداوة ونزاع برضا الطرفين.

وفي القرآن المجيد: ﴿ وَإِنْ طَائِفُتُ انِّ مِن

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، وتاج المروس، ولسان المرب، ومعجم مقاييس اللغة، والمغرب، وأساس البلاغة، والنهاية في غريب الحديث، ومفردات الراغب، والمعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والقاموس المحيط.

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار للحصكفي ٥/ ٢٨٤ ، مع حاشية ابن عابدين
 ط البابي الحلبي ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن
 نجيم ٧/ ٢٤ ط ـ دار المعرفة بيروت .

<sup>(</sup>٤) مجلة الأحكام العدلية م ١٧٩٠

المؤ منين اقْتَتَلوا فَأَصْلِحُوا بِينَهِا، فإِنْ بَغَتْ إِحداهُما على الأحرى فقاتِلوا التي تبغي حتى تَفِيء إلى أمر الله، فإِن فاء تُ فأصلِحوا بينها بالعدل وأقسِطوا إنّ الله يُحِبُّ المقسِطين (١).

فالإصلاح والتحكيم يفض بها النزاع، غير أن الحكم لابد فيه من تولية من القاضي أو الخصمين، والإصلاح يكون الاختيار فيه من الطرفين أو من متبرع به.

## الحكم التكليفي:

التحكيم مشروع. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع (٢).

٤ - أما الكتاب الكريم فقوله تعالى: ﴿وإنْ خِفْتُم شِقاقَ بينها فابْعَثُوا حَكَما من أهلِه وحَكَما من أهلها، إنْ يريدا إصلاحا يُوفِّقِ الله بنها ﴿(٣).

قال القرطبي: إن هذه الآية دليل إثبات التحكيم (٤).

وأما السنة المطهرة، فإن رسول الله على رضي الله عنه في

أمر اليهود من بني قريظة، حين جنحوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه. (١)

وإن رسول الله على رضي بتحكيم الأعور بن بشامة في أمر بني العنبر، حين انتهبوا أموال الزكاة . (٢)

وفي الحديث الشريف أن أبا شريح هانيء بن يزيد رضي الله عنه لما وفد إلى رسول الله على مع قومه، سمعهم يكنونه بأبي الحكم. فقال له رسول الله على: «إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي اذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله على: ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ قال: لي شريح، ومسلم، وعبدالله. قال: فما أكبرهم؟ قلت: شريح، والله النه أنت أبوشريح. ودعا له قلت.

٦ ـ أمـا الإجماع، فقد كان بين عمر وأبي بن
 كعب رضي الله عنهـا منـازعـة في نخل، فحكما

<sup>(</sup>١) تحكيم سعد بن معاذ في أمر اليهود. أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ١٦٥ ـ ط السلفية).

 <sup>(</sup>٢) حديث: «أن رسول الله ﷺ رضي بتحكيم الأعور بن
 بشامه» أخرجه ابن شاهين في الصحابة، وفي إسناده
 جهالة. (الإصابة لابن حجر ١/٥٥ ـ نشر الرسالة).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن الله هو الحكم» أخرجه أبوداود (٥/ ٢٤٠ ـ ط عزت عبيد دعساس) والنسائي (٨/ ٢٢٦ ـ ط المكتبة التجارية) وجامع الأصول (١/ ٣٧٣) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات / ٩

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر ٢/١٧٣، وشرح العناية ٥/ ٤٩٨

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ٣٥

 <sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ١٧٩ ط دار الكتب المصرية.

بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه. (١)

واختلف عمر مع رجل في أمر فرس اشتر اها عمر بشرط السوم، فتحاكما إلى شريع. (٢)

كما تحاكم عشمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم ، (٣) ولم يكن زيد ولا شريح ولا جبير من القضاة .

وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبار الصحابة، ولم ينكره أحد فكان إجماعا. (٤)

٧ ـ وبناء على ذلك ذهب الفقهاء إلى جواز التحكيم. (٥)

إلا أن من الحنفية من امتنع عن الفتوى بذلك، وحجته: أن السلف إنها يختارون للحكم من كان عالما صالحا دينا، فيحكم بها يعلمه من أحكام الشرع، أو بها أدى إليه اجتهاد المجتهدين. فلوقيل بصحة التحكيم اليوم

(۱) المبسسوط ۲۱/۲۱، وفتسح القسديسر ۵/ ٤٩٨، والمغني ۱۹/ ۱۹۰، وكشاف القناع ۳۰۳/۲۰

لتجاسر العوام، ومن كان في حكمهم إلى تحكيم أمثالهم، فيحكم الحكم بجهله بغير ماشرع الله تعالى من الأحكام، وهذا مفسدة عظيمة، ولذلك أفتوا بمنعه. (١)

وقال أصبغ من المالكية: لا أحب ذلك، فإن وقع مضى.

ومنهم من لم يجزه ابتداء. (٢)

ومن الشافعية من قال بعدم الجواز، ومنهم من قال بالجواز إذا لم يكن في البلد قاض. ومنهم من قال بجوازه في المال فقط. (٣)

ومها يكن فإن جواز التحكيم هوظاهر مذهب الحنفية والأصح عندهم، والأظهر عند جمهور الشافعية. وهو مذهب الحنابلة.

أما المالكية: فظاهر كلامهم نفاذه بعد وقوع. (٤)

٨ ـ وطرف التحكيم هما الخصان اللذان اتفقا
 على فض النزاع به فيما بينهما، وكل منهما يسمى
 المحكم بتشديد الكاف المكسورة.

<sup>(</sup>٢) المغني ١٠/ ١٩٠، وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية . ص ١٤٦

<sup>(</sup>٣) المغني ١٠/ ١٩٠، وكشساف القنساع ٣٠٣/٦، وأسنى المطالب ٤/٢

<sup>(</sup>٤) المبسـوط ٣٢/٢١، وشــرح العنــايــة ٥/ ٤٩٨، ومغني المحتاج ٤/ ٣٧٨، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٣٠

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ٥/ ٤٩٨، وبدائع الصنائع ٧/٣، ومواهب الجليل ٢/٢، وتبصرة الحاكم ٢/٣، والشرح الكبير ٤/ ١٩٠، والمغني ١٠/ ١٩٠، ومطالب أولي النهي ٦/ ٤٧١،

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣٠

<sup>(</sup>٢) التساج والإكليـل ٦/ ١١٢، ومـواهب الجليـل ٦/ ١١٢، وحاشية الدسوقي ٤/ ١٣٥

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١١/ ١٢١، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٣٠ ـ ٢٣١، ومغني المحتاج ٤/ ٣٧٩

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣٠، والعقود الدرية ١/ ٣١٩، والروضة ١١/ ١٢١، وكشاف القناع ٦/ ٣٠٨، ومواهب الجليل ٦/ ١١٢، وحاشية الدسوقي ٤/ ١٣٥

وقــد یکون الخصـهان اثنین، وقد یکونان أکثر من ذلك . (۱)

٩ ـ والسرط في طرفي التحكيم الأهلية
 الصحيحة للتعاقد التي قوامها العقل، إذ بدونها
 لأ يصح العقد. (١)

ولا يجوز لوكيل التحكيم من غير إذن موكله، وكذلك الصغير المأذون له في التجارة من غير إذن وليه، ولا يجوز التحكيم من عامل المضاربة إلا بإذن المالك، ولا من الولي والوصي والمحجور عليه بالإفلاس إذا كان ذلك يضر بالقاصر أو بالغرماء. (٣)

## شروط المحكّم :

1 - أ - أن يكون معلوما. فلوحكم الخصمان أول من يدخل المسجد مثلا لم يجز بالإجماع، لما فيه من الجهالة، (٤) إلا إذا رضوا به بعد العلم، فيكون حينئذ تحكيما لمعلوم.

11 - ب - أن يكون أهلا لولاية القضاء. وعلى ذلك اتفاق المذاهب الأربعة، على خلاف فيما بينها في تحديد عناصر تلك الأهلية. (°)

والمراد بأهلية القضاء هنا: الأهلية المطلقة للقضاء، لا في خصوص الواقعة موضوع النزاع.

وفي قول للشافعية: إن هذا الشرط يمكن الاستغناء عنه عندما لا يوجد الأهل لذلك. ومنهم من قال بعدم اشتراطه مطلقا، ومنهم من قيد جواز التحكيم بعدم وجود قاض، وقيل: يتقيد بالمال دون القصاص والنكاح، أي إثبات عقد النكاح.

وفي قول للحنابلة: إن المحكم لا تشترط فيه كل صفات القاضي .

وثمة أحكام تفصيلية لهذا الشرط يرجع إليها في مبحث (دعوى) و(قضاء).

وذهب الحنفية إلى أن أهلية القضاء يجب أن تكون متحققة في المحكم من وقت التحكيم إلى وقت الخكم. (١) ومن ذلك: أنه يشترط في المحكم: الإسلام، إن كان حكما بين مسلمين، أو كان أحدهما مسلما، أما إذا كانا غير مسلمين فلا يشترط إسلام المحكم. وعلة ذلك أن غير المسلم أهل للشهادة بين غير المسلمين، فيكون

الجليسل ٣/١١، وتبصرة الحكمام ٢/٣١، ومغني المحتاج ٤/٨٧، والكافي ٣/ ٤٣١، والمغني ١٩٠/١٠.
 (١) مغني المحتاج ٤/ ٣٧٨ - ٣٧٨، ونهاية المحتاج ٨/ ٣٣٠، وفتح الموهاب ٢/ ٢٠٨، وحاشية الباجوري ٢/ ٣٩٦، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٨، والبحر الرائق ٧/ ٢٤، وفتح القدير ٥/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>١) حاشية.ابن عابدين ٥/ ٤٢٨، وفتح الوهاب ٢٠٨/٢

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٧/ ٢٤، وتنوير الأبصار ٥/ ٢٨٤

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ٤٣٠، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٧١، ومغني
 المحتاج ٤/ ٣٧٩، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق ٧/ ٢٦، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٦٩

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق ٧/ ٢٤ ، وبدائع الصنائع ٧/ ٣، ومواهب=

تراضي الخصمين عليه كتولية السلطان إياه. ومعلوم أن ولاية غير المسلم الحكم بين غير المسلمين صحيحة. وكذلك التحكيم.

ولوكانا غير مسلمين، وحَكَما غير مسلم جاز. فإن أسلم أحد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم الحكم على المسلم، وينفذ له. وقيل: لا ينفذ له أيضا.

17 ـ أما المرتد فتحكيمه عند أبي حنيفة رضي الله عنه موقوف، فإن عاد إلى الإسلام صح، وإلا بطل. وعند أبي يوسف ومحمد جائز في كل حال.

وعلى ذلك فلوحكم مسلم ومرتد رجلا، فحكم بينها، ثم قتل المرتد، أو لحق بدار الحرب، لم يجز حكمه عليها. (١)

17 - ورتبوا على ذلك آثارا تظهر في بعض الصور التفريعية . . . من ذلك أن الخصمين لو حكما صبيا فبلغ ، أوغير مسلم فأسلم ، ثم حكم ، لم ينفذ حكمه .

ولوحكم مسلما، ثم ارتد لم ينفذ حكمه أيضا، وكمان في ردته عزله. فإذا عاد إلى الإسلام فلابد من تحكيم جديد.

ولوعمي المحكم، ثم ذهب العمى، وحكم لم يجز حكمه.

أما إن سافر أو مرض أو أغمي عليه، ثم قدم

من سفره أو برىء وحكم جاز، لأن ذلك لا يقدح بأهلية القضاء.

ولو أن حكما غير مسلم، حكمه غير المسلمين، ثم أسلم قبل الحكم، فهوعلى حكومته، لأن تحكيم غير المسلمين للمسلم جائز ونافذ.

ولو أن أحد الخصمين وكل الحكم بالخصومة فقبل، خرج عن الحكومة على قول أبي يوسف، ولم يخرج عنها على قول الإمام ومحمد. وقد قال بعض العلماء: إنه يخرج عنها في قول الكل. (1)

12 - ج - أن لا يكون بين المحكم وأحد الخصمين قرابة تمنع من الشهادة . وإذا اشترى المحكم الشيء الذي اختصا إليه فيه ، أو اشتراه ابنه أو أحد ممن لاتجوز شهادته له ، فقد خرج من الحكومة .

وإن حكَّم الخصم خصمه، فحكم لنفسه، أو عليها جاز تحكيمه ابتداء، ومضى حكمه إن لم يكن جَوْرا بينا، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. أما المالكية فلهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز مطلقا، سواء أكان

الخصم المحكم قاضيا أم غيره.

الثاني: أنه لا يجوز مطلقا للتهمة.

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۷/ ۲۶ ـ ۲۰، وابن عابدین ٥/ ٤٣١، وفتح القدیر ۵/ ۹۹، والفتاوی الهندیة ۳/ ۲٦۸، ۲٦٩

<sup>(</sup>۱) حاشيــة ابن عابـدين ٥/ ٤٣٨، والبحـر الـرائق ٧/ ٢٤، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩، وفتح القدير ٥٠ ٢٥٠

الثالث: التفرقة بين أن يكون المحكم قاضيا أوغيره، فإن كان الخصم المحكم قاضيا لم يجز، وإن لم يكن قاضيا جاز.

والقول الأول هو المعتمد، وبه أخذ الحنابلة. (١)

## عل التحكيم:

اختلف الفقهاء فيها يصلح أن يكون محلا للتحكيم.

10 ـ فعند الحنفية لا يجوز التحكيم في الحدود الواجبة حقا لله تعالى باتفاق الروايات.

وحجتهم: أن استيفاء عقوبتها مما يستقل به ولي الأمر. وأن حُكم المحكم ليس بحجة في حق غير الخصوم، فكان فيه شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات.

وما اختاره السرخسي من جواز التحكيم في حد القذف فضعيف. لأن الغالب فيه حق الله تعالى « فالأصح في المذهب عدم جواز التحكيم في الحدود كلها. (٢)

١٦ ـ أما القصاص، فقد روي عن أبي حنيفة

أنه لا يجوز التحكيم فيه.

واختاره الخصاف، وهو الصحيح من المندهب، لأن التحكيم بمنزلة الصلح. والإنسان لا يملك دمه حتى يجعله موضعا للصلح.

وما روي من جوازه في القصاص قياسا على غيره من الحقوق فضعيف رواية ودراية ، لأن القصاص ليس حقا محضا للإنسان ـ وإن كان الغالب فيه حقه ـ وله شبه بالحدود في بعض المسائل . (١)

1۷ - ولا يصبح التحكيم في مايجب من الدية على العاقلة، لأنه لا ولاية للحكمين على العاقلة، ولا يمكنها الحُكْم على القاتل وحده بالدية، لمخالفته حكم الشرع الذي لم يوجب الدية على القاتل وحده دون العاقلة، إلا في مواضع محددة - كما لو أقر بالقتل خطأ -(٢) وللتفصيل انظر مصطلح (دية، عاقلة).

أما في تلك المواضع المحددة، فإن التحكيم جائز ونافذ. (٣)

1A \_ وليس للحَكَم أن يحكم في اللعان كما ذكر السبر جندي، وإن توقف فيه ابن نجيم. وعلة

<sup>(</sup>۱) البحسر السرائق ۷/ ۲۲، وبدائع الصنائع ۳/۷، والفتاوى الهندية ۳/ ۲٦۸

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٧/ ٢٦، وبدائع الصنائع ٧/٣

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٧/ ٢٦

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۷/ ۲۸، وفتح القدير ٥/ ۲، ٥، والفتاوى المندية ٤/ ٣٧٩، ومغني المحتاج ٤/ ٣٧٩، والتاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل ٦/ ١١٢، ومطالب وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٣٥، ومطالب أولي النهى ٦/ ٤٧٧، وكشاف القناع ٦/ ٣٠٣

ذلك أن اللعان يقوم مقام الحد. (١)

وأما فيها عدا ما ذكر آنفا، فإن التحكيم جائز نافذ. (٢)

وليس للمحكَّم الحبس، إلا مانقل عن صدر الشريعة من جوازه. (٣)

١٩ \_ وأما المالكية، فإن التحكيم عندهم جائزإلا في ثلاثة عشر موضعا هي:

السرشد، وضده، والسوصية، والحبس (السوقف)، وأمر الغائب، والنسب، والولاء، والحد، والقصاص، ومال اليتيم، والطلاق، والعتق، واللعان. لأن هذه مما يختص بها القضاء. (1)

وسبب ذلك أن هذه الأمور إما حقوق يتعلق بها حق الله تعالى، كالحد والقتل والطلاق، أو حقوق لغير المتحاكمين، كالنسب، واللعان.

وقد وضع ابن عرفة حدا لما يجوز فيه التحكيم. فقال: ظاهر الروايات أنه يجوز التحكيم فيها يصح لأحدهما ترك حقه فيه.

وقال اللخمي وغيره: إنها يصح في الأموال، وما في معناها. (١)

 ٢٠ وأما الشافعية فإن التحكيم عندهم لا يجوز في حدود الله تعالى. إذ ليس فيها طالب معين، وعلى هذا المذهب.

ولوحكَّم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء. وفي قول: لا يجوز.

وقيل: بشرط عدم وجود قاض بالبلد.

وقيل: يختص التحكيم بالأموال دون القصاص والنكاح ونحوهما. (٢)

٢١ ـ وأما الحنابلة: فقد اختلفوا فيها يجوز فيه التحكيم.

ففي ظاهر كلام أحمد أن التحكيم يجوز في كل ما يمكن أن يعرض على القاضي من خصومات، كما قال أبوالخطاب، يستوي في ذلك المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها، حتى مع وجود قاض، لأنه كالقاضي ولا فرق. وقال القاضي أبويعلى بجواز التحكيم في الأموال خاصة. وأما النكاح والقصاص والحد فلا يجوز فيها التحكيم، لأنها

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ٢/١، والشرح الكبير ٤/ ١٣٦

رًا) روضة الطالبين ١١/ ١٢١، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٣٠. ومغنى المحتاج ٤/ ٣٧٩، ٣٧٩

<sup>(</sup>١) حاشية الدرر ٢/ ٣٣٦، وحاشية الطحطاوي ٣/ ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٥/ ٤٣٠، والفتاوي الهندية ٣/ ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٦/ ٣٠٨، ٧/ ٢٨، والدر المختار ٥/ ٤٣٢، وصدر الشريعة ٢/ ٧٠

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي ٤/ ١٣٦، وتبصرة الحكام ٤٣/١ ـ ٤٤

مبنية على الاحتياط، فلابد من عرضها على القضاء للحكم. (١)

## شروط التحكيم:

يشترط في التحكيم مايأتي:

۲۲ ـ أ ـ قيام نزاع، وخصومة حول حق من الحقوق. (۲)

وهذا الشرط يستدعي حُكْما قيام طرفين متشاكسين، كل يدعي حقا له قِبَل الآخر.

٢٣ ـ ب ـ تراضي طرفي الخصومة على قبول حكمه، أما المعين من قبل القاضي فلا يشترط رضاهما به، لأنه نائب عن القاضي.

ولا يشترط عند الحنفية تقدم رضى الخصمين عن التحكيم، بل لورضيا بحكمه بعد صدوره جاز.

وعند الشافعية: لابد من تقدم التراضى . (٣)

۲۶ ـ جـ ـ اتفاق المتخاصمين والحكم على قبول مهمة التحكيم . . . . ومجمل هذين الاتفاقين يشكل ركن التحكيم، الذي هو:

لفظه الدال عليه مع قبول الآخر.

وهذا الركن قد يظهر صراحة. كما لوقال الخصمان: حكمناك بيننا. أوقال لهما: أحكم بينكما، فقبلا.

وقد يظهر دلالة . . . فلو اصطلح الخصمان على رجل بينها، ولم يعلماه بذلك، ولكنهما اختصما إليه، فحكم بينها، جاز.

وإن لم يقبل الحكم، لم يجز حكمه إلا بتجديد التحكيم. (١)

وللخصمين أن يقيدا التحكيم بشرط . . . فلوحكها على أن يحكم بينهها في يومه ، أو في مجلسه وجب ذلك . ولوحكهاه على أن يستفتي فلانا، ثم يقضي بينهها بها قال جاز.

ولـوحكـما رجلين، فحكم أحدهما، لم يجز، ولابد من اتفاقهما على المحكوم به. فلو اختلفا لم يجز. (٢)

وكذلك لواتفقاعلى تحكيم رجل معين. فليس له أن يفوض غيره بالتحكيم. لأن الخصمين لم يرضيا بتحكيم غيره.

ولـوفوض، وحكم الثاني بغير رضاهما،

<sup>(</sup>۱) حاشية الطحطاوي ۳/۷۰۷، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢٨

 <sup>(</sup>۲) البحر الرائق ۷/ ۲۲، والهداية وشروحها ٥٠٢،٥، والفتاوى الهندية ٣/ ٥٠٨، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣١ وحاشية الطحطاوي ٣/ ٣٠٨، ومغني المحتاج ٤/ ٣٧٩، وفتح الوهاب ٢/ ٢٠٨

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامة ٣/ ٤٣٦، والمغني ١٩١/١٩، ومطالب أولي النهي ٦/ ٤٧١

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م ١٨٧٦، وحاشية الدرر ٢/ ٣٣٦

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٧/ ٢٥، وفتح القدير ٥/ ٥٠٢، ومجلة الأحكام العدلية م ١٨٥١

فأجاز الأول حكمه، لم يجزلأن الإذن منه في الابتداء لا يصح، فكذا في الانتهاء، ولابد من إجازة الخصمين بعد الحكم. وقيل: ينبغي أن يجوز، كالوكيل الأول إذا أجاز بيع الوكيل الثاني.

إلا أن تعليق التحكيم على شرط، كها لو قالا لعبد: إذا اعتقت فاحكم بيننا، وإضافته إلى وقت، كها لو قالا لرجل: جعلناك حكها غدا، أو قالا: رأس الشهر . . . . كل ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف خلافا لمحمد. والفتوى على القول الأول. (1)

٢٥ ـ وليس للخصمين أن يتفقا على محكم ليس أهلا للتحكيم.

ولوحَكَم غير المسلم بين مسلمين، فأجازا حكمه، لم يجز، كما لوحكماه في الابتداء. (٢) ٢٦ ـ ولا يحتاج الاتفاق على التحكيم لشهود تشهد على الخصمين بأنها قد حكما الحَكم.

إلا أنه ينبغي الإشهاد خوف الجحود. ولهذا ثمرة عملية: إذ لو أن الخصمين حكما الحكم، فحكم بينها، فأنكر المحكوم عليه منهما أنه

حكّمه، لم يقبل قول الحكم أن الجاحد حكّمه إلا ببينة. (١)

٧٧ ـ ويجب أن يستمر الاتفاق على التحكيم حتى صدور الحكم، إذ أن رجوع أحد الخصمين عن التحكيم قبل صدور الحكم يلغي التحكيم، كما سنرى.

فلوقال الحكم لأحدهما: أقررتَ عندي، أو قامت عندي بينة عليك بكذا، وقد ألزمتك، وحكمت بهذا، فأنكر المقضي عليه الإقرار أو البينة لم يلتفت لقوله، ومضى القضاء. لأن ولاية المحكم قائمة. وهو في هذه الحالة كالقاضى.

أما إن قال ذلك بعد أن عزله الخصم، فإن قوله وحكمه لا يعتد به، كالحكم الذي يصدره القاضي بعد عزله. (٢)

٢٨ ـ د ـ الإشهاد على الحكم، وليس هذا شرطا لصحة التحكيم، وإنها هو شرط لقبول قول الحكم عند الإنكار، ولابد من الإشهاد في علس الحكم. (٣)

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢١/ ٦٣، والـدسـوقي ٣/ ١٣٥، ومطالب أو لي النهى ٦/ ٤٧٢، وكشاف القناع ٣٠٣/٦

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ٥/ ٥٠١، ٢٠٥، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٦٩،
 وجامع الرموز ٢/ ٢٣٢، والمبسوط ٢٦/ ٦٣، والكفاية
 ٣/ ١٦٧/٣

<sup>(</sup>٣) شرح العناية ٥٠٢/٥

<sup>(</sup>۱) البحسر السرائق ۷/ ۲۶، ۲۹، وفتح القديس ٥/ ٥٠٢، والفتساوى الهنسدية ٣/ ٢١٧، ٥٧٠، وجماع السرموز ٢/ ٢٠٨، وحاشية الطحطاوي ٣/ ٢٠٣، ١٠٠٨، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣١

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ۳/ ۲٦۸، وفتح القدير ٥/ ٢٠٥، والبحر الرائق ٧/ ٢٤، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٤

## طريق الحُكْم :

٢٩ ـ طريق كل شيء ما يوصل إليه، حكما كان أو غيره. (١)

وعليه فإن طريق الحكم: مايثبت به الحق موضوع النزاع والخصومة.

وهـذا لا يكون إلا بالبينة، أو الإقرار، أو النكول عن حلف اليمين.

يستوى في هذا حكم الحكم، وحكم القاضي.

فإن قام الحكم على ذلك كان حجة موافقة للشرع. وإلا كان باطلا.

ويبدوأن الحكم لا يقضي بعلمه.

وأما كتاب المحكَّم إلى القاضي، وكتاب القاضي إليه فغير جائز، إلا برضى الخصمين، خلافا للحنابلة الذين ذهبوا إلى جوازه ونفاذه. (٢)

## الرجوع عن التحكيم:

٣٠ ـ حق الرجوع عن التحكيم فرع من صفة التحكيم الجوازية . . . ولكن هذا الحق ليس مطلقا

٣١ ـ فقد ذهب الحنفية، وسحنون من المالكية

(۱) البحر الرائق ۷/ ۲٦، وفتح القدير ٥/ ٥٠٠، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٦٨، وتبصرة الحكام ٣/١٤

صدور الحكم، ولا حاجة لاتفاق الخصمين على ذلك. على ذلك. فإن رجع كان في ذلك عزل للمحكم. أما بعد صدور الحكم، فليس لأحد حق

إلى أن لكل خصم أن يرجع عن التحكيم قبل

الرجوع عن التحكيم، ولا عزل المحكم، فإن رجع بعد الحكم لم يبطل الحكم، لأنه صدر عن ولاية شرعية للمحكم، كالقاضي الذي يصدر حكمه، ثم يعزله السلطان.

وعلى هذا: فإن اتفق رجلان على حَكَم يحكم بينها في عدد من الدعاوي، فقضى على أحدهما في بعضها، ثم رجع المحكوم عليه عن تحكيم هذا الحكم، فإن القضاء الأول نافذ، وليس للحكم أن يحكم فيها بقي، فإن حكم لا يفذ.

وإن قال الحكم لأحد الخصمين: قامت عندي الحجة بصحة ما ادعى عليك من الحق، فعزله هذا الخصم، ثم حكم عليه الحكم بعد ذلك لا ينفذ حكمه عليه. (١)

٣٢ ـ وعند المالكية: لا يشترط دوام رضا الخصمين إلى حين صدور الحكم. بل لو أقاما البينة عند الحكم، ثم بدا لأحدهما أن يرجع عن المتحكيم قبل الحكم. تعين على الحكم أن

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٦/ ٣٢٤

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق ۷/ ۲۰ ـ ۲۷، والفتاوى الهندية ۳/ ۲۷۰، وفتح القدير ٥/ ٥٠١، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣١، والمغنى ١٩١/ ١٠

يقضي، وجاز حكمه.

وقال أصبغ: لكل واحد منها الرجوع مالم تبدأ الخصومة أمام الحكم، فإن بدأت تعين عليهما المضي فيها حتى النهاية.

وقال ابن الماجشون: ليس لأحدهما الرجوع ولو قبل بدء الخصومة. (١)

٣٣ - وعند الشافعية: يجوز الرجوع قبل صدور الحكم، ولوبعد إقامة البينة. وعليه المذهب. وقيل بعدم جواز ذلك. أما بعد الحكم فلا يشترط رضا الخصمين به كحكم القاضي. وقيل: يشترط، لأن رضاهما معتبر في أصل التحكيم، فكذا في لزوم الحكم. والأظهر الأول. (٢)

٣٤ وعند الحنابلة: لكل من الخصمين أن يرجع عن التحكيم قبل الشروع في الحكم.

أما بعد الشروع فيه، وقبل تمامه، ففي الرجوع قولان:

أحدهما: له الرجوع لأن الحكم لم يتم، أشبه قبل الشروع.

والشاني: ليس له ذلك، لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم مالا يوافقه

رجع فبطـــل مقصوده. فإن صـــدر الحكم نفذ. (١)

## أثر التحكيم:

**٣٥ ـ** يراد بأثر التحكيم: مايترتب عليه من نتائج.

وهـ ذا الأثريتمثل في لزوم الحكم ونفاذه، كما يتمثل في إمكان نقضه من قبل القضاء.

## أولا: لزوم الحكم ونفاذه:

٣٦ متى أصدر الحكم حكمه، أصبح هذا الحُكم ملزما للخصمين المتنازعين، وتعين إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين، وعلى ذلك الفقهاء. وحكمه في ذلك كحكم القاضي.

وليس للحكم أن يرجع عن حكمه، فلو رجع عن حكمه، فلو رجع عن حكمه، وقضى للآخر لم يصع قضاؤه، لأن الحكومة قد تمت بالقضاء الأول، فكان القضاء الثاني باطلا. (٢)

٣٧ ـ ولكن هذا الإلزام الذي يتصف به حكم الحكم ينحصر في الخصمين فقط، ولا يتعدى إلى غيرهما، ذلك لأنه صدر بحقها عن ولاية

<sup>(</sup>۱) الكافي ٣/ ٣٣٦، والمغني ١٩/ ١٩٠، ١٩١، ومطالب أولي النهى ٦/ ٤٧٢، وكشاف القناع ٣/٣/٣ (٢) البحر الرائق ٧/ ٢٧، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٧١

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ١/٢٤

 <sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۱۲۲/۱۱، ومغني المحتاج ٤/ ٣٧٩،
 ونهاية المحتاج ٨/ ٢٣١

شرعية نشأت من اتفاقها على اختيار الحَكم للحكم فيها بينها من نزاع وخصومة. ولا ولاية لأي منهها على غيره، فلا يسري أثرحكم الحكم على غيرهما. (1)

٣٨ - وتطبيقا لهذا المبدأ، فلوحكم الخصمان رجلا في عيب المبيع فقضى الحكم برده، لم يكن للبائع حق برده على بائعه، إلا أن يرضى البائع الأول والثاني والمشتري بتحكيمه، فحينئذ يرده على البائع الأول.

وكذلك لوأن رجلا ادعى على آخر ألف درهم، ونازعه في ذلك، فادعى أن فلانا الغائب قد ضمنها له عن هذا الرجل، فحكما بينها رجلا، والكفيل غائب. فأقام المدعي بينة على المال، وعلى الكفالة، فحكم الحكم بالمال وبالكفالة، صح الحكم في حق الدائن والمدين ولم يصح بالكفالة، ولا على الكفيل.

وإن حضر الكفيل، والمكفول غائب، فتراضى الطالب والكفيل، فحكم المحكم بذلك كان الحكم جائزا، ونافذا بحق الكفيل دون المكفول. (٢)

ولم يشذ عن هذا المبدأ غير مسألة واحدة نص عليها الحنفية، هي: مالوحكم أحد الشريكين وغريمه رجلا فحكم بينها، وألزم الشريك شيئا من المال المشترك نفذ هذا الحكم، وتعدى إلى الشريك الغائب. لأن حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك الغائب. والصلح من صنيع التجار. فكان كل واحد من الشريكين راضيا بالصلح، ومافي معناه. . . (١)

وبعبارة أخرى فإن العرف بين التجارقد جعل التحكيم من أحد الشركاء كأنه تحكيم من سائر الشركاء . ولهذا لزم الحكم ، ونفذ في حقهم جيعا .

## ثانيا: نقض الحكم:

٣٩ ـ قد يرضى الخصان بالحكم، فيعملان
 على تنفيذه . . وقد يرى أحدهما رفعه إلى
 القضاء لمصلحة يراها.

أما الشافعية، والحنابلة، فعندهم أن القاضي إذا رفع إليه حكم المحكم لم ينقضه إلا بها ينقض به قضاء غيره من القضاة. (٢) أما عند الحنفية فإذا رفع حكم المحكم إلى

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ٢٨، والدر المختار ٥/ ٤٢٩

 <sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۱ / ۱۲۳، ومغني المحتاج ٤/ ۳۷۹،
 والمغني ۱۰/ ۱۹۰، ومطالب أولي النهي ٦/ ٤٧١، وكشاف
 القناع ۳۰۳/٦

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ٢٦، والمنهاج ٤/ ٣٧٩، والسراج الوهاج ص ٥٨٩، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٣١، والكافي لابن قدامة ٣/ ٤٣٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٣

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٤٩٩، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣١، والبحر الرائق ٧/ ٢٨

القاضي نظر فيه، فإن وجده موافقا مذهبه أخذ به وأمضاه، لأنه لا جدوى من نقضه، ثم إبرامه.

وفائدة هذا الإمضاء: أن لا يكون لقاض آخريرى خلافه نقضه إذا رفع إليه، لأن إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداء.

أما إن وجده خلاف مذهبه أبطله، وأوجب عدم العمل بمقتضاه، وإن كان مما يختلف فيه الفقهاء.

وهذا الإبطال ليس على سبيل اللزوم، بل هو على سبيل الجواز، إن شاء القاضي أبطله، وإن شاء أمضاه وأنفذه. (١)

٤٠ - ويجب أن تكون هذه الإجازة من القاضي بعد حكم المحكم.

وعليه فلوحكم ارجلا، فأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم، ثم حكم بخلاف رأي القاضي لم يجز، لأن القاضي أجاز المعدوم.

وإجازة الشيء قبل وجوده باطلة، فصار كأنه لم يجز.

ولكن السرخسي قال: هذا الجواب صحيح

فيا إذا لم يكن القاضي مأذونا في استخلاف غيره. وأما إذا كان مأذونا في الاستخلاف فيجب أن تجوز إجازته.

وتجعل إجازة القاضي بمنزلة استخلافه إياه في الحكم بينها، فلا يكون له أن يبطل حكمه بعد ذلك.

وإن حكما رجلا، فحكم بينهما، ثم حكما آخر، فقضى بحكم آخر، ثم رفع الحُكْمان إلى القاضي، فإنه ينفذ حكم الموافق لرأيه.

هذا كله عند الحنفية.

أما المالكية فعندهم أن القاضي لا ينقض حكم المحكم إلا إذا كان جورا بينا. سواء أكان موافقا لرأي القاضي، أم مخالفا له.

وقالوا بأن هذا لم يختلف فيه أهل العلم، وبه قال ابن أبي ليلي . (١)

## انعزال الحكم:

٤١ - ينعزل الحكم بكل سبب من الأسباب الآتية:

أ ـ العزل: لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم، إلا إذا كان المحكم قد وافق عليه

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ٧/ ٢٧، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣١، والمدونة ٤/ ٧٧، والكافي لابن عبدالبر ٢/ ٩٥٩، ومواهب الجليل ٦/ ١١٣، والتاج والإكليل ٦/ ١١٣، وتبصرة الحكام ١/ ٤٤

<sup>(</sup>١) البحر السرائق ٧/ ٢٧، وحاشية الدرر ٢/ ٣٣٦، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٣١،

وهذا ماتفيده عبارة الكاساني: إذا حكم في فصل مجتهد فيه، ثم رفعه إلى القاضي، ورأيه يخالف رأي الحاكم المحكم، له أن يفسخ حكمه. (بدائع الصنائع ٣/٣).

القاضي، فليس لهما عزله، لأن القاضي استخلفه.

ب\_ انتهاء الوقت المحدد للتحكيم قبل صدور الحكم.

> جــ خروجه عن أهلية التحكيم . د ـ صــدور الحكم .

## تحلل

#### التعريف:

١ ـ التحلل ثلاثية من حلّ.

وأصل معنى (حلّ) في اللغة: فتح الشيء وفك العقدة، ويكون بفعل الإنسان مايخرج به من الحرمة، ويختلف باختلاف موضعه، فإن كان من إحرام فهوالخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا، وإن كان من يمين فيخرج منها بالبر أو الكفارة بشرطها، وإن كان التحلل من الصلاة فيكون بالسلام، وتفصيله في باب الصلاة.

ولا يخرج استعماله شرعاً عن ذلك. (١)

الحكم الإجمالي ومواطن البحث : التحلل من الإحرام:

والمراد به: الخروج من الإحرام. وحل ماكان محظورا على المحرم قسمان:

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح، والمغرب في ترتيب المصرب مادة: «حلل»، وبدائع الصنائع ٢/١٧٧، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٦٨، والمغني لابن قدامة ٨/ ٦٨٤



أ ـ التحلل الأصغر، ويسمى أيضا: التحلل الأول:

٢ - ويكون عند الشافعية والحنابلة بفعل أمرين
 من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو
 التقصير. ويباح بهذا التحلل لبس الثياب وكل
 شيء ماعدا النساء (بالإجماع) والطيب عند
 البعض، والصيد عند المالكية. (١)

أما الحنفية فيحصل التحلل الأصغر عندهم برمي الجمرة والحلق والتقصير، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء إلا النساء.

وماورد في بعض كتب الحنفية من استثناء الطيب والصيد أيضا ضعيف.

هذا، ويجب النبع بين الرمي والحلق للمتمتع والقارن لمن قدر على ذلك، لأن الترتيب واجب بين هذه النسك عند الحنفية. (٢)

والأصل في هذا الخلاف ماورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت أطيّب النبي عنها أن يعرم ، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك»(٣).

وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا رمي جمرة

العقبة فقد حلّ له كل شيء إلا النساء والطيب، لما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيا قال: «إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ماحرم على الحاج إلا النساء والطيب». (١)

وأما ماذهب إليه مالك من تحريم الصيد أيضا: فإنه أخذ بعموم قوله تعالى: ﴿لا تَقْتلوا الصيدَ وأنتم حُرُمٌ ﴾(٢) ووجه الاستدلال بالآية أن الحاج يعتبر محرما مالم يطف طواف الإفاضة.

وأما دليل إباحة لبس الثياب وكل شيء بعد رمي جمرة العقبة، فهو حديث: «إذا رميتم الجمرة فقد حل كل شيء إلا النساء»(٣)، وحديث عائشة السابق. (٤)

<sup>=</sup> ﷺ قبل أن يحرم . . . » أخرجه مسلم (٢/ ٨٤٩ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) قول عمر رضي الله عنه: «إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة . . . ». أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤١٠ ـ ط الحلبي) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / ٩٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا رميتم الجمرة فقد . . . » أخرجه أحمد (٣) حديث الله (١/ ٣٣٤ - ط الميمنية) من حديث ابن عبساس رضي الله عنها عند عنها، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (الفتح ٣/ ٥٨٥ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥١٥ ط مصطفى الحلبي بمصر، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٤٥ ط عيسى الحلبي بمصر، ونهاية المحتاج ٣/ ٢٩٩ ط المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين ٣/ ١٠٤ ، ١٠٤ ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٣٨ ط الرياض، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٧٧ (ر: الحج).

<sup>(</sup>۱) المدسوقي ۲/ ٤٥، ونهاية المحتاج ۳/ ۲۹۹، وروضة الطالبين ۳/ ۱۰۲، ۱۰۶، والمغني ۳/ ٤٨٣، ومطالب أولي النهي ۲/ ٤٧٧

<sup>(</sup>٢) الاختيار ١٥٣/١، والزيلمي ٢/ ٣٣، ٣٣، وابن عابدين ١٩٢/١، ١٩٢، وحاشية الطحطاوي على الدر ١/٨٠٥ (٣) حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أطيب النبي=

ب ـ التحلل الأكبر ـ ويسمى أيضا التحلل الثانى:

٣ ـ هذا الـتحلل هوالـذي يباح به جميع عظورات الإحرام دون استثناء، ويبدأ الوقت الـذي تصح أفعال التحلل الأكبر فيه عند الحنفية والمالكية من طلوع فجر يوم النحر، ويحصل عندهما بطواف الإفاضة ـ بشرط الحلق أو التقصير ـ هنا باتفاقها، فلو أفاض ولم يحلق لم يتحلل حتى يحلق عند الحنفية والمالكية.

وزاد المالكية أن يكون الطواف مسبوقا بالسعي، وإلا لا يحل به حتى يسعى، لأن السعي ركن عند المالكية، وقال الحنفية: لا مدخل للسعي في التحلل، لأنه واجب مستقل، ونهاية وقت التحلل الأكبر بحسب مايتحلل به عندهما، وهو الطواف، وهو لا يفوت. (١)

وعند الشافعية والحنابلة يبدأ وقت التحلل الأكبر من منتصف ليلة النحر، ويحصل التحلل الأكبر عندهما باستكهال أفعال التحلل التي ذكرت، وهي: ثلاثة على القول بأن الحلق نسك، واثنان على القول الآخر غير المشهور أنه

ليس بنسك، ونهاية التحلل الأكبر عند الشافعية والحنابلة بحسب ما يتحلل به عندهما إن توقف التحلل الأكبر على الطواف أو الحلق أو السعي، أما الرمي فإنه مؤ قت بغروب شمس آخر أيام التشريق، فإذا توقف عليه التحلل ولم يرم حتى آخر أيام التشريق فات وقت الرمي بالكلية، فيحل عند الحنابلة بمجرد فوات الوقت، وإن بقي عليه الفداء مقابل ذلك، وهذا قول عند الشافعية، لكن الأصح عندهم أنه بفوات وقت الرمي ينتقل التحلل إلى كفارته، فلا يحل حتى يؤديها. (١)

وحصول التحلل الأكبر باستكمال الأفعال الشلائة: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة المسبوق بالسعي محل اتفاق الفقهاء، وبه تباح جميع محظورات الإحرام بالإجماع. (٢)

## التحلل من إحرام العمرة:

٤ ـ اتفق جمهور الفقهاء على أن للعمرة بعد أدائها تحللا واحدا تباح به للمحرم جميع مخطورات الإحرام، ويحصل هذا التحلل بالحلق

<sup>(</sup>۱) المجمعوع شرح المهذب ١٧٢ - ١٧٤ ، ونهاية المحتاج ٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠ ، وشرح المنهاج مع حاشية قليوبي ٢/ ١١٩ ، ١٢٠ ط مصطفى الحلبي بمصر والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٣٨ ، ٤٤٢ ط مكتبة السرياض الحديشة بالرياض، ومطالب أولي النهى ٢/ ٤٢٧ ومابعدها . (٢) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>۱) شرح فتع القدير ٢/ ١٨٣ ط دار صادر، ورد المحتار على السدر المختار ١/ ١٨١ ط دار إحياء التراث العربي، وشرح السررقاني ٢/ ٢٨٠ ، ٢٨١ ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي على الشسرح الكبير ٢/ ٤٦، ٤٧ ط عيسى الحلبي بمصر، وحاشية العدوي ١/ ٤٧٩ ط دار المعرفة.

أو التقصير باتفاق المذاهب، والتفصيل في مصطلح (عمرة)(١).

### التحلل من اليمين:

٥ - اتفق الفقهاء على أن اليمين المنعقدة المؤكدة للحث أوالمنع تنحل بفعل مايوجب الحنث، وهمو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك إما بفعل ما حلف على ألا يفعله، وإما بترك ماحلف على فعله، إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ماحلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله، وذلك في اليمين بالترك المطلق، مثل أن يحلف: لتأكلن هذا الرغيف، فيأكله غيره. أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط وجود الفعل فيه، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدد، مشل أن يقول: والله لأفعلن اليوم كذا، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة، واتفقوا على أن الكفارة في الأيسان هي الأربعة الأنواع الواردة في قوله تعالى: ﴿ لا يؤ احذُكم الله باللغوفي أيمانِكم ولكنْ يؤ اخِدكم بها عَقَّدْتُم الأيهانَ فكفارتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكينَ من أوْسَطِ ماتَطْعِمونَ أهليكم أوكِسْوَتُهم أوتحريــرُ رَقَبَـةٍ فمنْ لم يَجِدْ

(۱) رد المحتار ۲/ ۱۹۷ ومابعدها، وحاشية العدوى على شرح الرسالة ۱۹۷/۱، وروضة الطالبين ۳/ ۱۰٤، ومطالب أولي النهى ۲/ ٤٤٤، والمغنى لابن قدامة ۳/ ۳۹۲

فَصِيامُ ثلاثةِ أيامٍ ذلك كفارةُ أيهانِكم إذا حَلَقْتُم (١).

وجمه ورالفقهاء على أن الحالف إذا حنث غير بين الشلاشة الأول أي: الإطعام أو الكسوة أو العتق، وأنه لا يجوزله الصيام إلا إذا عجز عن الشلاثة (١)، لقوله تعسالى: ﴿فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامٌ ثَلاثةٍ أَيَامٍ ﴾.

والتفصيل موطنه مصطلح (أيهان).

والتحلل في اليمين: الاستثناء منها بقوله: إن شاء الله، واختلف العلماء في الاستثناء أيشترط؟ والتفصيل موطنه مصطلح (أيهان، طلاق).

## تحلي

انظر: حلية.

# تحليف

انظر: حَلِف.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٨٩

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۳/ ٥ ـ ۱۹، ورد المحتار على الدر المختار (۲) بدائع المحتار على الدر المختار (۲) ۴۸، ۹۹، ۹۹، ۱۳۵، وتفسير القرطبي ۲/ ۲۹۰، ۲۲۳، وبداية المجتهد ۲/ ۲۳۳، ونهاية المحتاج ۸/ ۱۷۱ ـ المسوقي ۲/ ۱۳۱، ۱۳۳، ونهاية المحتاج ۸/ ۱۷۱ ـ ۱۷۶، وكشاف القناع ۲/ ۲۲۲، ۲۶۳، ر: (الأيمان).

## تحليق

## التعريف:

١ ـ من معاني التحليق في اللغة: الاستدارة وجعل الشيء كالحلقة. (١)

ومن معانيه أيضا: إزالة الشعر، يقال: حلق رأسه يحلقه حلقا، وتحلاقا: أزال شعره، كحلّقه واحتلقه (٢) ومنه قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رءوسكم (٢٥)، وفي الحديث: «اللهم اغفر للمحلِّقين»(٤) والتحليق خلاف التقصير، وهو: الأخــذ من الشعـر بالمقص. وحـلاف النتف، وهو: نزع الشعر من أصوله. ويرد في اصطلاح الفقهاء بالمعنيين المذكورين.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٢ ـ يرد التحليق بمعنى: الاستدارة في التشهد

المحتاج ١/ ٥٠١، ٥٠٠ ط المكتبة الإسلامية، وشرح المنهاج ١/ ١٦٤ ط مصطفى الحلبي، وحماشية ابن عابدين ١/ ٥٠٨، ٥٠٩ ط مصطفى الحلبي.

في الصلاة، سواء التشهد الأول أو الأخير.

وصفته: أن يقبض المصلي الخنصر والبنصر من

يده اليمني، ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير

بالسبابة - وهي الأصبع التي تلي الإبهام - عند

لفظ الجلالة رافعا لها وهذا عند الحنابلة ، وهو

القول الثاني عند الشافعية، وقول للحنفية،

وقالوا: إنه المفتى به. والتحليق على الوجه

وذكر عند المالكية: أن من مندوبات الصلاة

أن يعقد المصلى في تشهده من أصابع يده اليمني

الخنصر والبنصر والوسطى وهي موضوعة على

فخذه الأيمن، وأطرافها على اللحمة التي تحت

الإبهام على صفة تسعة ، وأن يمد السبابة

والإبهام، والإبهام بجانبها على الوسطى ممدودة

على صورة العشرين، فتكون الهيئة صفة

التسعة والعشرين، وهذا هو قول الأكثر، وندب

أن يحرك السبابة يمينا وشمالا تحريكا وسطافي

والتفصيل موطنه مصطلح: (تشهد).

جميع التشهد. (٢) ولم يسموا ذلك تحليقا.

المذكور سنة . (١)

(١) كشاف القناع ١/ ٢٩٢ ط مكتبة النصر الحديثة، ونهاية (١) لسان العرب مادة: لاحلق ١٨.

التحليق بمعنى الاستدارة في التشهد:

<sup>(</sup>٢) حاشية النسوقي على الشرح الكبير ١/ ٢٥٠ ه ٢٥١ ط عيسى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) ترتيب القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح / ٢٧

<sup>(</sup>٤) حديث: «اللهم اغفر للمحلقين . . » أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٥٦١ ـ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٩٤٥ ـ ط

التحليق بمعنى إزالة الشعر:

٣- اتفق الفقهاء على أن الحلق من المحظورات المتعلقة ببدن المحرم، لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رَءُوسَكُم حتى يَبْلُغَ الهديُ عَجِلَّه فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه فَفِدْية من صيام أو صَدَقة أو نُسُكِ ﴾ (١) فيحظر على المحرم حلق رأسه أورأس محرم غيره، وقليل الشعر كذلك يخظر حلقه أو قطعه، وإن حلق المحرم شعره أثناء إحرامه فعليه الفدية للنص.

والحلق للتحلل من الإحرام أفضل من التقصير.

روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن اللهم ارحم المحلّقين، قال: «اللهم ارحم المحلّقين، قال: اللهم ارحم المحلقين،قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين، (٢)

وفي دعاء رسول الله على أن الحلق في الحج وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير، هذا إذا كان محرما بالعمرة وحدها من غير إرادة تمتع، فإن كان متمتعا، وأراد التحلل من عمرته، فالأفضل له التقصير، ليتوفر الحلق للتحلل من الحج. (٣)

وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزى وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزى عن الرجال، وأن النساء سُنتهُن التقصير ، لما روي عن النبي على أنه قال: «ليس على النساء حُلْق، إنها عليهن التقصير»(١)، ولا خلاف في أن حلق الرأس في الحج نسك.

والحلق - أو التقصير - في ذاته واجب إذا كان على الرأس شعر، أما إذا لم يكن على رأسه شعر، - كالأقرع ومن برأسه قروح - فإنه يجب إمرار الموسى على رأسه عند الحنفية والمالكية، واستحب ذلك الشافعية والحنابلة. (٢)

وبعد فراغ الحلق يقول: الله أكبر ثلاث مرات، اللهم هذه ناصيتي بيدك، فاجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة، واغفر لي ذنبي يا واسع المغفرة. (٣)

والتفصيل موطنه مصطلح: (إحرام) و(حلق).



<sup>(</sup>۱) حدیث: «لیس علی النساء، حلق و إنها علیهن التقصیر» أخرجه أبوداود (۲/۲ - ط عزت عبید دعاس) وحسنه ابن حجر في التلخیص (۲/۲۱ - ط شركة الطباعة الفنیة).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٩٦

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر رضي الله عنهما سبق تخريجه ف/ ١

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/ ٨٨٤، والدسوقي ٢/ ٢٦

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۲/ ۲۸۱، ۲۸۲ - الطبعة الثانية، وبدائع الصنائع ۲/ ۱٤۰ - الطبعة الأولى بمصر، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ٤٥، ٤٦ ط مصطفى الحلبي، ونهاية المحتاج ۳/ ۲۹۹ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٣/ ٢٩٧، والمجموع ٨/ ٢١٥

# تحليل

#### التعريف

1 - التحليل لغة ضد التحريم، وأصل الفعل (حل) ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أحللته. ومنه (أحل الله البيعُ (١)) أي أباحه وخير في الفعل والترك، واسم الفاعل: محل وعلل. (٢)

والتحليل في الشرع هو: حكم الله تعالى بأن فعلا ما هو حلال. قال ابن وهب: قال ما لك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون: إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. قال القرطبي: ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنها هولله عز وجل، وليس لاحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون البارىء تعالى غير بذلك عنه (7).

ثم قال: وقد يقوى الدليل على التحريم

# (١) مسلم الثبوت وشرحه ١١٢/١

عند المجتهد، فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك، كما يقول: إن الربا حرام في غير الأعيان الستة.

وقد يطلق التحليل ويراد منه العفوعن مظلمة، ويطلق التحليل ويراد منه: تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها.

# الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الإباحة:

٢ ـ الإباحـة في الـلغـة: الإحـلال، وفي الاصطلاح الأصولي: هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا من غير بدل. (١)

وعند الفقهاء: الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن (٢)

وقد تطلق الإباحة على ماقابل الحظر، فتشمل الفرض والإيجاب و الندب<sup>(۱)</sup>. والإباحة فيها تخير، أما الحل فإنه أعم من ذلك شرعا. ر: (إباحة).

# تحليل الحرام:

٣- المرادبه: جعل الحرام حلالا، كتحليل المربا، فذلك افتراء على الله وكذب توعد الله عليه بقوله: ﴿ وَلا تَقَولُوا لِلَا تَصِفُ أَلسَنْتُكُم

<sup>(</sup>٢) تعريفات الجرجاني .

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٦/ ١٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: (حلل).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٠/ ١١٦ دار الكتب.

الكَذِبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لِتَفْتُرُ وا على الله الكَذِبَ، إنَّ الذين يَفْتر ونَ على الله الكَذِبَ لا يُفلِحون ﴾ . (١)

## التحليل من الديون وغيرها:

التحليل من الدين: إخراج المدين منه. وأما التحلل فهو: طلب الخروج من المظالم، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: «مَنْ كانت له مَظْلَمَةٌ لأخيه من عرضه أوشيء فَلْيَتَحَلَّلُه منه اليومَ قبلَ أَنْ لا يكونَ دينارٌ ولا درهمٌ»(٢).

والتحليل قد يكون بمقابل وبغيره:

فالذي بمقابل: كالزوجة تريد أن تختلع من زوجها، فتعطيه مالا ليخلعها. والأصل في ذلك قولمه تعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتُموهن شيئا إلا أنْ يَخافا ألَّا يُقيها حدودَ الله، فإنْ خِفتم ألا يقيها حدودَ الله فلا جُناحَ عليها فيها افتدت به ﴾(٣).

وقد يكون التحليل بلا مقابل، وأصل ذلك قول عدى وقد يكون التحليل المناء صَدُقاتِهن نِحْلَةً فإِنْ

طِبْنَ لكم عن شيء منه نَفْسا فَكُلُوه هنيئا مَريئا ﴾ (١).

فقد دلت الآية على جواز هبة المرأة للمهر، وهو دين . (٢)

التحليل من التبعات والحقوق غير المالية للحي والميت:

• - من أخطأ في حق أخيه المسلم، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عن ذنبه. وقال العلماء: إن للتوبة شروطا منها: أن يَبرأ التائبُ من حق المعتدى عليه، فإن كان مالا رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه، أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها. (ر: توبة).

# نكاح المحلِّل :

٦ ـ ذهب الفقهاء إلى أن من طلق زوجته طلقة
 رجعية أو طلقتين رجعيتين جاز له إرجاعها في
 العدة .

وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، فحكم مادون الشلاث من الواحدة البائنة والثنتين البائنيين هو نقصان عدد الطلاق وزوال ملك الاستمتاع، حتى لا يجوز وطؤ ها إلا بنكاح

<sup>(</sup>١) سورة النحل / ١١٦، والقرطبي ١١٦/١٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ١٠١ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٢٢٩

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٤

<sup>(</sup>۲) الجصاص ۲/ ۷۰

<sup>(</sup>٣) رياض الصالحين ص١١

جديد، ويجوزنكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر، لأن ما دون الثلاث ـ وإن كان بائنا ـ فإنه يوجب زوال ملك الاستمتاع، لا زوال حل المحلية.

أما إذا طلق زوجته ثلاثا، فإن الحكم الأصلي للطلقات الشلاث هو زوال ملك الاستمتاع وزوال حل المحلية أيضا، حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طلَقها فلا تَحِلُّ له مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زوجاً غيرَه﴾. (١) بعد قوله تعالى: ﴿الطلاق مِرتان﴾.

وإنها تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشروط:

# أ\_النكاح:

٧- أول شروط التحليل: النكاح، لقوله تعالى: ﴿حتى تَنْكِحَ زوجا غيرَه﴾ فقد نفى حل المرأة لمطلِّقها ثلاثا، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر. والحكم المحدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج، فلا تحل للزوج الأول قبله ضرورةً.

(١) سورة البقرة / ٢٢٩

وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزني أو

بشبهةٍ أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح. (٢)

## ب ـ صحة النكاح:

٨ ـ يشترط في النكاح الثاني لكي تحل المرأة للأول: أن يكون صحيحا، ولا تحل للأول إذا كان النكاح فاسدا، حتى لودخل بها، لأن النكاح الفاسدليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ماهو نكاح حقيقة.

ولـوكان النكـاح الثـاني مختلفـا في فسـاده، ودخل بها، لا تحل للأول عند من يقول بفساده لما قلنا. (١)

### جـ ـ الوطء في الفرج:

٩ ـ ذهب الجمهور إلى أنه يشترط مع صحة النزواج: أن يطأها الزوج الثاني في الفرج، فلو وطئها دون الفرج، أو في الدبر لم تحل للأول، لأن النبي عَيَّةٍ علق الحل على ذوق العسيلة منها. فقال لامرأة رفاعة القرظي: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه وَيَذُوقَي عُسَيْلَتَه وَيَذُوقَي عُسَيْلَتَه . (٢)

ولا يحصل هذا إلابالـوطء في الفـرج. وقال

<sup>(</sup>٢) البدائع ٣/ ١٨٧ - ١٨٩، وفتح القدير ٣/ ١٧٨، وابن عابدين ٢/ ٥٣٧ ط بولاق ومابعدها، وبداية المجتهد=

<sup>=</sup> ۲/ ۹۶ ـ ۹۵، والقوانين الفقهية ص ۲۳۱ الدار العربية للكتاب، وتفسير القرطبي ٣/ ١٤٩ ـ ١٥٣، ومغني المحتاج ٣/ ١٨٢ ـ ١٨٣، ٢٩٣، والمفني ٦/ ٦٤٦ ـ ٦٤٦، ٧/ ٢٦١، ٢٧٥

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى ...» أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢٤٩ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٢٥٩٦ ـ ط الحلبي).

سعيد بن المسيب: تحل بنفس العقد، لحمله النكاح في الآية على العقد دون الجماع، وعامة العلماء حملوا الآية على الجماع. وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج، لأن أحكام الوطء تتعلق به، وذلك بشرط الانتشار لأن الحكم يتعلق بذوق العسيلة، ولا تعقل من غير انتشار.

ولم يشترط الإنزال من الفقهاء إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا تحل إلا بوطء وإنزال.

واختلفوا فيها إذا وقع الوطء في وقت غير مباح كحيض أو نفاس، هل يُحِل المرأة أم لا؟

ذهب أبوحنيف والشافعي والشوري والأوزاعي إلى أن الوطء يحل المرأة، وإن وقع في وقت غير مباح كحيض أو نفاس، سواء أكان الواطىء بالغا عاقلا أم صبيا مراهقا أم مجنونا، لأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام النكاح، من المهر والتحريم، كوطء البالغ العاقل.

والحنابلة كالجمهور في أن وطء المجنون يحل المرأة كالعاقل.

وكذك الصغيرة التي يجامع مثلها، إذا طلقها زوجها ثلاثا، ودخل بها الزوج الثاني، حلت للأول، لأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء من المهر والتحريم، كوطء البالغة.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون الموطء حلالا (مباحا)، لأن الوطء غير

المساح حرام لحق الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة.

وبناء على هذا: فلا تحل المرأة لزوجها الأول إذا جامعها زوجها الثاني في صوم أوحج أو حيض أو اعتكاف.

كها اشترط المالكية أن يكون الواطىء بالغا، واشترط الحنابلة أن يكون له اثنتا عشرة سنة، لأن من دون البلوغ أو من دون الشانية عشرة لا يمكنه المجامعة.

وأما الندمية، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وطء زوجها الندمي يحلها للأول، لأن النصراني زوج.

ولا يحلها عند مالك وربيعة وابن القاسم. (١)

## الزواج بشرط التحليل:

1٠ - من تزوج مطلقة ثلاثا بشرط صريح في العقد على أن يجلها لزوجها الأول فهوحرام عند الجمهور، مكروه تحريها عند الحنفية، لحديث ابن مسعود: «لَعَنَ رسولُ الله عَيْمَ المحلّل والمحلل له»(٢). ولقوله عَيْمَ : «ألا أخسركم بالتَيْس المستعار؟ قالوا: بلى

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «لعن رسول الله الله المحلل . . . » أخرجه المترمذي (٣/ ٤١٩ ـ ط الحلبي) وصححه ابن دقيق العيد كما في التلخيص لابن حجر (٣/ ١٧٠ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

يا رســول الله. قال: هو المـحــلُل. لعـن الله المحلِّل له»(١).

والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

وقد صرح الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وأبويوسف من الحنفية) بفساد هذا النكاح للحديثين السابقين، ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التأقيت في النكاح يفسده، وما دام النكاح فاسدا فلا يقع به التحليل، ويؤيد هذا قول عمر رضي الله عنه: «والله لا أوتى بمحلل وعلل له إلا رجمتهما».

وذهب أبوحنيفة وزفر إلى أن النكاح صحيح، وتحل للأول بعد أن يطلقها الثاني وتنتهي عدتها. ويكره للثاني والأول، لأن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل بين ما إذا شرط فيه الإحلال أولا. فكان النكاح بهذا الشرط نكاحا صحيحا، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره ﴾ فتنتهي الحرمة عند وجوده ، إلا أنه كره النكاح لهذا الشرط لغيره ، وهو أنه شرط ينافي المقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف ، لأن ذلك

يقف على البقاء والدوام على النكاح.

وقال محمد: النكاح الثاني صحيح، ولا تحل للأول، لأن النكاح عقد مؤبد، فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض الحل، فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحا، لكن لا يحصل به الغرض. (١)

# الزواج بقصد التحليل:

11 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل - من غير شرط في العقد صحيح مع الكراهة عند الشافعية، وتحل المرأة بوطء الزوج الثاني للأول، لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة، فوقع الزواج صحيحا لتوافر شرائط الصحة في العقد، وتحل للأول، كما لو نويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة.

وذهب المالكية والحنابلة إلى إن الزواج بقصد التحليل ولوبدون شرط في العقد باطل، وذلك بأن تواطأ العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بذلك القصد، ولا تحل المرأة به لزوجها الأول، عملا بقاعدة سد النزائع. ولحديث: «لعن الله المحلل والمحلل له»(٢).

<sup>(</sup>١) المصادر الفقهية السابقة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «لعن رسول الله بَيَّكِيَّةِ المحلل . . » سبق تخريجه ف/ ١٠

وانظر المصادر الفقهية السابقة .

<sup>(</sup>۱) حديث: «ألا اخبركم بالتيس المستعبار؟ هو المحلل . . . . » أخرجه ابن ماجة (١/ ٦٢٣ ـ ط الحلبي) والحاكم (٢/ ١٩٩ ـ ط دائرة المعارف العثبانية) وصححه ووافقه الذهبي.

#### هدم طلقات الأول بالزواج الثاني:

11 ـ اتفق الفقهاء على أن الزوج الثاني يهدم طلاق الزوج الأول إذا كان ثلاثا، واختلفوا في أن الزوج الثاني هل يهدم مادون الثلاث؟ وذلك كما إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة، ثم طلقت منه، ثم رجعت إلى زوجها الأول.

فذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن) إلى أنه لا يهدم، لأن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع، فلا يهدم مادونها.

وذهب أبوحنيف إلى أنه يهدم مادون الشلاث، لأنه لما هدم الشلاث فهوأحرى أن يهدم مادونها، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعى. (1)

# تحلية

#### التعريف :

١ ـ التحلية لغة: إلباس المرأة الحلي، أو اتخاذه
 لها لتلبسه.

ويـقــال: تحلت المــرأة: لبست الحــلي أو اتخـذتـه. وحلّيتها بالتشديد: ألبستها الحلي، أو اتخذته لها لتلبسه. (١)

والتحلية لا تخرج في معناها الشرعي عن هذا التعريف.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### تزيين:

۲ ـ التزيين من الزينة، والزينة اسم جامع لكل
 شيء يتزين به . (۲)

فالتزين أعم من التحلية، لتناوله ماليس حلية كالاكتحال وتسريح الشعر والاختضاب.



<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «حلا».

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والصحاح للمرعشلي، ومختار الصحاح مادة:

<sup>(</sup>١) المصادر الفقهية السابقة.

# الحكم التكليفي:

٣ \_ يختلف حكم التحلية بحسب الأحوال.

فقد تكون التحلية واجبة كستر العورة، (۱) وتزين الزوجة لزوجها متى طلب منها ذلك. (۲) وقد تكون مستحبة كتحلي الرجل للجمعة والعيدين ومجامع الناس ولقاء الوفود (۳) وخضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة كها هو عند الحنفية. (۱)

وقد تكون مكروهة كلبس المعصفر والمزعفر للرجال كما هو عند الحنفية ، (٥) وخضاب الرجل يديه ورجليه للتشبه بالنساء عندهم أيضا. (٦)

(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٣، والاختيار شرح المختار ١/ ٤٥، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٧١، والمغني لابن قدامة ١/ ٧٧٥ ـ ٥٧٩ م الرياض الحديثة، والشرح الكبير ١/ ٢١١

(٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٥٢، ٣/ ١٨٨، ٥/ ٢٧٤، وروضة الطالبين ٧/ ٣٤٤، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٦٧ - ٦٨

(٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٥٤٥ ـ ٥٥١، وفتح القدير ٢/ ٠٤، وروضة الطالبين ٢/ ٥٤، ٢٧، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٤٦، ٩٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/ ٣٨، ٣٨١، وجواهر الإكليل ١/ ٩٦، ١٠٥ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ١/ ١٩٧، ٠٠٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٤٤، ١٥٩ النصر الحديثة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ١٩٥ ـ ١٩٧، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٧٧، الرياض الحديثة.

(٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٨١ - ٤٨٢

(٥) المصدر السابق.

(٦) ابن عابدين ٥/ ٢٧١

وقد تكون حراما كتحلي الرجال بحلية النساء، وتحلي النساء بحلية الرجال، وكتحلي الرجال بالذهب. (١)

# الإسراف في التحلية:

٤ ـ التحلية المباحة أو المستحبة إذا أسرف فيها
 تصبح محظورة، وقد تصل إلى مرتبة التحريم.

والإسراف: هو مجاوزة حد الاستواء، فتارة يكون بمجاوزة الحلال إلى الحرام، وتارة يكون بمجاوزة الحد في الإنفاق، فيكون عمن قال الله تعالى فيهم ﴿إنَّ المبذّرين كانوا إِخُوانَ الشياطينِ (٢) والإسراف وضده من الإقتار مذمومان، والاستواء هو التوسط (٣) قال الله تعالى: ﴿والـذين إذا أنفقوا لم يُسْرفوا ولم يَقْتُر وا وكان بين ذلك قَوَاما ﴾ (٤).

#### تحلية المحدّة:

المحدة من النساء هي: المرأة التي تترك النزينة والحلي والطيب بعد وفاة زوجها للعدة، والحداد تركها ذلك.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٦١، ٢٦٩، ٢٧١، وروضة الطالبين ٢/ ٢٦٣ المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢/ ٣٦٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع / ٣٦٣ النصر الجديثة.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء / ٢٧

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١ ط المطبعة البهية.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان / ٦٧

<sup>(</sup>٥) لسان العرب، والمصباح المنير، ومحتار الصحاح مادة.

وإحدادها في اصطلاح الفقهاء: امتناعها عن الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة حزنا على فراق زوجها، سواء أكان بالموت - وهو بالإجماع - أم بالطلاق البائن، وهو مذهب الحنفية على خلاف. (١)

7 - وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم على المحدة أن تستعمل الذهب بكل صوره، فيلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، لا فرق في ذلك بين الأساور والدمالج والخواتم، ومثله الحلي من الجواهر، ويلحق به مايتخذ للحلية من غير الذهب والفضة كالعاج وغيره. (٢)

وجوز بعض الفقهاء لبس الحلي من الفضة ، ولكنه قول مردود ، لعموم النهي عن لبس الحلي على المحدة في قوله على «ولا الحلي» (٣) ولأن

(۱) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۱۲ - ۲۱۷، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ٤/ ١٥٤، ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملي ﴿/ ١٤٠ - ١٤٢ ط الحلبي ١٣٥٧ هـ، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٦٦، ١٦٨ ط المنار ١٣٤٨ هـ، وحاشية سعدي چلبي على شرح فتح القدير ٣/ ٢١٩، وفتح القدير ٤/ ٢١٩، والشرح المكبير مع حاشية الدسوقي وفتح القدير ٤/ ٢٧١، والمسرح المهذب ٢/ ٢٧١، وقليوبي وعميرة ٤/ ٥٣،

الزينة تحصل بالفضة، فحرم عليها لبسها والتحلي بها كالذهب. وقصر الغزالي الإباحة على لبس الخاتم من الفضة، لأنه ليس مما تختص النساء بحله، ويحرم عليها أن تتحلى لتتعرض للخطاب بأي وسيلة من الوسائل تلميحا أو تصريحا(١) لقول النبي على فيها رواه النسائي وأبوداود: «ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الحلي».

# التحلِّي في الإحرام :

٧ ـ وهو إما أن يكون ممن يريده بحج أو عمرة أو
 ممن أحرم بهما فعلا.

وتحلي المرأة المحرمة بالذهب وغيره من الحلي مباح، سواء أكان سوارا أم غيره، لقول ابن عمر رضي الله على الله على الله على الله على الله على الله على النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب ٢٧/ ٢٩ ـ ٣٠، وقليوبي وعميرة \$/ ٥٣، وفتح القديسر ٤/ ١٦٢، والفتاوى الهندية الرسوةي عليه ١/ ٣٣٥، والشرح الكبير وحياشية الدسوقي عليه ٢/ ٤٧٩، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٦٧ ط المنار، والمحرر في فقه الحنابلة ٢/ ١٠٨ ـ ١٠٨

<sup>(</sup>٣) حديث: «ولا الحلي»، أخرجه أبوداود (٢/ ٧٢٧ ط=

<sup>=</sup> عزت عبيد دعاس) بلفظ «ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا الحلي . . . » وصححه ابن حبان (ص ٣٢٢ \_ موارد الظآن \_ ط السلفية).

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦١٧، والشرح الكبير وحاشية المدسوقي عليه ٢/ ٤٧٨ ـ ٤٧٩، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٧/ ١٤١ ـ ١٤٢، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٦٩ ط المنار.

ذلك ما أحببن من ألوان الثياب، من معصفر أو خز أو حلى «(١).

قال ابن قدامة: فأما الخلخال وما أشبهه من الحلي مثل السوار والدملوج(٢) فظاهر كلام الخرقي: أنه لا يجوز لبسه. وقد قال أحمد: المحرمة والمتوفي عنها زوجها يتركان الطيب والزينة، ولهما ماسوى ذلك، وروي عن عطاء: أنـه كان يكـره للمحـرمـة الحرير والحلي. وكرهه الشوري وأبـوثـور. وروي عن قتـادة أنه كان لا يرى بأسيا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة ، وكره السوارين والدملجين والخلخالين. وظاهر مذهب أحمد: الرخصة فيه. وهوقول ابن عمر وعائشة رضى الله عنها وأصحاب الرأي. قال أحمد في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. وقال عن نافع: كان نساء ابن عمر وبنباتيه يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك عبدالله . وروى أحمد في المناسك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلبس المحرمة ماتلبس وهي حلال من خزها وقرها وحليها. وقد ذكرنا حديث ابن عمر أنه سمع النبي ﷺ قال: «وَلْتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوانِ

الشياب من معصف أوخز أوحلي» قال ابن المنذر: لا يجوز المنع منه بغير حجة، ويحمل كلام أحمد والخرقي في المنع على الكراهة لما فيه من الزينة.

ولبس خاتم الفضة للرجال والنساء جائز عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا يجوز عند المالكية للرجل وفيه الفداء، ويجوز للمرأة. (١) ٨ ـ ومن التحلي في الإحرام أن يتطيب في بدنه وهووإن كان من محظورات الإحرام، لكنه سن استعداداً له عند الجمهور، وكره المالكية الإحرام بمطيب، وندبوه بغيره.

والتطيب في ثوب الإحرام قبل الإحرام منعه الجمهور، وأجازه الشافعية في القول المعتمد عندهم.

وأما بعد الإحرام فإن التحلية بالطيب وما في معناه هو من محظورات الإحرام، (٢) وأما لبس المرأة حليها في الإحرام فلا بأس به مالم يكن فيه إغراء ر: (إحرام).

<sup>(</sup>١) المسلك المتقسط ٨٣، والشرح الكبير ٢/ ٥٥، والمجموع ٧/ ٣٦٠، ونهاية المحتاج ٢/ ٤٤٩، ومطالب أولي النهى ٢/ ٣٥٣، والمغني ٣/ ٣٣٠ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٢١١ - ٢١٦، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣١٥ - ٣١٧ م الرياض الحديثة، وتنوير الأبصار ٢/ ٢٢١، ورد المحتار على الدر المختار ٢/ ١٦٢، ورد المحتار على الدر المختار ٢/ ١٦٢، ومنار السبيل في شرح الدليل 1/ ٢٧٤ المكتب الإسلامي، وشرح اللباب ٨ - ٨٠

<sup>(</sup>١) مطالب أولي النهي ٣٥٣/٢

وحديث: «نهى رسول الله على النساء في إحرامهن . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٥٢ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) الدملج والدملوج: هو الحلي يلبس على العضد. (لسان العدب).

فهو في الشهادة فرض كفاية، وهو واجب عيني على العاقلة في دية الخطأ وشبه العمد.

٣ - اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن

تحمّل الشهادة فرض كفاية في غير الحدود،

كالنكاح والإقرار بأنواعه، وذلك للحاجة إلى

الشهادة، ولتوقف انعقاد النكاح عليها، لقوله

تعالى: ﴿ وَلا يَأْبُ الشهداء إذا مَادُعُوا ﴾ (١)

وسمّوا شهداء باعتبار ماسيئول إليه أمرهم ، فإن

قام بالتحمل العدد المعتبر في الشهادة سقط

الحرج عن الباقين، وإلا أثموا جميعا. هذا إذا

كانوا كثيرين، فإن لم يكن إلا العدد اللازم

٤ - إذا دعى المكلف إلى تحمل شهادة في نكاح

أودين أوغيره لزمته الإجابة. وإن كانت عنده

شهادة فدعى إلى أدائها لزمه ذلك. فإن قام

بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط الإثم

عن الجميع، وإن امتنع الكل أثموا، وإنها يأثم

الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر، وكانت شهادته

تنفع، فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء،

أولا \_ تحمل الشهادة :

للشهادة تعين عليهم. (٢)

الامتناع عن تحمل الشهادة:

# تحمّل

١ ـ التحمّل في اللغة مصدر تحمّل الشيء أي: حمله، ولا يطلق إلا على مافي حمله كلفة ومشقة، يقال: رجل حمَّال يحمل الكلِّ عن الناس . (١)

وفي الأشر: «لا تحلّ المسألة إلا لشلات منها: رجل تحمّل حمالة عن قوم».

وفي تسمية ماقد يطلب من الشخص الشهادة فيه تحمّلا، إشارة إلى أن الشهادة من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها إلى كلفة ومشقة . (٢)

وفي الاصطلاح الشرعي: التحمل: التزام أمر وجب على الغير ابتداء باختياره، أوقهرا من الشرع . (۳)

# حكمه التكليفي:

٢ - التحمل يختلف حكمه باختلاف مواضعه،

<sup>(</sup>٢) المغني ٩/١٤٩، وتحفة المحتاج ٨/ ٤٨٠، والزرقاني

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٨٢

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «حمل».

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ٨/ ٨٠)

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١٢٤/١٢ بتصرف.

أوكان ممن لا تقبل شهادته، أو يحتاج إلى التبذل في التزكية ونحوها لم يلزمه، لقول الله تعالى: ﴿ وَلا يُضَارُّ كَاتِبُ وَلا شَهِيدٌ ﴾ (١) وقول النبي عَيْق : «لا ضرر ولا ضِرارَ»(٢) ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفســه لنفـع غيره، وإذا كان ممن لا تقبل شهادته لم يجب عليه، لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه ، وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره

أحدهما: يأثم، لأنه قد تعين بدعائه، ولأنه منهى عن الإمتناع بقوله: ﴿ ولا يَأْبُ الشهداء إذا مادُعُوا﴾.

والثاني: لا يأثم، لأن غيره يقوم مقامه، فلم يتعين في حقه، كما لو لم يدع إليها. (٣)

(١) سورة البقرة / ٢٨٢

دهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ

ممن يقوم مقامه؟ فيه وجهان للحنابلة:

أخذ الأجرة على التحمل:

تحمل الشهادة على الشهادة:

7 ـ لا خلاف بين الفقهاء في جواز الشهادة على الشهادة في الأموال، وما يقصد به الحال، والأنكحة، والفسوخ، والطلاق، والرضاع، والـولادة، وعيوب النساء، وحقوق الله عدا

الأجرة على التحمل قولا واحدا في المذهبين،

إن كان التحمل فرض كفاية وفيه كلفة، فإن لم

يكن فيه كلفة فليس له أخذ الأجرة عليه. وإن

تعين عليه التحمل، كأن لم يوجد غيره، فله

أخلذ الأجرة إن كان في التحمل كلفة على

وقد اختلفت الأقوال عند الحنابلة في أخذ

الأجرة على التحمل، فلا يجوز أخذ الأجرة لمن

تعين عليه، وهو المذهب مطلقا، ولا لمن لم يتعين

عليه في أصح الوجهين عندهم، والوجه الثاني:

يجوز. وقيل: يجوز أخذ الأجرة للحاجة، وقيل:

أما الحنفية: فتحمل الشهادة - وكذلك

أداؤ ها \_ يجب على الشاهد إن لم يوجد غيره،

لأن ذلك يعتبر فرض عين، ولا أجرة

الأصح في المذهبين.

يجوز مطلقا .

للشاهد. (١)

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا ضرر ولا ضرار». أخرجه ابن ماجة وأحمد بن حنبل من حديث ابن عباس رضي الله عنها، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيد رضى الله عنه، والحديث حسنه النووي، وقال: رواه مالك وله طرق يقوى بعضها بعضا. وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتبع به . (سنن ابن ماجة ٢/ ٧٨٤ ط الحلبي، وفيض القدير ٦/ ٤٣١، ٤٣٢، وجامع العلوم والحكم ص ٢٨٦ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) المغنى ٩/ ١٤٧

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ٣٧٠، والاختيار ٢/١٤٧، والفتاوي الهندية ٣/ ٢٥٤ ، والدسوقي ٤/ ١٩٩ ، وتحفة المحتاج ٨/ ٤٨١، والروضة ١١/ ٢٧٥، والإنصاف ١٢/ ٦ - ٧

الحدود كالزكاة، ووقف المساجد والجهات العامة. (١)

واختلفوا في القصاص وحد القذف. فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجوز التحمل في القصاص وحد القذف، لأنه حق آدمي، وهو القصاص وحد القذف، لأنه حق آدمي، وهو مبني على المنازعة، ولا يسقط بالرجوع عن الإقراربه، ولا يستحب الستر، فأشبه الأموال.

وعند الحنفية والحنابلة لا يجوز التحمل في القصاص وحد القذف، لأن كلا منها عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات، وتبنى على الإسقاط، فأشبهت الحدود. (٢)

وهناك شروط لتحمل الشهادة على الشهادة تنظر في مصطلح: (شهادة).

ثانيا - تحمّل العاقلة عن الجاني دية الخطأ، وشبه العمد:

٧ - اتفق الفقهاء على أن العاقلة تتحمل دية الخطأ. ثم اختلفوا على من تجب أولا. فذهب الجمهور، وهو الأصح والمعتمد عند الشافعية: إلى أن دية الخطأ تلزم الجاني ابتداء، ثم تتحملها عنه العاقلة. والقول الآخر للشافعية:

وكذلك دية شبه العمد عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أما مالك فلا يثبت شبه العمد في القتل أصلا. (٢) واستدلوا لذلك بقضاء النبي على العاقلة. في الحديث المتفق عليه (٣)، وهو: أن امرأتين اقتتلتا، فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، «فقضى النبي على أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها». (٤)

وكان قتلها شبه عمد، فثبوت ذلك في الخطأ ولى .

أما جهات العاقلة وترتيبهم في التحمل فيرجع فيه إلى مصطلح: (عاقلة).

# ثالثًا - تحمل الإمام عن المأموم:

٨- لا تجب القراءة على المأموم خلف الإمام،
 ويتحملها عنه الإمام، سواء أكان مسبوقا أم غير
 مسبوق عند الأئمة: أبي حنيفة ومالك وأحمد،

تجب ابتداء على العاقلة. (١)

<sup>(</sup>١) نهايــة المحتــاج ٨/ ٣٦٩ ط المكتبــة الإســـلامية، والقليوبي ٤/ ١٥٥، والمغني ٧/ ٧٧٠، وحــاشية الدسوقي ٤/ ٢٨٢، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤١٠ ــ ٤١١

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٧/ ٣٦٩

<sup>(</sup>٤) حديث: «قضاء النبي على بالمدية على العاقلة» أخرجه البخاري (الفتح ٢٥٢/٢٥٢ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣١٠ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) المغني ٩/ ٢٠٦، وروضــة الطـالبـين ١١/ ٢٨٩، وتحفـة المحتاج ٨/ ٤٨٧، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٣٩٢

<sup>(</sup>۲) المغني ۹/ ۲۰۱، ۲۰۹، وروضــة الطــالبــين ۱۱/ ۲۸۹، رحاشية ابن عابدين ٤/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣، والزرقاني ٧/ ١٩٤

على خلاف بينهم في حكم قراءت خلف الإمام، من كراهة القراءة عند الحنفية سرا وجهرا، وعند المالكية جهرا، واستحبابها عند الحنابلة. (١)

وعند الشافعية: يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة إذا كان مسبوقا، فأدرك الإمام في السركوع، أو في القيام بقدر لا يتسع لقراءة الفاتحة، كما يتحمل عنه سهوه في حال اقتدائه. (٢)

أما غير المسبوق فلا يتحمل عنه الإمام القراءة، وتجب عليه على تفصيل يعرف في مصطلح: (قراءة).

ومما يتحمله الإمام عن المأموم أيضا: سجود السهو، وسجود التلاوة، والسترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

#### مواطن البحث:

9 ـ يذكر التحمل عند الفقهاء في الشهادات والدية، وتحمل الإمام خطأ المأمومين، وتحمّل الحديث.



(۱) مواهب الجليل ۱/ ٥١٨، وابن عابدين ۱/ ٣٦٦، والمُغني ١/ ٥٦٦

(٢) الجمل على شرح المنهج ١/ ٣٤٥، ٢٦١

# تحميد

#### التعريف:

١ ـ التحميد في اللغة: كثرة الثناء بالمحامد
 الحسنة، وهو أبلغ من الحمد (١). والتحميد في
 الإطلاق الشرعي يراد به كثرة الثناء على الله
 تعالى، لأنه هو مستحق الحمد على الحقيقة.

والأحسن التحميد بسورة الفاتحة، وبها يثنى عليه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الشكر:

٢ ـ الشكر في اللغة: الثناء على المحسن بها قدم
 لغيره من معروف. (٣)

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والصحاح، ومختار الصحاح، والمصباح المنير مادة: «حمد»، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣٣/١

 <sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٣٣ ـ ١٣٤، وتنظر
 الرسالة الرابعة من قواعد الفقه للبركتي ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، والصحاح، والمصباح المنير في مادة: وشكر».

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. والشكر كما يكون باللسان يكون باليد والقلب.

والشكر مجازاة للمحسن على إحسانه، وقد يوضع الحمد مكان الشكر، تقول: حمدته على شجاعته، كما شجاعته، يعني أثنيت على شجاعته، كما تقول: شكرته على شجاعته، وهما متقاربان، إلا أن الحمد أعم، لأنك تحمد على الصفات ولا تشكر، وذلك يدل على الفرق. (١)

#### ب- المدح:

٣- المدح من معانيه في اللغة: الثناء الحسن تقول: مدحته مدحا من باب نفع: أثنيت عليه بها فيه من الصفات الجميلة، خلقية كانت أو اختيارية.

والمدح في الاصطلاح: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصدا.

ولهذا كان المدح أعم من الحمد. (٢)

# الحكم الإجمالي:

٤ ـ مواطن التحميد في حياة الإنسان متعددة،

فه و مطالب به عرفانا منه بنعم الله تعالى وثناء عليه بها هو أهله، على ما أولاه من نعم لا حصر لها، قال تعالى: ﴿ وإنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحصوها ﴾ (١) فلا طاقة على عدّها، ولا قدرة على حصرها لكثرتها، كالسمع والبصر وغير ذلك من العافية والرزق، وهي نعم منه سبحانه، ولذا هيأ للإنسان من الأسباب مايعينه على القيام بحمده والثناء عليه بها هو أهله.

والتحميد تارة يكون واجباكما في خطبة الجمعة. وتارة يكون سنة مؤكدة كما هوبعد العطاس. وتارة يكون مندوباكما في خطبة النكاح، وفي ابتداء الدعاء، وفي ابتداء كل أمر ذي بال، وبعد كل أكل وشرب ونحوذلك. وتارة يكون مكروها كما في الأماكن المستقذرة. وتارة يكون حراماكما في الفرح بالمعصية. (٢)

# التحميد في خطبتي الجمعة:

التحميد في خطبتي الجمعة مطلوب شرعا،
 على خلاف بين الفقهاء في فرضيته أو ندبه (٣).
 والبداءة به فيهم مستحبة، لما روى أبوهريرة

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم / ٣٤

<sup>(</sup>٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤، وكشاف القناع ١٢/١

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤ ، ٥٦١ ، ومراقي الفلاح ص=

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص ١٢٨، والنظم المستعذب ١/ ٩

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ومختار الصحاح، ولسان العرب، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٨٢، والتعريفات للجرجاني ص ٢٠٧

رضي الله عنه مرفوع!: «كل كلام لا يُبدأ فيه بالحمدِ فهو أجذم»(١)، ولما روى جابر رضي الله عنه «أن النبي ﷺ كان يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بها هو أهله»(١).

والتفصيل في (صلاة الجمعة).

### التحميد في خطبة النكاح:

٦- يستحب التحميد في خطبة النكاح قبل إجراء العقد، لما ورد فيها من لفظه عليه الصلاة والسلام: «الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»(٣)

ويا أيها الناسُ اتقُوا ربَكم الذي خلقَكم من نفس واحدة وَخَلَقَ منها زوجَها وبَثَ منها رجالا كشيراً ونساء واتقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيبا (١) ويا أيها الذين آمنُوا اتقُوا الله حقَّ تُقَاتِه ولا تَمُوا اتقُوا الله وأنتُم مسلمون (٢) ويا أيها الذين آمنوا اتقُوا الله وقُولُوا تولاً مُحالكم مسلمون (٢) ويا أيها الذين آمنوا اتقُوا الله وقُولُوا قولاً سَديدا، يُصْلِح لكم أعالكم ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيما (٣).

# التحميد في افتتاح الصلاة:

٧ ـ التحميد في افتتاح الصلاة ـ وهو المعبر عنه بدعاء الاستفتاح ـ سنة: فقد كان رسول الله ويلا افتتح الصلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بإباميه أذنيه، ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» (٤) وذلك متفق عليه بين

<sup>=</sup> ۲۷۷ ـ ۲۸۱، والمهذب في فقسه الإمسام الشسافعي ١٨/١ ، وكشاف القناع عن متن الاقناع ٢/ ٣١ ـ ٣٣م النصر الحديثة، والشرح الكبير ١/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩، والأذكار للنووى ١٠٤

<sup>(</sup>۱) حديث: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» أخرجه أبسوداود (٥/ ١٧٢ ـ ط عزت عبسيسد دعساس) وأعسله بالإرسال، وفي إسناده راوضعيف. (فيض القدير للمناوي ١٣/٥ ـ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٢) حديث: (كان يخطب الناس يحمد الله . . . » أخرجه مسلم (٢) حديث . . . • أخرجه مسلم (٢) مدين . . . • أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن الحسد لله نحمده ونستعينه ..» أخرجه أبوداود (٣/ ٥٩٢ - ط عزت عبيد دعاس) وهو صحيح الطرق. (التلخيص الحبير لابن حجر ٣/ ١٥٢ - ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ١

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران / ١٠٢

<sup>(</sup>٣) الأيتان ٧٠، ٧١ من سورة الأحزاب.

وانظر ابن عابدين ١/ ٥٦١، ٢/ ٢٦٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٥/ ٢١، والأذكار للنووي ٢٥٠، والشرح الكبير /٢٦/

<sup>(</sup>٤) حديث: «قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ...» أخرجه أبوداود (١/ ٤١ عـ ط عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة وفي إسناده انقطاع، ولكن له طرق يتقوى بها. (التلخيص لابن حجر ١/ ٢٢٩ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

الحنفية والشافعية والحنابلة. (١)

والتحميد عند استواء الرفع من الركوع في الصلاة واجب عند الحنابلة، لما روى الدارقطني أن النبي على قال لبريدة رضي الله عنه: «يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» (٢) وسنة عند الحنفية والشافعية للمأموم والمنفرد، فإنها يجمعان بين التسميع والتحميد، ويكتفي المأموم بالتحميد اتفاقا للأمربه، لما روى أنس وأبوهريرة رضي الله عنها أن النبي على قال:

«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» (٣) ولما في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي على ، فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثير اطيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال:

أنا. قال: «رأيتُ بضعةٌ وثلاثين مَلَكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»(١).

وهذا التحميد بعد قول الإمام أوقول الفرد: سمع الله لمن حمده، مندوب عند المالكية. (٢)

التحميد لمن فرغ من الصلاة عقيب التسليم:

٨ - هو مستحب عند الشافعية . (٣) لما روى ابن النزبير رضي الله عنها أن رسول الله على كان يهلل في أثر كل صلاة فيقول: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» (٤).

وسنة عند الحنفية والحنابلة، لقوله عليه : «من سبتح الله في دُبُر كل صلاة ثلاثا وثلاثين،

<sup>(</sup>١) حديث رفاعة بن رافع أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٨٤ ـ ط السلفية).

وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٣٣٢، ٣٤٨. ٣٤٩، ٣٤٩، وابن عابسدين ١/ ٣٣٤، ومسراقي الفلاح ١٤٢، ١٥٤، ١٥٤، والمهسذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٨٢، ٥٩، والأذكار للنووي ٥٣

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ١/ ٢٤٨، وجواهر الإكليل ١/ ٥١

 <sup>(</sup>٣) المهـذب في فقـه الإمام الشافعي ١/ ٨٧، والأذكار للنووي
 ٦٨، ونــزهــة المتقـين شرح ريـاض الصــالحـين للنـووي
 ٢/ ٩٧٣ - ٩٧٤

<sup>(</sup>٤) حديث: «كان يهلل في أثر كل صلاة . . . » أخرجه مسلم (١/ ٤١٥ ـ ٤١٦ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) مراقسي الـفــلاح ١٣٩، ١٤١، ١٥٣، والأذكـــار ٤٣، وكشاف القناع ١/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «يا بريدة إذا رفعت رأسك ...» أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣٩ ـ ط شركة الطباعة الفنية) وإسناده ضعيف جدا. (ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٢٦٨ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٨٣ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٠٦ ـ ط الحلبي).

وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال في تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر»(١).

ويسن عندهم أن يقول بعد ذلك: «اللهم أعني على ذِكْرك وشُكرك وحُسْنِ عبادتِك» ويختم ذلك بقوله: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين» (٢) وزاد الحنابلة على ما استدلوا به الحديث الذي استدل به الشافعية. (٣)

والأولى البدء بالتسبيح لأنه من باب التحلية، ثم التحميد لأنه من باب التحلية، ثم التكبير لأنه تعظيم. (3)

التحميد في صلاة العيدين بعد التحريمة:

٩ ـ هوسنة عند الحنفية للإمام والمؤتم، فيثني
 ويحمد مستفتحا «سبحانك اللهم وبحمدك،

وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» وذلك مقدم على تكبيرات الزوائد. (١)

وهوسنة بين التكبيرات عند الحنابلة، فيقول بينها: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بين تكبيرات العيد؟ قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي على شم يدعو ويكبر. (٢)

التحميد في صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة:

١٠ ـ التحميد في خطبة صلاة الاستسقاء سنة
 عند الشافعية والحنابلة، ومستحب عند الحنفية
 والمالكية.

وهو صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى سنة عند الحنفية. فيقول المصلي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. (٣)

<sup>(</sup>١) مراقي الفسلاح ٢٩١، وكشساف القناع عن منن الإقناع ٢/ ٥٤، ٥٦م النصر الحديثة.

<sup>(</sup>٢) حديث الذكر بين تكبيرات العيد. أخرجه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا بإسناد جيد كما قال ابن علان في الفتوحات الريانية (٤/ ٢٤٢)، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٩١، ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٣) المهـذب في فقـه الإمام الشافعي ١/ ١٣٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٦٩، ومراقي الفـلاح ٢٩٩، ٣٢٠، وابن عابدين ١/ ٥٦١

<sup>(</sup>١) حديث: «من سبح الله في دبر كل صلاة» أخرجه مسلم (١) حديث: «من الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: قوله في ختام ذكر الصلاة «سبحان ربك رب المزة . . . » أخسرجه أبويعلى من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف، كما في تفسير ابن كثير (٣/٦ ـ ط دار الأندلس).

 <sup>(</sup>٣) مراقعي الفـــلاح ١٧١ ـ ١٧٣، وابن عابـــدين ١/ ٣٥٦،
 وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/ ٣٦٥ ـ ٣٦٧

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح ١٧٢

التحميد في تكبيرات التشريق:

11 - التحميد في تكبيرات التشريق سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فيقول كها قال النبي على الشه أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد»(١). وقد روي أنه على قال على الصفا: «الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، علصين له الدين ولوكره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر»(١).

والجمع بين التكبير والتهليل والتحميد في أيام التشريق أفضل وأحسن عند المالكية، فيقول إن أراد الجمع: الله أكبر، الله أكسبر،

(١) حديث: قوله ﷺ: «الله أكبر، الله أكبر...» أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٠ ـ ط شركة الطباعة الفنية). وقال ابن حجر: وفي إسناده عمروبن شمر، وهو متروك. (التلخيص الحبر ٢/ ٨٧ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

وانظــر مراقي الفـلاح ٢٩٦، والمهـذب في فقــه الإمــام الشافعي ١/ ١٨، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٢/ ٥٨

لا إلـه إلا الله والله أكبر . الله أكبر ، ولله الحمد . وقد روي عن مالك هذا . (١)

## التحميد للعاطس في غير صلاة:

17 - اتفق العلماء على أنه يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله، فيقول عقبه: الحمد لله ولوقال: الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال كان أفضل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله» (٢) وعنه رضي الله عنه عن النبي على قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال» (٣) وعن أنس رضي الله الحمد لله على كل حال» (٣) وعن أنس رضي الله فشمّت أحدهما، ولم يشمت الآخر، فقال الذي شيء قال: عطس فلان فشمّت ه، وعطست فلم لم يشمته: عطس فلان فشمّته، وعطست فلم تحمد الله تعالى، وإنك لم تحمد الله تعالى، وإنك الم تحمد الله تعالى» (١٤). وعن أبي موسى الأشعري

<sup>(</sup>٢) حديث: قوله على الصفا: «الله أكبر، الله أكبر» ورد في مسلم عن جابر في صفة حجة النبي على أنه لما رقى الصفا وحد الله وكبره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». وزاد ابن ماجه: «وحمده». صحيح مسلم (٢/ ٨٨٨ - ط الحلبي) وابن ماجه (٢/ ٢٣ / ٢ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) الفواكه الدواني ١/ ٣٢١ نشر دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» أخرجه البخاري (الفتح ١٠٨/١٠ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقدل الحمد لله على كل حال» أخرجه أبوداود (٥/ ٢٩٠ ـ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) حديث: «هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله» أخرجه البخاري (١/ ٢٢٩٠ ـ ط (الفتح ١/ ٢٢٩٠ ـ ط السلفية). ومسلم (١/ ٢٢٩٠ ـ ط الحليي) واللفظ لمسلم.

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمّتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمّتوه» (١).

التحميد للخارج من الخلاء بعد قضاء حاجته:

17 \_ وهو مندوب عند المالكية والشافعية، وسنة عند الحنفية والحنابلة، فيقول: «غفرانك»(٢) «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»(٣).

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: كان رسول الله علي إذا خرج من الخلاء يقول: «الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه»(٤).

التحميد لمن أكل أو شرب:

12 - هو مستحب لقوله على: «إن الله لَيرضى من العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها» (١).

ولما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله الذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» (٢) وروى معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله الله قال: «من أكل طعماما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورَزَقَنيه من غير حَوْل مني ولا قوة غفر له ماتقدم من ذنبه» (٣).

ولما روى أبوأيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا»(٤).

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٩٢ ـ ط الحلبي).

وانظر الأذكار للنووي ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) حديث: قوله: «غفرانك». أخرجه أبوداود (١/ ٣٠- ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (١/ ١٥٨ - ط دائرة المعارف العثمانية). وصححه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) حديث: «الحمد لله الدي أذهب عني الأذى وعافاني» أخرجه ابن ماجه (١/ ١١٠ ـ ط الحلبي). وفي التعليق على ابن ماجه: عن إسهاعيل بن مسلم، متفق على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت.

<sup>(</sup>٤) حديث: «الحمد لله الذي أذاقني لذته . . . » أخرجه ابن السني (ص ٨ ـ ط دائسرة المعارف العشائية) وفي إسناده ضعيفان. والفتوحات الربانية (١/ ٥٠٥ ـ ط المنيرية).

<sup>(</sup>١) حديث: «إن الله ليرضى من العبد أن يأكس الأكلة . . . » أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٩٥ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان إذا أكل أوشرب قال: الحمد لله ...» أخرجه الترمذي (٥/ ٥٠٨ - ط الحلبي) والبغوي في شرح السنة (١١/ ٢٧٩ - ط المكتب الإسلامي) وأعله بالإنقطاع.

<sup>(</sup>٣) حديث: «من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا» أخرجه الترمذي (٥/٨٠٥ ـ ط الحلبي) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) حديث: «كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم . . . » أخرجه أبوداود (٤/ ١٨٧ - ١٨٨ - ط عزت=

ولما روى عبدالرحمن بن جبير التابعي أنه حدثه رجل خدم النبي على ثماني سنوات أنه كان يسمع النبي على إذا قرب إليه طعاما يقول: «بسم الله . فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم اطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحسنت، فلك الحمد على ما أعطيت»(١).

التحميد لمن سمع بشارة تسره، أو تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة:

10 - يستحب للشخص أن يحمده سبحانه، ويثني عليه بها هو أهله، وفي هذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزَن ﴾ (٢) وهو مايقوله أهل الجنة.

وفي قصة داود وسليان عليها الصلة والسلام ﴿ وقالا: الحمد لله الذي فَضَّلَنا على كثير من عباده المؤمنين ﴾ (٣).

وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ الحمد لله الذي وهب لي على الكِبر إسهاعيلَ وإسحقَ ﴾ (١).

وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبدالله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. فلما أقبل عبدالله قال عمر: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذِنَتْ. قال: «الحمد لله ماكان شيء أهم إلى من ذلك»(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ أَتِي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليها، فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه. السلام: «الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غَوَتْ أمتك» (٣).

# التحميد للقائم من المجلس:

17 - التحميد للقائم من المجلس مستحب. فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن «من جلس في مجلس فَكَثُر فيه لَغَطُه فقال: «من جلس في مجلس فَكَثُر فيه لَغَطُه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم / ٣٩

<sup>(</sup>٢) مقالة عمر أخرجها البخاري (الفتح ٣/ ٢٥٦ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث الإستراء أخترجه البختاري (الفتح ٦/ ٤٧٧ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ١٥٤ ـ ط الحلبي). وانظر الأذكار للنووي ١٠٤، ٢٦٤

<sup>=</sup> عبيد دعاس) وصححه النووي في الأذكار (ص ٢١٢ ـ ط الحلبي)

<sup>(</sup>١) حديث: «كان إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله ...» أخسرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١٢٥ ـ ط دائسرة المعسارف العشانية) وصححه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية لابن علان (٥/ ٦٣٦ ـ ط المنيرية).

وانظر كشاف القناع ٥/ ١٧٤، والأذكار للنووي ٢١٣، والمدخل لابن الحاج ١/ ٢٢٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ١٣١، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ١٧٩ - ١٨١، ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر / ٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة النمل / ١٥

وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ماكان في مجلسه ذلك»(١).

# التحميد في أعمال الحج:

1٧ ـ التحميد في أعمال الحج مستحب، وبما أثر من صيغه عن رسول الله عند الملتزم قوله: «اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك، ويكافيء مزيدك، أحمدك بجميع محامدك، ما علمت منها وما لم أعلم، وعلى كل حال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعذي من الشيطان الرجيم، وأعذني من كل سوء، وقنعني بها رزقتني، وبارك في فيه. اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك، وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العلين»(١).

## التحميد لمن لبس ثوبا جديدا:

۱۸ ـ التحميد لمن لبس ثوبا جديدا مستحب. فعن معاذ بن أنس أن رسول الله على قال: «من

(٢) حديث الملتزم قال ابن حجر: لم أقف له على أصل. (الفتوحات الربانية ٤/ ٣٩١ - ط المنيرية).

لبس ثوب جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ماتقدم من ذنبه (١).

# التحميد لمن استيقظ من نومه:

19 ـ التحميد لمن استيقظ من نومه مستحب. فقد كان رسول الله على يقول إذا استيقظ: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور»(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره»(٣).

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي على قال: «ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له

<sup>(</sup>١) حديث: (من جلس في مجلس فكثير فيه لغطه . . . » أخرجه الترمذي (٥/ ٤٩٤ ـ ط الحلبي). وقال: حديث حسن صحيح.

وانظر الأذكار للنووي ٢٦٤ ـ ٢٦٥، والأداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٦٢١ ـ ٦٢٣، والأذكار للنووي ١٧٧

<sup>(</sup>١) حديث: «من لبس ثوبا جديدا فقال . . . » أخرجه أبوداود (٤/ ٣١٠ ـ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر كها في الفتوحات الربانية (١/ ٣٠٠ ـ ط المنيرية). وانظر الأذكار للنووي ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) حديث: (كان إذا استيقظ قال: الحمد لله . . . ) أخرجه البخاري (الفتح ١١/ ١٣٠ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا استيقسظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي . . . » أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ٤ - ط دائرة المعارف العثمانية) وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات (١/ ٢٩١ ـ ط المنيرية).

الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير إلا غفر الله تعالى له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر»(١).

# التحميد لمن يأوى إلى فراشه:

• ٢ - التحميد لمن يأوى إلى فراشه للنوم مستحب. فعن على رضي الله عنه أن رسول الله عنها: «إذا أويتها على فراشكها، أو إذا أخذتما مضاجعكها فكبرا لله فراشكها، أو إذا أخذتما مضاجعكها فكبرا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وأربعا ثلاثا وثلاثين، وفي رواية التسبيح «أربعا وثلاثين». وفي رواية التكبير «أربعا وثلاثين». قال على فها تركته منذ سمعته من رسول الله على فها تركته منذ سمعته من رسول الله

التحميد لمن يشرع في الوضوء، ولمن فرغ منه: ٢١ - التحميد في الوضوء مستحب. فيقول المتوضىء بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل

(١) حديث: «ما من عبد يقول عند رد الله روحه . . . » أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ٤ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وضعفه ابن حجر كها في الفتوحات (١/ ٢٩٢ ـ ط المنيرية).

وانظر الأذكار للنووى ٢١

(٢) حديث: «إذا أويتها إلى فراشكها أو إذا أخدتها . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١١٩/١١ ـ ط السلفية) ومسلم (٤/ ٢٠٩١ ـ ط الحلمي).

(٣) الأذكار للنووي/ ٨٣

الماء طهورا. وروي عن السلف، وقيل عن النبي على الله العظيم، الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام». (١)

والتحميد لمن فرغ من الوضوء مستحب. فيقول بعد الفراغ منه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إلىه إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال علا أنت، أستغفرك وأسوء ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم استغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى فوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى

التحميد للمسئول عن حاله:

۲۲ - والتحميد للمسئول عن حاله مستحب.
 ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله
 عنها أن عليا رضي الله عنه خرج من عند

<sup>(</sup>١) حديث: «باسم الله العظيم . . » أخرجه الديلمي في سند الفردوس كما في إتحاف السادة المتقين (٢/٣٥٣ - ط الميمنية) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) حديث: وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد . . . ، أخرجه ابن السني (ص ٩ ـ ط دائـرة المعارف العثمانية) وأورده الهيثمي بنحوه في المجمع (١/ ٢٣٩ ـ ط القدسي) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح .

رسول الله على في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن: كيف أصبح رسول الله الناس: يا أبا حسن: كيف أصبح رسول الله على؟ فقال: «أصبح بحمد الله تعالى بارئا». (١) عيره مستحب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «من رأى مبتلى فقال: عن النبي على النبي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء» (١). قال النووي: قال العلماء: ينبغي ولا يَسْمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن يضف من ذلك مفسدة. (١)

٢٤ \_ كذلك التحميد لمن دخل السوق مستخب. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهوحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير،

كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحاعنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة»(١).

# التحميد لمن عطس في الصلاة:

وم التحميد لمن عطس في الصلاة مكروه إذا جهر به عند الحنفية والحنابلة ، ولا بأس به إن أسربه في نفسه من غير تلفظ. (٢) وحرام عند الشافعية ، لما روى معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: بينها أنا مع رسول الله على في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أماه فحدقني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أماه مالكم تنظرون إلي؟ فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم ، فلما انصرف رسول الله على أفخاذهم ، فلما انصرف رسول الله على وأمي هو ، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه ، والله ماضربني على والله ماضربني على التسبيح والتكبير وقراءة الأدميين ، إنها هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» . (٢)

<sup>(</sup>١) مقالة على: «أصبح بحمد الله بارئا» أخرجها البخاري (الفتح ١١/٥٧ ـ ط السلفية). وانظر الأذكار للنووي

<sup>(</sup>٢) حديث: «من رأى مبتلى فقال: ...» أخرجه الترمذي (٧) حديث: «من رأى مبتلى فقال: ...» أخرجه الترمذي (٩٣/٥) ـ ط الحلبي) وهنو حسن لطبرقه. وانظر الأذكار للنووي ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي ٢٦٩

<sup>(</sup>١) حديث: «من دخــل السـوق فقـال: لا إلـه إلا الله . . . » أخرجه الترمذي (٥/ ٤٩١ ـ ط الحلبي) وصححه الحاكم . (الفتوحات لابن علان ٦/ ١٩٣ ـ المنيرية) . وانظر الأذكار للنووى ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح ٢٨٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١/ ٣٤٩، ٣٨١

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن صلاته هذه لا يصلح فيها شيء من . . . » أخرجه مسلم (١/ ٣٨١ ـ ط الحلبي).

وانظر المهـذب في فقه الإمام الشافعي ١/ ٩٤، ١٢٢. ومعنى كهرتي: قهرني (المصباح).

هذا ويكره التحميد لمن يقضي حاجته في الخلاء وعطس، إلا أن يكون ذلك في نفسه من غير تلفظ به بلسانه، لقول النبي على الله تعالى إلا على طهر»(١).

# تحنيك

#### التعريف :

١ - من معاني التحنيك في اللغة: أن يدلك
 بالتمر حنك الصبي من داخل فيه، بعد أن
 يلين<sup>(١)</sup>.

والتعريف الاصطلاحي يشتمل على هذا المعنى وعلى غيره، كتحنيك الميت وغيره.

٢ - فتحنيك الميت هو: إدارة الخرقة تحت الحنك
 وتحت الذقن. وتفصيله في (الجنائز).

٣ - وتحنيك الوضوء هو: مسح ماتحت الحنك والذقن في الوضوء. وتفصيله في (الوضوء).
 ٤ - وتحنيك العمامة (ويسمى التَلحي) هو: إدارة العمامة من تحت الحنك كورا أو كورين (٢).

# تحنيك المولود :

# حكمه التكليفي:

التحنيك مستحب للمولود، لما في
 الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى

(١) حديث: «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبوداود
 (١/ ١٦٧ - ط عزت عبيـد دعـاس) والحـاكم (١/ ١٦٧ - ط
 دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

وانظسر مراقي الفسلاح ٣١، والمهسذب في فقه الإمام الشسافعي ٧/ ٣٣، ٢٨٣، وجسواهسر الإكليسل ١٨/١، والشرح الكبير ١/ ٢٠٦، والأذكار للنووي ٢٨، ٢٤٢

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: وحنك

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/ ١١٩، ٢٨٦

رضي الله عنهما قال: «ولد لي غلام فأتيت النبي ﷺ، فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة (١)».

٦ - ويتولى تحنيك الصبي رجل أو امرأة، لما
 روي عن النبي ﷺ «أنه كان يؤتى بالصبيان
 فيبرك عليهم ويحنكهم»(١).

وأورد ابن القيم أن أحمد بن حنبل ولد له مولود فأمر امرأة بتحنيكه (٣).

٧ - ويحنك المولود بتمر، لما ورد عن أسهاء رضي الله الله عنها أنها حملت بعبدالله بن الزبير رضي الله عنها قالت: «خرجت وأنا مُتِمّ، فأتيت المدينة، فنزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله هي، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرّك عليه. »(٤)

فإن لم يتيســرتمر فرطب، وإلا فشيء حلو،

(۱) حديث أبي موسى رضي الله عنه: «ولد لي غلام فأتيت النبي ﷺ . . . ) أخسرجه البخساري (الفتح ٩/ ٥٨٧ - ط الحلبي) .

(٢) حديث: (كأن يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٧ - ط الحلبي).

(٣) تحفة الودود في أحكام المولود ص ١٩، وفتح الباري ٩/ ٥٨٨، ٧/ ٢٤٩، وقليوبي وعميرة ٤/ ٢٥٦، وروضة الطالبين ٣/ ٢٣٣ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٨/ ٢٥٠، والحطاب ٣/ ٢٥٦، وحاشية الجمل على شرح المنهج

(٤) حديث أسماء وأنها حملت بعبدالله بن الزبير . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٢٤٨ ـ ط السلفية) .

وعسل نحل أولى من غيره، ثم مالم تمسه النار كما في نظيره مما يفطر الصائم.

٨ ـ ويحنك الغلام غداة يولد، قال ابن حجر:
 وقيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر، والغداة تطلق
 ويراد بها الوقت هنا.

وينبغي عند التحنيك أن يفتح المحنك فم الصبي، حتى تنزل حلاوة التمر أو نحوه إلى جوفه. (١)

# التحنيك في العمامة:

٩ \_ تحنيك العهامة أن يدار منها تحت الحنك كور أو كوران، ويسسن تحنيكها عند المالكية والحنابلة، ومحصل الكلام في ذلك عندهم: أن العهامية بغير تحنيك ولا عذبة بدعة مكروهة، فإن وجد فهو الأكمل وهو السنة، وإن وجد أحدهما فقد خرج من المكروه، واختلفوا في وجه الكراهة، فقيل لمخالفة السنة.

ولا يسن تحنيك العمامة عند الحنفية والشافعية، وتسن العذبة لا غير. (٢)



<sup>(</sup>١) فتح الباري ٩/ ٨٨٥، ٧/ ٢٤٩

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ٤٨١، ومواهب الجليل ١/ ٤١ه، وحاشية الجمل ٢/ ٨٩، وكشاف القناع ١/ ١١٩، ٢٨٦

كاستحالة الأعيان النجسة من العذرة والخمر والخنزير وتحولها عن أعيانها وتغير أوصافها، وذلك بالاحتراق، أو بالتخليل، أو بالوقوع في شيء، كما سيأتي تفصيله.

# تحول

#### التعريف :

١ - التحول في اللغة مصدر تحول، ومعناه:
 التنقل من موضع إلى آخر، ومن معانيه أيضا:
 الـزوال، كما يقال: تحول عن الشيء أي: زال عنه إلى غيره.

وكذلك: التغير والتبدل. والتحويل مصدر حوّل، وهو: النقل، فالتحول مطاوع وأثر للتحويل. (١)

ويقصد الفقهاء بالتحول مايقصد به في اللغة.

### الألفاظ ذات الصلة:

#### الاستحالة:

٢ ـ من معاني الاستحالة لغة: تغير الشيء عن طبعه ووصفه، أو عدم الإمكان (٢).

فالاستحالة قد تكون بمعنى التحول،

# أحكام التحول:

للتحــول أحكــام تعــتريـه، وهي تختلف باختلاف مواطنها، أهمها مايلي:

# أ ـ تحول العين وأثره في الطهارة والحل:

٣- ذهب الحنفية والمالكية، وهورواية عن أحمد إلى: أن نجس العين يطهر بالاستحالة، فرماد النجس لا يكون نجسا، ولا يعتبر نجسا ملح كان حمارا أو خنزيرا أو غيرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار طينا، وكذلك الخمر إذا صارت خلا سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره، لانقلاب العين، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتفائها. فإذا صار العظم واللحم ملحا أحذا حكم الملح، لأن الملح غير العظم واللحم.

ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العلقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر، والعصير طاهر فإذا تحول خمرا ينجس.

فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع

 <sup>(</sup>١) مختسار الصحاح، والصحاح في اللغة والعلوم، ولسان العرب مادة: «حول».

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: ﴿حُولُۥ .

زوال الوصف المرتب عليها. (١)

والأصل عند الشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب: أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة، فالكلب أوغيره يلقى في الملاحة فيصير ملحا، والمدخان المتصاعد من وقود النجاسة، وكذلك البخار المتصاعد منها إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل، ثم قطر، نجس. (٢)

٤ - ثم استثنوا من ذلك الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر بالتخلل، لأن علة النجاسة الإسكار وقد زالت، ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالبا، فلولم يحكم بالطهارة تعذر الحصول على الخل، وهو حلال بالإجماع.

وأما إن خللت بطرح شيء فيها بفعل إنسان فلا تطهر عندهم.

وصرح الشافعية بأنها لوتخللت بإلقاء الريح فلا تطهر عندهم أيضا، سواء أكان له دخل في التخليل كبصل وخبز حار، أم لا كحصاة.

وكذلك لا فرق بين أن تكون العين الملقاة طاهرة أو نجسة . (٣) وفي الموضوع تفصيل أكثر يرجع فيه إلى مصطلح: (تخليل واستحالة).

ب ـ تطهير الجلد بالدباغ:

و \_ لا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلد الميتة قبل الدباغ ، (1) وإنها اختلفوا في طهارته بعده على اتجاهات كثيرة. وفي الموضوع فروع كثيرة وخلاف بين المذاهب، فصله الفقهاء عند الكلام عن النجاسة وكيفية تطهيرها، (٢) ويراجع فيه أيضا مصطلح: (دباغة).

# جـــ تحول الوصف أو الحالة :

تحول الماء الراكد إلى الماء الجاري:

7 - المختار عند الحنفية إن الماء النجس الراكد إذا تحول إلى جاريطه ربمجرد جريانه، والجاري مايعده الناس جاريا<sup>(٣)</sup> بأن يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب آخر حال دخوله، وإن قل الخارج، لأنه صار جاريا حقيقة، وبخروج بعضه وقع الشك في بقاء النجاسة، فلا تبقى مع الشك.

وفيه قولان ضعيفان عند الحنفية.

الأول: لا يطهر بمجرد التحول، بل لابد من خروج قدر ما فيه.

والثاني: لابد من خروج ثلاثة أمثاله.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۲۰۹، ۲۱۷، والمنسوقي ۱/ ۵۳ ـ ۵۳، والمنساف ۱/ ۵۳، والمغني ۱/ ۷۷

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ١/ ٢٤٧، ط مصطفى البابي الحلبي، والمغني ١/ ٧٧ ط مكتبة السريساض الحسديشة، وروضة الطسالبين ١/ ٢٨ ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١) يسمى الجلد قبل الدباغ (إهابا) و(مسكا).

<sup>(</sup>٢) ابسن عابسديسن ١٣٥/١، ١٣٦ ط دار إحيساء الستراث الإسسلامي بيروت، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤، ٥٥ ط دار الفكر، والمغني ١/ ٦٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) الاختيار ١٥/١

ويظهر الفرق بين القول المختار والقولين الأخسرين في: أن الخارج من الحوض يكون طاهرا بمجرد خروجه، بناء على القول المختار. ولا يكون طاهرا قبل الحكم بطهارة الماء الراكد على القولين الأخرين.

وعلى هذا الخلاف: البئر وحوض الحمام والأواني. (١)

وأما المالكية فعندهم يتحول الماء الكثير النجس طهورا بزوال التغير، سواء أكان بصب ماء مطلق عليه، قليل أوكثير، أوماء مضاف مقيد انتفت نجاسته، أم بإلقاء شيء فيه كتراب أوطين، ولم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه. لأن تنجسه إنها كان لأجل التغير وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كالخمر إذا صارت خلا، وفي تغيره بنفسه، أو بنزح بعضه قولان. (٢)

ومذهب الشافعية: أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بملاقاة نجس، لحديث «إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل الخَبَث» (٣) أي لا يقبل النجس. هذا مالم يتغير لونه أوطعمه أوريجه فينجس

غير لونَه أو طعمه أو ريحَه»(١).

تغير به فطهـ ور. ولوكوثر بإيراد طهور فلم يبلغ قلتين لم يطهر. وقيل: هو طاهر لا طهور. (٢)

لحديث: «إن الماء طَه ورٌ لا ينجسه شيء إلا ما

وعند الحنابلة: يختلف تطهير الماء المتنجس بالمكاثرة باختلاف أحوال ثلاث للماء:

المختار. فإن تغير وصف من هذه الأوصاف تنجس، لاء الراكد فإن زال تغيره بنفسه أو بهاء انضم إليه طهر. وما دون القلتين ينجس بالملاقاة، فإن بلغهما بهاء ولا

<sup>=</sup> طرق الحديث المختلفة: والحاصل أن الجديث صحيح قابل للاحتجاج، وكل ما اعتذروا به عن العمل والقول به فهو مدفوع. (سنن أبي داود ١/ ٥١ ط عزت عبيد دعاس، وتحفة الأحوذي ١/ ٢١٥ - ٢٢١ نشر المكتبة السلفية، والمستدرك ١/ ١٣٢، والتلخيص الحبير ١/ ١٦ نشر المكتبة الأشرية، ونيل الأوطار ١/ ٣٧ ط دار الجيل، والسنن المكبرى للبيهتي ١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>١) حديث: وإن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما ... ا أخرجه البيهتي بلفظ وإن الماء طاهر إلا إن تغير ربحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها، وقال: الحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم خلافا في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، قال في البدر المنير: إن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بالإجماع.

أما شطر الحديث الأول: وإن الماء طهور لا ينجسه شيء فقد أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وقال: حديث حسن. وقد صححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والحاكم وغيره. (السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٦٠ ط الهند، وتحفة الأحوذي ١/٣٠٠ ـ ٢٠٠٠ نشر المكتبة السلفية، ونيل الأوطار للشوكاني ١/ ٣٤٠، ٣٥ ط دار الجيل).

<sup>(</sup>٢) ألمنهاج للنووي وشرحه للمحلى ١/ ٢١ و٢٢

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/ ۱۳۰، ۱۳۱

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٦، ٤٧

<sup>(</sup>٣) حديث: وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الحبث، أخرجه أبوداود واللفظ له والترمذي والحاكم، ونسبه ابن حجر أيضا إلى الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حبسان والمدارقطني والبيهقي. قال المساركفوري بعد مرد=

أن يكون دون القلتين، أو وفق القلتين، أو زائدا عنهما.

(١) فإِن كان دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بهاء آخر.

فإن اجتمع نجس إلى نجس، فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينها طاهر، كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين، (١) لحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (٢) وحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه» (٣).

وجميع النجاسات في هذا سواء، إلا بول الأدميين وعذرتهم الماثعة، فإن أكثر الروايات عن أحد أنها تنجس الماء الكثير، إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران، فذلك الذي لا ينجسه شيء.

# (٢) فإن كان وفق القلتين:

وإن كان غير متغير فيطهر بالمكاثرة المذكورة. وإن كان متغير ايطهر بالمكاثرة إذا أزالت التغير، أو بتركه حتى يزول تغيره بطول

(٣) وإن كان أكثر من القلتين:
 فإن كان نجسا بغير التغير فلا طريق إلى

تطهيره بغير المكاثرة.

وإن كان نجسا متغيرا بالنجاسة فتطهيره إما بالمكاثرة، أو زوال تغيره بمكثه، أو أن ينزح منه مايزول به التغير، ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا. (1)

وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في مصطلح: (طهارة).

# التحول إلى القبلة أو عنها:

٧ - اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا كان معاينا للكعبة، ففرضه الصلاة إلى عينها بجميع بدنه، بأن لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولو عضوا، فلو تحول بغير عذر إلى جهة أخرى بطلت صلاته. (٢)

وأما في تحويل الوجه: فذهب الحنفية إلى أنه لو انحرف وجهه عن عين الكعبة انحراف الا تزول فيه المقابلة بالكلية، جاز مع الكراهة. (٣)

<sup>(</sup>١) الكَاني ١/ ١٠ - ١١ ط المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>١) المغني ١/ ٣٥ و٣٦، والإنصاف ١/ ٦٦، والكافي ١/ ١١، ١/ ٥٠٨، وروضة الطالبين ١/ ٢١٦، والمغني ١/ ٢٣٩، وكشاف القناع ١/ ٣٠٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٢٨٧، وحاشية المدسوقي ١/ ٢٢٣، والحطاب ١/ ٥٠٨، وروضة الطالبين ١/ ٢١٦، والمغني ١/ ٤٣٩، وكشاف القناع ١/ ٣٠٥

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۱/ ۲۸۸ ، ۲۸۸

وأما تحويل الصدرعن القبلة بغير عذر فمفسد للصلاة. (١)

وعند المالكية والحنابلة: من التفت بجسده كله عن القبلة لم تفسد صلاته، إن بقيت قدماه إلى القبلة. (٢)

ويرى الشافعية أن التحول إلى جهة أخرى عامدا مبطل للصلاة، وإن فعله ناسيا لم تبطل. (٣) وفي الموضوع خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح: (استقبال).

التحول من القيام إلى القعود في الصلاة:

٨- التحول من القيام إلى القعود، ومنه إلى الاستلقاء أو الاضطجاع من فروع قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُم فِي العُسْرِ﴾ (أ) وقوله تعالى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدّين من حَرَجٍ ﴾ (أ)، ولذلك أجمع أهل العلم الدين من حَرَجٍ ﴾ (أ)، ولذلك أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام، وتعذر عليه قبل الصلاة أو أثناءها حقيقة أو حكما، بأن خاف زيادة مرض، أو بطء برئه، أو دوران رأسه، أو

ثانيهما: إذا أنشأ السير بعد الإقامة.

وجد لقيامه ألما شديدا ونحوه، له أن يصلي جالسا، وإن لم يستطع أوماً مستلقيا، لقول النبي على لعمران بن حصين: «صلّ قائما، فإن لم تستطع فعلى لم تستطع فعلى جَنْب»(۱) وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا».

ويـزاد في النـافلة: أن له التحـول من القيام إلى القعود بلا عذر.

وفي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى كتاب الصلاة عند الكلام في صلاة المريض.

# تحول المقيم إلى مسافر وعكسه:

أ ـ تحول المقيم إلى مسافر:

٩ ـ يصير المقيم مسافرا بأحد أمرين:

أولهما: إذا جاوز بيوت مقامه، وجاوز ماتصل به من توابع البلد بنية السفر، قاصدا المسافة التي يتحقق بها السفر الذي تتغير به الأحكام. والمعتبر في النية نية المتبوع لا التابع، حتى تصير الزوجة مسافرة بنية الزوج، والجندي بنية القائد، وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان وأمير الجيش (٢).

<sup>(</sup>١) حديث: «صل قائم . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ٥٨٧ ط السلفية ، وجامع الأصول ٥/ ٣١٢ نشر مكتبة الحلواني).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ١/ ٩٤ ط دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/ ۲۲۱، ۲۳۲

<sup>(</sup>۲) الحطاب ۱/۵۰۸، ۵۰۹، وشسرح المنزرقاني ۱/۵۸۶ ط دار الفكر، وكشاف القناع ۱/ ۳۲۹، ۳۷۰

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٢١٢/١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / ١٨٥

<sup>(</sup>٥) سورة الحبح / ٧٨

ولتفصيل الموضوع يرجع إلى (صلاة المسافى. <sup>(١)</sup>

## ب \_ تحول المسافر إلى مقيم:

١٠ ـ يصير المسافر مقيها بأحد الأمور التالية: الأول: العود إلى الوطن الأصلي، ولولم يَنْو الإقامة فيه.

والضبط فيه: أن يعود إلى الموضع الذي شرط الفقهاء مفارقته في إنشاء السفر منه. (٢)

الثاني: الوضول إلى الموضع الذي يسافر إليه، إذا عزم على الإقامة فيه القدر المانع من الـترخص، وكـان صالحا للإقامة. والمدة المانعة من الترخص خلافية يرجع فيها إلى (صلاة

الشالث: إذا تزوج المسافر ببلد، وإن لم يتخذه وطنا، ولم ينو الإقامة.

الرابع: نية الإقامة في الطريق: ولابد فيه من أربعة أشياء: نية الإقامة، ونية مدة الإقامة، واتحاد المكان، وصلاحيته للإقامة.

وأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفربنية

(١) ابن عابدين ١/ ٥٢٥، ٢٦٥، وبدائع الصنائع ١/ ٩٤،

الإقامة فيها خلاف وتفصيل(١) ينظر في (صلاة

الخامس: الإقامة بطريق التبعية: وهوأن يصير الأصل مقيها، فيصير التبع أيضا مقيها، بإقامة الأصل. (٢)

# التحول عن الواجب إلى البدل:

الكلام على التحول عن الواجب إلى البدل يكون في مواضع منها:

# أ ـ الزكاة :

١١ - ذهب الحنفية إلى جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة، واليه ذهب الأوزاعي والثوري، وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري. فيجوز للمالك أن يدفع العين أو القيمة من النقدين والعروض وغير ذلك، ولومع وجود المنصوص عليه، لقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِن أموالهم صَدَقَةً ﴾ (٣).

نص على أن المراد بالمأخوذ (صدقة) وكل جنس يأخذه فهو صدقة.

ولقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه النبي عليه إليهم: «ائتوني بعرض ثياب خميص أولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم

والاختيسار لتعليل المختبار ١/ ٧٩، ٨٠ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / ٨٩، ٩٠، وروضة الطالبين ١/ ٣٨٠، ومابعدها و٣٨٦، والمغنى ٢/ ٢٥٨ ومابعدها، وكشاف (١) ابن عابدين ١/ ٥٢٨، والشرح الصغير ١/ ٤٨١، القناع ١/٥٠٣، ٥٠٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن عابـدين ١/ ٢٨٥، والقـوانين الفقهية / ٩٠، وروضة الطالبين ١/٣٨٣، والمغنى ٢/ ٢٦٠، والشرح الصغير 1/143

وروضة الطالبين ١/ ٣٨٣، ٣٨٤، والمغني ٢/ ٢٨٨ (٢) بدائع الصنائع ١/ ١٠١، وروضة الطالبين ١/ ٣٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة /١٠٣

وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة، (١)، وكان يأتي به رسول الله ﷺ ولا ينكر عليه.

والفقه فيه: أن المقصود إيصال الرزق الموعود إلى الفقير، ودفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء، وسهاه زكاة». (٢)

وفي اعتبار القيمة هل تدفع القيمة يوم الأداء

(١) قول معاذ: «التوني بعرض ثياب خيص أو لبيس في الصدقة . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٣/ ٣١١ ط السلفية).

و الخيص، بالصاد كذا ذكره البخاري فيما قاله عياض وابن قرقول. وقال الداودي والجسوهري وغيرهما: ثوب خيس (بالسين) ويقال له أيضا: خوس. وهو الثوب الذي طوله أذرع يعني الصغير من الثياب. (عمدة القاري ٩/ ٤ ط المنسيرة، وفت الباري ٣/ ٣١١، ٣١٤ ط السلفية، والنهاية لابن الأثير مادة: «خس»

(٢) حديث: وإن الله تعالى فرض على الأغنياء . . . . » أورده صاحب الاختيار بهذا اللفظ ولم نعشر عليه فيها لدينا من مراجع السنن والآثار، إلا أنه يدل عليه ما أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بلفيظ وإن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاءوا وعروا إلا بها يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليها قال الطبراني: تفرد به ثابت بن محمد المزاهد، وقال الحافظ المنذري: وثابت ثقة صدوق ، روى عنه البخاري وغيره وبقية رواته لا بأس بهم ، وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه ، وهو أشبه . (الترغيب والترهيب للمنذري ٢ / ٧ ، ١ ط مطبعة السعادة بمصر).

أم يوم الوجوب؟ خلاف يرجع فيه إلى موطنه. <sup>(۱)</sup>

وأما عند المالكية والحنابلة: فيجوز التحول عن الواجب إلى البدل في الدنانير والدراهم فقط، فيجوز للمزكي أن يخرج في زكاة الدنانير دراهم بقيمتها، ويخرج عن الفضة ذهبا بقيمته، قلّت القيمة أو كثرت، لأن ذلك معاوضة في حقه، فكانت بالقيمة كسائر المعاوضات، (٢) وهما كجنس واحد.

ولم يجز ذلك الشافعية . (٣)

وأما في المواشي: فعند الحنفية جائز وبناء على قاعدتهم بجواز القيمة في كل شيء. وهو الصحيح عند الشافعية. ويكره عند المالكية التحول عن الواجب إلى البدل، لما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة، ولئلا تكون القيمة أقل عما عليه، فيكون قد بخس الفقراء حقهم، إلا إذا أجبر الساعي المزكي على أن يأخذ منه دراهم فيها وجب عليه من صدقته، فيجزىء على، إذا كان فيه وفاء بقيمة ماوجب عليه، وكان عند محلها. (3)

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٢٢، والاختيار لتعليل المختار ١٠٢/١،

<sup>(</sup>٢) الخطاب ٢/ ٣٥٥، والمدونة ١/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٢١٧، ونيل المآرب ١/ ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) السسراج السوهساج على متن المنهساج ١٧٤ ط الحلبي، والقليوبي ٢/ ٢٧

<sup>(</sup>٤) الحطاب ٢/ ٣٦٠، والمدونة ١/ ٣٠٨

وفي وجه عند الشافعية: لا يجزىء إن نقصت قيمته عن قيمة الشاة. ووجه ثالث: أنه إن كانت الإبل مراضا، أو قليلة القيمة لعيب أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة، وإن كانت صحاحا سليمة لم يجزىء الناقص.

وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في (الزكاة). وأما الحنابلة فلا يجوز عندهم التحول في الماشية من جنس إلى آخر ولا إلى القيمة. (١)

# ب ـ زكاة الفطر:

17 ـ التحول عن العين إلى القيمة في صدقة الفطر لا يجوز عند المالكية والشافعية، وكذلك في ظاهر المذهب عند الحنابلة. ويجوز عند الحنفية. (٢)

وأما التحول من جنس إلى آخر من أجناس الأقــوات، أو التحــول من الأدنى إلى الأعلى وعكسه ففيه خلاف وتفصيل ينظر في (زكاة الفطر).

# ج ـ العشور :

١٣ ـ ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز

التحول عن الواجب إلى البدل في العشور. (1)
وذهب الحنفية إلى جواز التحول عن
الواجب إلى البدل في العشور، وذلك للأدلة
التي سبق ذكرها، وكذلك يجوز التحول من
الواجب إلى الأعلى فقط عند الشافعية إذا
كانت الحبوب والثهار نوعا واحدا.

وإن اختلفت الأنواع: أخذ الواجب من كل نوع بالحصة إن لم يتعسر، فإن عسر أخذ الواجب من كل نوع بأن كثرت، وقل ثمرها ففيه أوجه:

الوجه الأول، وهو الصحيح: أنه يخرج من الوسط رعاية للجانبين. (٢)

والثاني : يؤخذ من كل نوع بقسطه.

والثالث: من الغالب، وقيل: يؤخذ الوسط قطعا. (٣)

وفي الموضوع تفصيل ينظر في مصطلح: (عشر).

#### د ـ الكفارات:

12 - ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التحول عن الـواجـب المنصـوص عليـه إلى غيره في

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٢/ ١٥٤، والمغني ٣/ ٦٦، ونيل المآرب ١/ ٢٥٨

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٢٧، والاختيار ٢/ ٢٠، ١٠٣. وروضة الطالبـين ٢/ ٣٠٣، والمغني ٣/ ٢٦، ٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٢، ٢٥٤، والمدونة ١/ ٣٥٨، والحطاب ٢/ ٣٦٨، ونيل المآرب ٢/ ٢٥٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢/ ٣٧

<sup>(</sup>۱) الحطاب ۲/ ۳۲۰، والمدونة ۳۰۸/۱، وكشاف القناع ۲/۷، والمغنى ۲/ ۵۷۸

<sup>(</sup>۲) متن المنهاج المطبوع مع السراج الوهاج ٥/ ١٢٢ ، وروضة الطالبين ٢/ ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٢٤٧/٢

عليه:

ويرى الحنفية جواز التحول عن الواجب إن كان ماليا إلى البدل في الكفارات. وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر إليه في مصطلح: (كفارات)(١).

#### 

10 - المذهب عند المالكية والحنابلة، وهو الوجه الصحيح لدى الشافعية: أن من نذر نذرا معينا وغير مطلق فعليه إخراجه مما عينه، ولا يجوز العدول عن المعين إلى غيره بدلا أو قيمة. وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (النذر).

ويرى الحنفية جواز ذلك مطلقا، كما يجوز عندهم العدول عن الواجب إلى القيمة في النذور، واستثنوا نذر العتق والهدى والأضحية . (٢)

تحول فريضة الصوم إلى فدية:

١٦ - اتفق عامة الفقهاء على أن الشيخ الهرم

الكفارات، فإن كان معينا تعين، وإن كان مخير ا تخير في الخصال التي نص عليها الشارع.

فذهب الحنفية والحنابلة، وهو الأظهر عند الشافعية، وقول غير مشهور عند المالكية: إلى أنه تجب عليه الفدية.

النذي لا يطيق الصوم، أو تلحقه به مشقة

شديدة لا صوم عليه، واختلفوا في وجوب الفدية

ويرى المالكية في المشهور من المذهب، وهو غير الأظهر عند الشافعية: أنه لا فدية عليه. وفي وجوب الفدية على الحامل والمرضع خافت على نفسها أو ولدها، والمريض الذي لا يرجى برؤه خلاف وتفصيل، يرجع فيه إلى مصطلح: (صوم وفدية). (1)

تحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عقد آخر:

1۷ ـ ذهب الحنفية والحنابلة، وهو الأظهر من المذهب عند الشافعية: إلى أن الهبة إذا كانت بشرط العوض يصح العقد ويتحول إلى بيع، فيثبت فيه الخيار والشفعة، ويلزم قبل القبض، ويرد بالعيب وخيار الرؤية. وفي قول للشافعية: يبطل العقد، لأنه شرط في الهبة ماينافي مقتضاها.

<sup>(</sup>۱) المسدونة ۱/ ۳۶۰ و ۱۸۱۲، وابس عابسديسن ۲/ ۲۲، والمغني والاختيار لتعليال المختيار ۱/ ۲۰۱، ۱۰۳، والمغني ۸/ ۲۹۸، وروضة الطالبين ۸/ ۲۹۸، ۲۰۸، وكشياف القناع ۱/ ۲۱۲، ۲۱۷، ونيل المآرب ۱/ ۲۰۸ (۲) او عامدون ۲/ ۲۷۲، والاخترار المارا المخترار ۲ ۱۰۰ در ۲ در در ۱۸ در

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۲/ ۲۲۲، والاختيار لتعليل المختار ۱/ ۲۰۲ ـ ۱۰۳ ، والمدونة ۱/ ۳۵۸ و۲/ ۱۱۱، والقوانـين الفقهية / ۱۷۵، وروضة الطالبين ۲/ ۲۶۷، و۳/ ۳۲۸، والمغني ۱۸/۸

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۱۱۹، والقوانين الفقهية / ۱۲۷، ۱۲۹، ونيـل المـآرب ۱/ ۲۷۳، والمغني ۳/ ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۶۱، وروضة الطالبين ۲/ ۳۸۲

(هبة)<sup>(۱)</sup>.

ولتحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عقد آخر أمثلة أحرى منها: تحول المضاربة الصحيحة إلى وكالة بالنسبة لتصرفات المضارب، ولذلك يرى جمه ور الفقهاء في الجملة: أن تصرفات المضارب منوطة بالمصلحة كالوكيل. <sup>(۲)</sup>

وإلى شركة إن ربح المضارب، وإلى إجارة فاسدة إن فسدت. (۳)

ومنها: تحول السلم إلى بيع مطلقا، إذا كان المسلم فيه عينا في قول عند الشافعية. وإلى هبة

وذهب المالكية إلى: أن هبة الثواب بيع

ابتداء، ولذا لا تبطل بموت الواهب قبل حيازة الهبة ، ولا يجوز أن يشاب عن الذهب فضة أو العكس، لما يلزم عليه من الصرف المؤخر، مالم يحدث التقابض في المجلس. وفي كون العوض معلوماً أو مجهولاً ، وكذلك في كونها بيعا ابتداء أو انتهاء تفصيل يرجع فيه الى مصطلح:

لوقال: بعت بلا ثمن، والأظهر البطلان. (١)

ومنها: تحول الاستصناع سلما إذا ضرب فيه

وفي كل من الأمثلة المتقدمة خلاف وتفصيل

ينظر في مصطلحات (عقد، وسلم، ومضاربة

١٨ ـ ذهب الحنفية والمالكية، وهوقول

للشافعية، ورواية عند الحنابلة: إلى أن بيع

الفضولي ينعقد موقوفا على إجازة المالك، فإذا

أجازه المالك أصبح نافذا، وإلا فلا، وإليه

وذهب الشافعية في القول الجديد، وهورواية

أخرى عند الحنابلة إلى: أن هذا البيع باطل

ويجب رده، وإليه ذهب أبوثور وابن المنذر. <sup>(٣)</sup>

الأجل عند بعض الحنفية، حتى تعتبر فيه

شرائط السلم. (٢)

وشركة، واستصناع).

تحول العقد الموقوف إلى نافذ:

ذهب إسحاق بن راهويه.

وقد فصل القائلون بانعقاد بيع الفضولي الكلام حوله، ويرجع فيه إلى مصطلحات: (عقد، وموقوف، وفضولي).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٤/٤، والوجيز ١/٤٥١

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱۲۲/۶

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ١٣٥ ومابعدها، والشرح الصغير ٣/ ٢٦، والقوانين الفقهية/ ٢٥٠، وروضة الطالبين ٣/ ٣٥٣، والمغنى ٤/ ٢٢٧

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/ ١٩٥، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/ ٣٥٧ ، ٣٥٨ ط مكتبة الكليبات الأزهرية ، وروضة الطالبين ٥/ ٣٨٦، والمغنى ٥/ ٦٨٥، والفواكه البواني

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٦/ ٨٧، ١٩، والاختيار لتعليل المختار

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/ ٤٨٤ ، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٢٠ ، والشسرح الصغير ٣/ ٦٨١، وروضة الطالبين ٥/ ١٤١، والمغنى ٥/ ٦٣، ٦٤

# تحول الدين الآجل إلى حالً:

يتحول الدين الأجل إلى حال في مواطن منها:

# أ ـ المــوت :

19 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة: إلى أن الدين الأجل يتحول بالموت إلى حال، لانعدام ذمة الميت وتعذر المطالبة. وبه قال الشعبي والنخعي، والثوري.

وذهب الحنابلة في رواية أخرى: إلى أنه لا يحل إذا وثقه السورثة، وهوقول ابن سيرين وعبدالله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد أيضا. (١)

وفي لحاق المرتد بدار الحرب هل يتقرر موته، وتثبت الأحكام المتعلقة به؟ خلاف بين الفقهاء ينظر في مواطنه من كتب الفقه، (٢) ومصطلح: (ردة). ومصطلح أجل (ف: ٩٥ ج ٢).

#### ب ـ التفليس:

٢٠ المتبادر من أقوال أبي يوسف ومحمد من الحنفية القائلين بجواز الحجر للإفلاس، وهو

الأظهر عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة: أن الدين المؤجل لا يحل بالتفليس، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه، كسائر حقوقه، ولأنه لا يوجب حلول ماله، فلا يوجب حلول ماعليه. (1)

وأما عند أبي حنيفة فلا يتأتى هذا، لأنه لا يجوز عنده الحجر على الحر العاقل البالغ بسبب الدين. (٢)

وذهب المالكية، وكذلك الشافعية في قول، وهـوروايـة عند الحنابلة ذكرها أبوالخطاب إلى: أن من حجـرعليـه لإفلاسه يتحول دينه الآجل إلى حال، لأن التفليس يتعلق به الدين بالمال، فيسقـط الأجـل كالمـوت. (٣) وتفصيـل ذلك في مصطلح: (حجر).

# تحول الوقف عند انقطاع الموقوف عليه:

٢١ - ذهب عامة الفقهاء إلى أن التأبيد شرط في الوقف، وأن الوقف الذي لا خلاف في صحته:
 ماكان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع،

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٤٨٣، والشرح الصغير ٣/ ٣٥٣، ٣٥٤، والقوانين الفقهيـة/ ٣٢٣، والقليوبي ٢/ ٢٨٥، وروضة الطالبين ٤/ ١٢٨، والمغني ٤/ ٤٨١، ٤٨٢

<sup>(</sup>٢) ابن عابسدين ٣/ ٣٠٠، والقليسوبي ٢/ ٢٨٥، وجمواهمر الإكليل ٢/ ٢٧٩، ٢٨٠، والمغني ٨/ ١٣٩، ١٣٠

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ه/ ۹۲، والشرح الصغير ۳/ ۳۵۳، ۳۵٤، والقوانين الفقهية / ۳۲۳، والقليوبي ۲/ ۲۸۵، وروضة الطالبين ۱۲۸/٤، والمغني ٤/ ۲۸۱

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٩٢

<sup>(</sup>٣) السسرح السصنعير ٣/ ٣٥٣، ٥٥٤، والقسوانيين الفقهية/ ٣٢٣، والقليوبي ٢/ ٢٨٥، وروضة الطالبين ٤/ ١٢٨، والمغني ٤/ ٤٨١

مثل أن يجعل نهايته إلى جهة لا تنقطع، كأن يجعل آخره على المساكين، أو طائفة منهم، فإنه يمتنع بحكم العادة انقراضهم. (١)

واختلفوا فيها لو انقطع الموقوف عليهم:

فذهب أبويوسف والمالكية، وهو قول عند الشافعية، ورأي للحنابلة: إلى أنه يرجع إلى الواقف، أو إلى ورثته، إلا أن يقول: صدقة موقوفة ينفق منها على فلان، وعلى فلان فإذا انقرض المسمى كانت للفقراء والمساكين. (٢)

والأظهر عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة: أنه يبقى وقفا، وينصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. وهناك أقوال أخرى عند الشافعية في مصرف هذا النوع من الوقف. (٣)

ويرجع إلى تفصيل الموضوع في مصطلح: (وقف).

تحول الملكية العامة من الإباحة إلى الملكية الخاصة وعكسه:

٣٢ ـ قد تتحول الملكية من العامة إلى الخاصة بأي سبب من أسباب التملك، كالإقطاع من أراضي بيت المال.

فللإمام أن يعطي الأرض من بيت المال على وجه التمليك، كما يعطي المال حيث رأى المصلحة، إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق. (1) وراجع مصطلح: (إقطاع).

ويتحول الملك الخاص إلى العام إذا مات عنه أربابه، ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب، فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة المسلمين. (٢)

وذكر أبويعلى أنه ينتقل إلى بيت المال مصروفا في مصالح المسلمين، لا على طريق الميراث. (٣)

ويتحول الملك الخاص إلى عام، في نحو البيت المملوك إذا احتيج إليه للمسجد، أو توسعة الطريق، أو للمقبرة ونحوها من مصالح المسلمين، بشرط التعويض.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٣/ ٣٦٤، ٣٦٥، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٤٢، والشسرح الصغير ٤/ ١٢١ وسابعدها، والمغني ٥/ ٢١٩، ٣٢٣، ٢٢٦، وروضة الطسالبين ٥/ ٣٢٥،

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۳/ ۳۱۶، ۳۱۰، والاختیار لتعلیل المختار۳/ ۶۲/۳

<sup>(</sup>٣) الشـرح الصغـير ٤/ ١٢١ ومـابعـدها ، والمغني ٥/ ٦٢٣ ، وروضة الطالبين ٥/ ٣٢٦

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٢٦٥، ٢٧٧، والشرح الصغير ٤/ ٨٧، ۹۰، والقبوانين الفقهية/٣٤٣، ٤٤٣، والقليبويي ٤/ ٨٧ ط دار إحياء الكتب العربية، والمغني ٥/ ٣٦٥ ١٥٠ ما المناهة المارية من المعنى ١٠٠٥ و

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للهاوردي / ١٧١

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ٢٠٥

تحول الولاية في عقد النكاح:

٢٣ - تتحول الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في مواطن منها:

- إذا فقد الولي الأقرب، وكذلك إذا أسر أو حبس. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الأبعد.

وأما الشافعية فالولاية عندهم تنتقل إلى الحاكم.

- ومنها غيبة الولي، فإذا غاب الولي غيبة منقطعة تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد عند الحنفية والحنابلة. وعند المالكية تنتقل إلى الحاكم، لأن الحاكم ولي الغائب. وكذلك عند الشافعية، إلا إذا حكم القاضي بموت الولي الأقرب وقسم ماله بين ورثته، فتنتقل عندهم إلى الأبعد.

ومنها: العضل، وهو: منع الولي موليته من زواج الكفء. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهورواية عن أحمد: إلى أن الولي الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكررضي الله عنه، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشريح. وذهب الحنابلة في المنصوص من المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد. (١) وانظر

(۱) ابن عابدين ۲/ ۳۱۰، ۳۱۳، والاختيار لتعليل المختار ۳/ ۹۲ ط دار المعرفة، والشرح الصغير ۱/ ۳۵۰ ط دار المعارف بمصر، والقوانين الفقهية/ ۲۰۵، وروضة الطالبين ۷/ ۵۸، ۹۲، ۹۹، وكشاف القناع ٥/ ٥٤، ۵۵، والمغنى ۲/ ۷۸،

لتفصيل ذلك والخلاف فيه مصطلح: (ولاية النكاح).

#### تحول حق الحضانة:

۲۶ - الأصل في الحضانة أن الأم أولى الناس بحضانة الطفل إذا كملت الشروط، لما روى عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما «أن امرأة قالت يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وشديي له سِقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعَه مني، فقال رسول الله على: أنت أحق به مالم تَنْكحي»(١).

فإن لم تكن الأم من أهل الحضائة لفقدان جميع الشروط فيها أوبعضها، أو امتنعت من الحضائة، فهي كالمعدومة، وتنتقل الحضائة إلى من يليها، وهكذا تتحول من الأقرب إلى الأبعد في الإستحقاق. (٢) على تفصيل ينظر في مصطلح: (حضائة).

<sup>(</sup>۱) حديث عبدالله بن عمر وبن العاص: وأن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء . . . و أخرجه أبسوداود، وسكت عنه ابن حجر والمنذري، وصححه الحاكم وأقره الذهبي وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . (عون المعبود ٢/ ٢٥١ ط الهند، والتلخيص الحبير عرف المعبود ٢/ ٢٥١ والمستدرك ٢/ ٢٠٧، ونيل الأوطار ٧/ ١١٠ والمستدرك ٢/ ٢٠٧، ونيل الأوطار ١٣٨/ ٢٠٨ عرف السنة للبغوي

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٦٤٣، ٦٣٨، والاختيار لتعليل المختار=

تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة: ٢٥ ـ إذا مات الزوج والمرأة في عدة طلاقه، فإن كان الطلاق رجعيا سقطت عنها عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة، أي أربعة أشهر وعشرة أيام من حين الوفاة، بلا خلاف.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذلك لأن المطلقة رجعيا زوجة يلحقها طلاقه، وينالها ميراثه، فعليها أن تعتد عدة الوفاة.

وإذا مات مطلق البائن، وهي في العدة، وكان الطلاق في حال صحته، أو طلقها بطلبها، بنت على مدة الطلاق، وهذا بالاتفاق. أما إذا طلقها في مرض موته بغير طلب منها، فهذه خلافية:

فذهب أبوحنيفة وأحمد والثوري ومحمد بن الحسن إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين احتياطا لشبهة قيام الزوجية، باعتبار إرثها منه.

وذهب مالك والشافعي وأبوعبيد وأبويوسف وابن المنذر إلى أنها تبني على عدة الطلاق لانقطاع الزوجية من كل وجه. (١)

#### تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء وعكسه: أ ـ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:

٢٦ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الصغيرة التي لم تحض، وكذلك البالغة التي لم تحض، إذا اعتدت ببعض الأشهر، فحاضت قبل انقضاء عدتها، أن عدتها تتحول من الأشهر إلى الأقراء، وذلك لأن الشهور بدل عن الأقراء، وذلك لأن الشهور بدل عن الأقراء، المبدل، قبل حصول المقصود بالبدل تبطل حكم البدل كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم، البدل كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم، فيبطل حكم الأشهر، وتنتقل عدتها إلى الأقراء. (١)

وكذا الآيسة إذا اعتدت ببعض الأشهر، ثم رأت الدم، فتتحول عدتها إلى الأقراء عند بعض الحنفية، وذلك على الرواية التي لم يقدروا فيها للإياس سنا معينة.

وكذلك عند الشافعية. (٢)

وأما عند المالكية: فإذا رأت الدم بعد الخمسين وقبل السبعين وكذلك عند الحنابلة بعد الخمسين وقبل الستين ويكون دما مشكوكا فيه يرجع فيه إلى النساء.

<sup>=</sup> ١٤/٤، ١٥، والقــوانــين الفقهيــة/ ٢٢٩، وروضـة الطالبين ٩٨/٩، والمغني ٧/٦١٣، وكشاف القناع ٥/٩٩٤

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲/۲۶، ۱۶۳ ط دار إحياء التراث العربي، وابن عابدين ۲/ ۲۰۰، والقسوانسين/ ۲۶۲، والحطاب ۲/ ۱۵۰، ۱۵۲ ط دار الفكر، وروضة الطالبين ۸/ ۳۹۹، والمغني ۷/ ۲۷۲

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۲۰۰، وبدائع الصنائع ۳/ ۲۰۰ ط دار الكتساب العربي، والقوانين الفقهية/ ۲٤۱، وروضة الطالبين ۸/ ۳۷۰، والمغني لابن قدامة ۷/ ۲۶۷، ۲۶۸ (۲) بدائع الصنائع ۳/ ۲۰۰، وفتح القدير ٤/ ١٤٥، وروضة الطالبين ۸/ ۲۷۲، والسراج الوهاج / ٤٤٩

إلا أن ابن قدامة من الحنابلة قال: إن المرأة إن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها، فهو حيض على الصحيح.

وذهب الحنفية على السرواية التي وقتوا للإياس فيها وقتا: إلى أن ما رأته من الدم بعدها ليس بحيض في ظاهر المذهب، إلا إذا كان دما خالصا فحيض، حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر. (١) ولتفصيل الموضوع يرجع إلى مصطلحي: (إياس، وعدة).

٧٧ - وأما من انقطع حيضها بعد أن رأت الدم، وقبل أن تبلغ سن اليأس - وهي المرتابة - فذهب جميع الفقهاء إلى أنه إذا كان انقطاع الدم بسبب معروف كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤه، فإنها تصبر حتى تحيض، فتعتد بالأقراء، أو تبلغ سن اليأس، فتعتد بالأشهر بعد سن اليأس، ولا عبرة بطول مدة الانتظار، لأن الاعتداد بالأشهر بحل بعد اليأس بالنص، فلم يجز الاعتداد بالأشهر قبله.

أما من انقطع حيضها لا لعلة تعرف. فذهب المالكية، وهو قول للشافعي في القديم، وهو المذهب عند الحنابلة: إلى أنها تتربص تسعة أشهر، فهذه سنة. وعللوه بأن الأغلب في مدة الحمل تسعة أشهر،

فإذا مضت تبينت براءة الرحم، فتعتد بالأشهر،

وروي عن الشافعي في القديم أيضا أنها تتربص ستة أشهر ثم ثلاثة، وروي عنه أيضا في القديم: أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر. (١)

تحول الأرض العشرية إلى خراجية والعكس: ٢٨ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأرض الخراجية لا تصير عشرية أصلا، وكذلك لا تتحول الأرض العشرية إلى خراجية. وذهب أبوحنيفة وزفر إلى أن الأرض العشرية تتحول إلى خراجية إذا اشتراها ذمي. (٢)

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف: للإمام أن يصير الأرض العشرية خراجية، والخراجية عشرية، إلا ما كان من أرض الحجاز والمدينة ومكة واليمن، فإن هنالك لا يقع خراج، فلا

وهـومروي عن الحسن البصري أيضا، وقضى به عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وروي عن الشافعي في القديم أيضا أنها تتربص ستة أشهر ثم ثلاثة، وروي عنه أيضا

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدين ۲/ ۲۰۰، وبسدائسع الصنائع ۳/ ۲۰۰، والقوانين الفقهية/ ۲٤۱، وروضة الطالبين ۸/ ۳۷۱، والمغني لابن قدامة ۷/ ۲۶۳ ـ ۲۲۷، ومتن المنهاج المطبوع مع السراج الوهاج ص ٤٤٩

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٢٦٢، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١١٤، ١١٥ ط دار المعرفة، والشرح الصغير ١/ ٢٠٨ ومابعدها، والأحكام السلطانية للماوردي / ١٣٥ ط مطبعة السعادة، والمغني ٢/ ٧٦٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١٥٤

<sup>(</sup>۱) البسدائسع ۳/ ۲۰۰، ابن عابىدين ۲/ ۲۰۳، والــزرقــاني ٤/ ۲۰٤، والمغني ۷/ ٤٦١، ٤٦٥، ٢٠٤

يحل للإمام أن يغير ذلك، ولا يحوله عما جري عليه أمر رسول الله على وحكمه. (١) ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلحات: (أرض، وعشر، وخراج).

#### تحول المستأمن إلى ذمي:

٢٩ ـ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن غير المسلم لا يمكن من الإقامة سنة في دار الإسلام، فإذا أقام فيها سنة أو أكثر تفرض عليه الجزية، ويصير بعدها ذميا.

وظاهر المتون في المذهب الحنفي أن قول الإمام: إن أقمت سنة أو أقل من ذلك وضعنا عليك الجزية، شرط لصير ورته ذميا، فعلى هذا لو أقام سنة، أو أكثر من غير أن يقول الإمام له ذلك لا يصير ذميا.

وكذلك يتحول المستأمن إلى ذمي بالتبعية: كها لو دخسل مع امرأته، ومعهها أولاد صغار وكبار، فصار ذميا، فالصغار تبع له بخلاف الكبار. (٢)

وتترتب على صير ورة المستأمن ذميا أحكام

## (١) هامش الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١٥٤ ط مصطفى البابي الحلبي، وكتاب الخارج لأبي يوسف/ ٦٥ ط مطبعة

عدة، يرجع لتفصيلها إلى مصطلحي: (أهل الذمة، ومستأمن).

#### تحول المستأمن إلى حربي:

۳۰ يرى جمهور الفقهاء أن المستأمن يصير
 حربيا بأمور:

- إذا لحق بدار الحسرب، ولسوبغسير بلده بنية الإقامة، فإن دخل تاجرا أو رسولا أو متنزها، أو لحاجمة يقضيها، ثم يعود إلى دار الإسلام، فهو على أمانه في نفسه وماله. (١)

- وإذا نقض الأمان: كأن يقاتل عامة المسلمين أو يغلب على قرية أوحصن لأجل حربنا، أو يقدم على عمل مخالف لمقتضى الأمان، (٢) انتقض عهده وصار حربيا.

وفي اينتقض به الأمان والعهد خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحي: (أهل الحرب ومستأمن).

#### تحول الذمي إلى حربي:

٣١ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الذمي يتحول إلى حربي باللحاق بدار الحرب مختارا طائعا

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٢٤٩، والأحكام السلطانية للماوردي / ١٤٦، والمغني ٨/ ٤٠٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١٤٥

<sup>(</sup>١) ابنَ عابدين ٣/ ٢٥٠، ٢٥١، والمغني ٨/ ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣/ ٢٥١، ٢٥٢، والشرح الصغير ١/٣١٧، وجـواهـر الإكليـل ١/ ٢٦٩، ومغني المحتـاج ٤/ ٢٥٨، ٢٦٢، والمغني ٨/ ٤٠٠، و ٥٥٨ ومابعدها.

والإقامة فيها، أو بنقض عهد ذمته، فيحل دمه وماله. وفي محاربته جوازا أو وجوبا بعد بلوغ مأمنه خلاف بينهم، وكذلك فيها ينتقض به عقد الذمة تفصيل (١) ينظر في مصطلحي: (أهل الحرب، وأهل الذمة).

#### تحول الحربي إلى مستأمن:

٣٧ - يصير الحربي مستأمنا بالحصول على أمان عن له حق إعطاء الأمان، على خلاف بين الفقه، وانظر الفقه، وانظر أمان، ومستأمن).

#### تحول دار الإسلام إلى دار الحرب وعكسه:

٣٣ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه متى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صارت الدار دار حرب، وعلى الإمام قتالهم بعد الإندار والإعذار، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة بجاعة الصحابة. (٢)

٣٤ وذهب أبوحنيفة إلى أن دار الإسلام لا
 تصير دار حرب إلا بأمور ثلاثة:

أ ـ أن تجري فيها أحكام أهل الشرك على

الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام، أما لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك، فلا تكون دار حرب.

ب أن تكون متاخمة (أي مجاورة) لدار الحرب، بأن لا تتخلل بينها بلدة من بلاد الإسلام.

ج-أن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار، للمسلم بإسلامه، وللذمي بعقد الذمة.

وأما أبويوسف ومحمد فيقولان بشرط واحد لا غير، وهو: إظهار حكم الكفر، وهو القياس. (١)

٣٥ وتتحول دار الحرب إلى إسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها كجمعة وعيد، وإن بقي فيها كافر أصلي، وإن لم تتصل بدار الإسلام. (٢)

التحول من دين إلى آخر:

٣٦ ـ التحول من دين إلى آخر ثلاثة أقسام: القسم الأول: التحول من دين باطل إلى

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲۵۳/۳

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للهاوردي / ٤٦، وابن عابدين ٣/ ٢٥٣

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٣/ ٣١٠، والشرح الصغير ١/ ٣١٦، ٣١٧، ومغني وجــواهــر الإكـليل ١/ ٢٦٩، والمـغني ٨/ ٤٥٨، ومغني المحتاج ٤/ ٢٥٨، ٢٦٢

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي / ٤٥، ٤٦، والمغني ٨/ ١٣٨

دين باطل، وهو على ثلاثة أضرب: لأنه إما أن يكون يكون دين يُقر أهله عليه إلى مايقر أهله عليه عليه، كتهود نصراني أو عكسه. وإما أن يكون عما يقر عليه إلى مالا يقر عليه، كانتقال يهودي أو نصراني إلى الوثنية. وإما أن يكون مما لا يقر عليه إلى ما يقر عليه، كتهود وثني أو تنصره. عليه إلى ما يقر عليه، كتهود وثني أو تنصره. ففي هذه الحالات هل يقر على ما انتقل إليه بالجزية أم لا؟ خلاف وتفصيل ينظر في مواطنه من كتب الفقه، وانظر أيضا مصطلحي: (تبديل، وردة).

القسم الثاني: التحول من دين الإسلام إلى باطل، وهوردة المسلم والعياذ بالله فلا يقبل منه إلا الإسلام. وتفصيله في مصطلح: (ردة).

والقسم الثالث: التحول من دين باطل إلى الإسلام، فتترتب عليه أحكام مختلفة تنظر في مظانها من كتب الفقه (١)، وفي المصطلحات الخاصة، وينظر أيضا مصطلحي: (تبديل، وإسلام).

# W.

تحويل

التعريف:

١ - التحويل لغة: مصدر حوّل الشيء، وتدور معانيه على النقل والتغيير والتبديل. و(حولته) تحويلا: نقلته من موضع إلى موضع، وحولت الرداء: نقلت كل طرف إلى موضع الآخر.

و(الحَوالة) بالفتح مأخوذة من النقل، فتقول: أحلته بدينه أي: نقلته إلى ذمة أخرى.

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معانيه اللغوية. (١)

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ النقـل:

٢ ـ النقل : تحويل الشيء من موضع إلى موضع ، والأصل فيه النقل من مكان إلى مكان.

وقد يستعمل في الأمور المعنوية ، كالنقل من

(١) ابن عابدين ٢/ ٣٦٦، وروضة الطالبين ٧/ ١٣٢

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: «حول».

صفة إلى صفة، وكنقل اللفظ من الاستعمال الحقيقي إلى الاستعمال المجازي. (١)

ب ـ التبديل والإبدال والتغيير:

٣- وهي أن يجعل مكان الشيء شيء آخر، أو تحول صفته إلى صفة أخرى. ومن هنا يتبين أن هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، إلا أن التحويل لا يستعمل في تبديل ذات بذات أخرى. (٢)

أحكام التحويل:

أ ـ تحويل النية في الوضوء :

 ٤ - ذهب المالكية والشافعية إلى أن النية من فروض الوضوء.

وذهب الحنابلة إلى أنها شرط في صحته.

وذهب الحنفية إلى أنها سنة مؤكدة، وليست شرطا في صحة الوضوء، وإنها هي شرط في وقوعه عمادة.

فمن حيث الجملة إذا حول النية في الوضوء من نية رفع الحدث إلى نية التبرد أو التنظف، فلا أثر لذلك في إفساد الوضوء عند الحنفية، لعدم اعتبارهم النية فرضا. وإنها يظهر أثر التحويل في عدم اعتبار الوضوء عبادة، وفي هذا

يقول ابن عابدين: الصلاة تصح عندنا بالوضوء، ولولم يكن منويا، وإنها تسن النية في الوضوء ليكون عبادة، فإنه بدونها لايسمى عبادة مأمورا بها . . وإن صحت به الصلاة .

فالوضوء مع النية أوبدونها أومع تحويلها صحيح باعتباره شرطا لصحة الصلاة، وإن كان لا يصح عبادة بدون النية أومع تحويلها.

أما المالكية والشافعية والحنابلة: فيظهر أثر تحويل النية عندهم في إفساد الوضوء وعدم اعتباره شرعا من حيث الجملة. (١) وفي ذلك تفصيل:

فعند المالكية: رفض النية في أثناء الوضوء لا يضر، إذا رجع وكمله بالنية الأولى على الفور، بأن ينوي رفع الحدث على الراجع عندهم أما إذا لم يكمله أو كمّله بنية أخرى كنية التبرد أو التنظيف، فإنه يبطل بلا خلاف، وكذلك لو أكمله بالنية الأولى، ولكن بعد طول فصل، فإنه يبطل. (٢)

وعند الشافعية: من نوى نية صحيحة ثم نوى بغسل الرجل ـ مثلا ـ التبرد أو التنظف فله حالان:

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱/ ۱۰٦، ۱۰۷، وفتح القدير ۱/ ۲۸، وروضة الطالبين ۱/ ٤٧، وحاشية الدسوقي ۱/ ۹۳، ۹۵، والحطاب ۱/ ۲٤٠، والإنصاف ۱۲۲/۱ (۲) الدسوقي ۱/ ۹۰، والحطاب ۱/ ۲٤٠

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «نقل»، والفروق ص ١٣٩

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ومختبار الصحياح، والفروق ص ٢٣٣، ٣٠٩، والكليات ٢/ ٧١، والتعريفات ص ٦٣

الحالة الأولى: أن لا تحضره نية الوضوء في حال غسل الرجل، ففيه وجهان:

الوجمه الأول، وهمو الصحيح: أنه لا يصح غسل الرجلين.

والوجه الثاني: أنه يصح لبقاء حكم النية الأولى.

الحالة الثانية: أن تحضره نية الوضوء مع نية التسرد - كما لونوى أول الطهارة الوضوء مع التبرد - ففيه وجهان:

الوجه الأول، وهو الصحيح: أن الوضوء صحيح، لأن نية رفع الحدث حاصلة.

الوجه الثاني: لا يصح غسل الرجلين، وذلك لتشريكه بين قربة وغيرها. (١)

وأما عند الحنابلة: فإن من غسل بعض أعضائه بنية الوضوء، وغسل بعضها بنية التبرد، فلا يصح إلا إذا أعاد فعل مانوى به التبرد بنية الوضوء، بشرط أن لا يفصل فصلا طويلا فيكون وضوًة وصحيحا، وذلك لوجود النية مع الموالاة.

فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل الوضوء لفواتها . (٢)

#### ب ـ تحويل النية في الصلاة:

• ـ للفقهاء في أثر تحويل النية تفصيل:

ذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تبطل بنية الانتقال إلى غيرها ولا تتغير، بل تبقى كما نواها قبل التغيير، مالم يكبر بنية مغايرة، بأن يكبر ناويا النفل بعد الشروع في الفرض أو عكسه، أو الفائتة بعد الإنفراد وعكسه، أو الفائتة بعد الوقتية وعكسه.

ولا تفسد حينئذ إلا إن وقع تحويل النية قبل الجلوس الأخير بمقدار التشهد، فإن وقع بعده وقبيل السلام لا تبطل. (١)

وعند المالكية: نقل النية سهوا من فرض إلى فرض آخر أو إلى نفل سهوا، دون طول قراءة ولا ركوع، مغتفر.

قال ابن فرحون من المالكية: إن المصلي إنْ حول نيت من فرض إلى نفل، فإن قصد بتحويل نيته رفع الفريضة ورفضها بطلت، وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية منافية للأولى. لأن النفل مطلوب للشارع، ومطلق الطلب موجود في الواجب، فتصير نية النفل مؤكدة لا مخصصة. (٢)

 <sup>(</sup>١) المجموع ١/٣٢٧، ٣٢٨، ونهاية المحتاج ١٤٧/١
 (٢) كشاف القناع ١/٧٨، ومطالب أولى النهي ١٠٧/١

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤١، وحاشية الطحطاوي ص١٨٤

<sup>(</sup>٢) حاشية المدسوقي ١/ ٢٣٥، ومواهب الجليـل مع التاج والإكليل ١/ ١٦٥

وعند الشافعية: لوقلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت، فإن كان له عذر صحت صلاته، وانقلبت نفلا. وذلك كظنه دخول الوقت، فأحرم بالفرض، ثم تبين له عدم دخول الوقت فقلب صلاته نفلا، أو قلب صلاته المنفردة نفلا ليدرك جماعة. لكن لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم تصح. أما إذا حول نيته بلا سبب أو غرض صحيح فالأظهر عندهم بطلان الصلاة. (1)

وعند الحنابلة: أن بطلان الصلاة مقيد بها إذا حول نيته من فرض إلى فرض، وتنقلب في هذه الحال نفلا.

وإن انتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل، لكن تكره، إلا إن كان الانتفال لغرض صحيح فلا تكره، وفي رواية: أنها لا تصح، كمن أدرك جماعة مشروعة وهومنفرد، فسلم من ركعتين ليدركها، فإنه يسن له أن يقلبها نفلا، وأن يسلم من ركعتين، لأن نية الفرض تضمنت نية النفل، فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل.

ومن هذا التفصيل يتبين اتفاق الفقهاء على أن تحويل نية الصلاة من نفل إلى فرض لا أثر له في نقلها، وتظل نفلا، وذلك لأن فيه بناء القوي على الضعيف، وهو غير صحيح.

#### جـ ـ تحويل النية في الصوم:

٦- ذهب الحنفية والشافعية: إلى أن صوم الفرض لا يبطل بنية الانتقال إلى النفل، ولا ينقلب نفلا.

وهـذا عند الشافعية على الأصح من وجهين في المذهب.

وعلى الوجه الآخر، ينقلب نفلا إذا كان في غير رمضان، أما في رمضان فلا يقبل النفل، لأن شهر رمضان يتعين لصوم فرض رمضان ولا يصح فيه غيره.

ونص الشافعية على أن من كان صائها عن نذر، فحول نيته إلى كفارة أوعكسه، لا يحصل له الـذي انتقل إليه \_ بلا خلاف عندهم \_ لأن من شرط الكفارة التبييت من الليل.

أما الصوم الذي نواه أولا فعلى وجهين: الأول: يبقى على ماكان ولا يبطل.

الشاني: يبطل . ولا ينقلب نفلا على الأظهر . ويقابله: أنه ينقلب نفلا إذا كان في غير رمضان . (١)

ولكل من المالكية والحنابلة تفصيل:

أما المالكية: فذهبوا إلى أن من تحولت نيته إلى نافلة، وهو في فريضة، فإن فعل هذا عبثا

<sup>(</sup>١) المجموع ٣/ ٢٨٦، ونهاية المحتاج ١/ ٤٣٨

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/ ٣١٨، والإنصاف ٢/ ٢٦

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۲/ ۲۸۲، والأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي ۱/ ۷۸، وروضة الطالبين ۲/ ۳۲۵، والمجموع ۲/ ۲۹۸، ۲۹۹

عمدا فلا خلاف عندهم - أنه يفسد صومه. أما إن فعله سهوا فخلاف في المذهب. (١)

أما عند الحنابلة: فإن نوى خارج رمضان قضاء، ثم حول نية القضاء إلى النفل بطل القضاء لقطعه نيته، ولم يصح نفلا لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء، كذا في الإقناع، وأما في الفروع والتنقيح والمنتهى فيصح نفلا، وإن كان في صوم نذر أو كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا صح.

ونص الحنابلة على أن من قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء، وذلك لتردده في نيته أو قطعها، ولم يصح النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء. (٢)

#### د ـ تحويل المحتضر إلى القبلة:

٧- اتفق الفقهاء على أن تحويل المحتضر إلى القبلة على القبلة ملى القبلة على القبلة على شقه الأيمن، إلا إذا تعسر ذلك لضيق الموضع، أو لأي سبب آخر، فيلقى على قفاه، ورجلاه إلى القبلة. (٣)

ودليل تحويله إلى القبلة: حديث أبي قتادة

رضي الله عنه أن النبي على حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه فقالوا: توفي، وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله على الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده، ثم ذهب فصلى عليه، وقال: اللهم اغفر له، وارحمه، وأدخله جنتك، وقد فعلت (1).

#### ه\_ \_ تحويل الرداء في الاستسقاء:

٨ - ذهب الجمه ور - المالكية والشافعية والحنابلة، ومحمد من الحنفية وهو المفتى به عندهم - إلى استحباب تحويل الرداء في الاستسقاء، وخالف أبوحنيفة، فلا يحول الرداء عنده في الاستسقاء. لأنه دعاء لا صلاة فيه

وعن أبي يوسف روايتان.

ومعنى تحويل الرداء: أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، وبالعكس. (٢)

وذهب الشافعية - على القول الجديد الصحيح عندهم - إلى استحباب التنكيس كذلك. وهو: أن يجعل أعلى الرداء أسفله

<sup>(</sup>١) حديث أبي قتادة: أن النبي ﷺ «سأل عن السبراء . . . » أخرجه الحاكم (١/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ـ ط دائرة المعارف العثمانية). وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٨٤، وفتح القدير ٢/ ١١، والشرح الصغير ١/ ٥٣٩، وكشاف القناع ٢/ ٧١

<sup>(</sup>١) المواق على خليل بهامش الحطاب ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/ ٣١٦

<sup>(</sup>٣) البناية ٢/ ٩٤٢، والشرح الصغير ١/ ٥٦٢، وروضة الطالبين ٢/ ٩٤ - ٩٧ والمجموع ٥/ ١٠٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٣٧

وبالعكس، خلاف اللمالكية والحنابلة فإنهم لا يقولون بالتنكيس.

ومحل تحويل الرداء عند التوجه إلى القبلة للدعاء، وهو عند الحنفية والشافعية والحنابلة أثناء الخطبة.

وعند المالكية بعد الفراغ من الخطبتين.

ودليل تحويل الرداء من السنة: حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن النبي على الخرج يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة». (١)

وقد قيل: إن الحكمة من تحويل الرداء التفاؤ ل بتغيير الحال إلى الخصب والسعة.

ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأمومين عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية فلا يحول رداءه إلا الإمام في القول المفتى به. (٢)

#### و ـ تحويل الدين :

٩ عرف الفقهاء الحوالة بالدين تعريفات
 متقاربة، منها: تحول الحق من ذمة إلى ذمة
 أخرى في المطالبة. (٣)

ومنها: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (١).

ويظهر أثر الحوالة في نقل المال المحال به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

فيبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحال، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحال إلى ذمة المحال عليه، هذا في الحوالة المقيدة، وهي الأغلب حيث يكون المحيل دائنا للمحال عليه. أما في الحوالة المطلقة، وهي: إذا لم يكن المحيل دائنا للمحال عليه، فإن البراءة تحصل للمحيل فقط. (٣)

وللتفصيل ينظر مصطلح: (حوالة).



 <sup>(</sup>١) حديث عبدالله بن زيد: «خرج يستسقي . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٤٩٨ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) نفس المراجع

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٣٨٢

<sup>(</sup>١) الاختيار ٣/٣

 <sup>(</sup>۲) حديث: «مطل الغني ظلم . . .» أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٦٠ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) الاختيار ٣/٣، والشرح الصغير ١/٣، ونهاية المحتاج ١/٣٤، وقليوبي وعميرة ١/٣١، وكشاف القناع ٣٨٢/٣

عنه: «أنا فئة كل مسلم» وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق وخراسان. رواهما سعيد ابن منصور. وقال عمر: «رحم الله أبا عبيدة، لو كان تحيز إلى لكنت له فئة»(١).

## تحيز

#### التعريف:

1 ـ التحيز: من معانيه في اللغة: الميل. ومنه قوله تعالى: ﴿يا أيها الله ين آمَنوا إذا لَقِيتُم الله ين كَفَروا زَحْفاً فلا تُولُّوهم الأدبار ومن يُولِّم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا مُتَحرِّفاً لقتال أو متحيِّزا إلى فئة ﴾ (١) معناه أو ماثلا إلى جماعة من المسلمين، ويقال: انحاز الرجل إلى القوم بمعنى تحيز إليهم.

وفي لسان العرب: انحاز القوم: تركوا مركزهم ومعركة قتالهم (٢) ومالوا إلى موضع آخر.

وفي الاصطلاح: التحيز إلى فئة: أن يصير المقاتل إلى فئة من المسلمين، ليكون معهم فيتقوى بهم على عدوهم وسواء بعدت المسافة أم قربت. فقد روى ابن عمر رضي الله عنها عن النبي على أنه قال: «أنا فئة المسلمين» (٣) وكانوا بمكان بعيد عنه. وقال عمر رضي الله

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### التحرّف:

٢ ـ التحرف من معانيه في اللغة: الميل
 والعدول. فإذا مال الإنسان عن شيء يقال:
 تحرف وانحرف واحرورف. (٢)

وقوله تعالى: ﴿إلا متحرفا لقتال (٣) ﴾ أي مائلا لأجل القتال لا مائلا هزيمة ، فإن ذلك معدود من مكايد الحرب ، لأنه قد يكون لضيق المجال ، فلا يتمكن من الجولان ، فينحرف للمكان المتسع ، ليتمكن من القتال . (٤)

والتحرف في الاصطلاح: أن ينتقل المقاتل المقاتل المقاتل الموضع يكون القتال فيه أمكن، مثل أن ينتقل من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما، أو من منخفض إلى علو أو عكسه،

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامـة ٨/ ٤٨٥ مُ الـريـاض الحديثة، وروضة الطالبين ١٠/ ٢٤٧

<sup>(</sup>٢) لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال / ١٦

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ١٥ ـ ١٦

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ولسان العرب.

<sup>(</sup>٣) حديث: «أنا فئة المسلمين» أخرجه أبوداود (٣/ ١٠٧ ـ ط=

أو من مُعطشة إلى موضع ماء، أوليجد فيهم فرصة، أوليستند إلى جبل، ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب(١).

وتفصيل ذلك في مصطلح: (تحرف).

فالتحيز والتحرف يكونان فيها إذا التقى المسلمون والكفار في الحرب، والتحم جيشاهما، فالمتحيز إن وجد من نفسه أن لا قدرة له على مواجهة عدوه والظفر به لكثرة عَدَده وعُدده، إلا بأن يستنصر ويستنجد بغيره من فئات المسلمين، فإنه يباح له أن ينحاز إلى فئة منهم، ليتقوى بهم، ويستطيع بذلك قهر العدو والظفر به والنصر عليه.

والمتحرف لقتال إذا رأى أن يكيد لخصمه ويتغلب عليه، وأن السبيل إلى النيل منه والظفر به والنصر عليه، إنها في تغيير خططه، سواء أكانت في تغيير المكان، أم في التراجع ليسحب العدو وراءه، ويعاوده بالهجوم عليه إلى غير ذلك، مما يطلق عليه (الخدع الحربية) فإنه يباح له ذلك، إذ الحرب خدعة. أما لغير ذلك فلا يحل لكل منها.

#### الحكم الإجمالي :

٣ ـ التحيز مباح، إذا استشعر المتحيز عجزا
 محوجا إلى الاستنجاد بغيره من المسلمين، وكان

بقصد الانضام إلى فئة، أي جماعة من الناس، ليتقوى بهم على محاربة عدوهم وإيقاع الهزيمة به والنصر عليه. فإذا انتفى ذلك يكون فرارا، وهو حرام، لقولة تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لَقِيتُم الذين كفروا زَحْفاً فلا تُولُوهُم الأدبار، ومن يُولِهُم يومئذ دُبرَه إلا مُتَحرِّفا لقتال أو متحيِّزا إلى فئة فقد باء بِغَضَبٍ من الله ومَا واه جَهنّم وبئس المصير الى الله ومَا واه جَهنّم وبئس المصير الله ومَا واه بَهنّم وبئس المصير الله ومَا واه بَهنّم والله ومَا والله والله ومَا والله ومَا والله ومَا والله ومَا والله ومَا والله ومَا والله والله والله ومَا والله ومَا والله والله ومَا والله وا

فإذا التقى المسلمون والكفار في الحرب والتحم الجيشان، وجب على المسلمين كأصل عام أن يثبتوا في مواجهة عدوهم، وحرم عليهم أن يفروا، لقوله تعالى: ﴿فلا تولوهم الأدبار﴾. وقوله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتُم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (٢)﴾.

٤ - وعدَّ النبي عَلَيْ الفرار عند الزحف من الكبائر في أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال / ١٥ \_ ١٦

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال / ٥٥

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة ٨/ ٤٨٤ ـ ٤٨٥، وروضة الطالبين ٢٤٧/١٠

وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصّنات الغافلات المؤمنات»(١).

فثبات المسلمين في مواجهة أعدائهم الكفرة وحرمة فرارهم من لقائهم واجب، إذا كانوا في مثل عددهم أو على النصف منهم أو أقل من ذلك، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ يَكُنُّ مَنْكُمُ مَائَّةً صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين(٢) . إلا إن كان ذلك بقصد تحيزهم إلى فئة من المسلمين تناصرهم وتشد من أزرهم ويتقوون بها على أعدائهم، وسواء أكانت هذه الفئة قريبة لهم أم بعيـدة عنهم، لعمـوم قولـه تعالى: ﴿أومتحيّزاً إلى فئة ﴾ قال القاضي أبويعلى: لوكانت الفئة بخراسان والفئة بالحجازجاز التحيز إليها، لحديث ابن عمر أن النبي عليه قال: «إني فئة لكم (٣) ، وكانوا بمكان بعيد عنه. وقال عمر: «أنا فئة لكل مسلم» وكان بالمدينة وجيوشه بالشام والعراق وخراسان. وقال عمر: «رحم الله أبا عبيدة لوكان تحيز إلي لكنت له فئة».

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: «من فرّ من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلَمْ يفر» وفي رواية أخرى: «فها فر» إلا أنه إن غلب على ظن المسلمين الظفر بهم والنصر عليهم، فيلزمهم الثبات إعلاء لكلمة الله. وإن غلب على ظنهم الهلاك في البقاء والنجاة في الانصراف فالأولى لم الانصراف، لقوله تعالى: ﴿ولا تُلقُوا بأيدِيْكم إلى التَّهْلُكَةِ ﴾ (١) وإن ثبتوا جاز لأن لهم غرضا في الشهادة، وحتى لا ينكسر المسلمون، غرضا في الشهادة، وحتى لا ينكسر المسلمون، ولأنه يجوز أن يغلبوا الكفار، ففضل الله واسع، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. وقال المالكية: إن بلغ المسلمون اثني عشر ألفا حرم عليهم الفرار، ولو كثر الكفار جدا، ما لم تختلف كلمتهم، ومالم يكن بقصد التحيز لقتال (١).

و \_ فإن زاد الكفار على مِثْ أَيْ عدد المسلمين فيباح للمسلمين أن ينسحبوا، لأن الله تعالى لما أوجب على المائة مصابرة المائتين في قوله: ﴿ فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مائةٌ صابِرة يغلبوا مائتين لا على أنه لا يجب عليهم مصابرة مازاد على المائتين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٩٥

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧/ ٩٩ ـ ٩٩، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢٣٣، ٢٣٤، وروضة الطالبين ١٨/ ٢٤٤ - ٢٤٩، والمشرح الكبير ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، والمنبي لابن قدامة والشرح الصغير ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨، والمنبي لابن قدامة ٨/ ٤٨٤ - ٤٨٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٣/ ٥٥ ـ ٧٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٣٨٠ ـ ٤٨٣، وتفسير روح المعاني ٩/ ١٨٠ ـ ١٨٠

<sup>(</sup>١) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٣٩٣/٥ ـ ط السلفية). ومسلم (٩٢/١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال / ٦٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «إني فئة لكم . . . » سبق تخريجه في (ف ١).

#### أ ـ التحية بين الأحياء:

٣- أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغّب فيها، ورده فريضة (١) لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيّيتُم بتحيةٍ فحيوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها ﴿ وَللتفصيل ر: (سلام).

#### ب \_ تحية الأموات :

\$ - تحية من في القبور السلام، فإذا مرّ المسلم بالقبور أو زارها استحب أن يقول ماورد (٢) وهو: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وأنّا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» وفي حديث عائشة: «ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» (٣).

#### ج ـ تحية المسجد:

٥ - يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من يدخل مسجدا غير المسجد الحرام - يريد الجلوس به لا المرور فيه، وكان متوضئا - أن يصلي ركعتين أو أكثر قبل الجلوس. والأصل فيه حديث رواه

# تحية

#### التعريف:

1 - التحية مصدر حياه يحييه تحية ، أصله في اللغة : الدعاء بالحياة ، ومنه «التحيات لله» أي البقاء ، وقيل : الملك ، ثم كثر حتى استعمل في مايحيا به من سلام ونحوه ، وتحية الله التي جعلها في الدنيا والأخرة لمؤمني عباده السلام ، فقد شرع لهم إذا تلاقوا ودعا بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (1) قال الله تعالى : ﴿وإذا حُيّتُم بتحيةٍ وحيّوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها ﴾ (٢) .

واستعمل الفقهاء عبارة (التحية) في غير السلام لتحية المسجد.

#### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٢ ـ حكم التحية الندب بلا خلاف بين جمهور
 الفقهاء، وهي تختلف في الأداء كمايلي:

(١) تفسير القرطبي ٥/ ٢٩٧ ـ ٢٩٤، وفتح الباري ١١/٢،

<sup>17 - 18</sup> ط السعودية، وأسهل المدارك ٣/ ٣٥١ ـ ٣٥٣ ط عيسى الحلبي بمصر، وشرح المنهاج ٤/ ٢١٥ ط مصطفى الحلبي بمصر.

<sup>(</sup>٢) الفتـــاوى الهنـــديــة ٥/ ٣٥٠، والمغني ٢/ ٥٦٦، ومنهــاج الطالبين ١/ ٣٥١

<sup>(</sup>٣) حديث: «السلام عليكم أهل الديار . . . » أخرجه مسلم (٣) ٢٧١ - ط الحلبي) من حديث عائشة .

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: «حيا»، وتفسير الفرطبي ٥/ ٢٩٧، ٢٩٨ ط دار الكتب المصرية. (٢) سورة النساء / ٥٨

أبوقتادة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» (١) ومن لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول ندبا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنها تعدل ركعتين كما في الاذكار، وهي الباقيات الصالحات، والقرض الحسن. (٢)

ويسن لمن جلس قبل الصلاة أن يقوم فيصلي، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سليك الغطفاني، ورسول الله على يخطب، فقال: «ياسليك» قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما» (٣) فإنها لا تسقط بالجلوس.

كما أنه لا خلاف بينهم في أن تحية المسجد تتأدى بفرض أو نفل.

٦ \_ وأما إذا تكرر دخوله ، فذهب الحنفية

(١) حديث: «إذا دخيل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٥٣٧ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٤٩٥ ـ ط الحلبي).

والمالكية - إن قرب رجوعه له عرفا - والشافعية في قول مقابل للأصح عندهم: إلى أنه تكفيه لكل يوم مرة. والأصح عند الشافعية تكرر التحية بتكرر الدخول على قرب كالبعد. (١) وإذا كانت المساجد متلاصقة، فتسن التحية لكل واحد منها. (٢)

٧ ـ وكذلك اختلف الفقهاء بالنسبة لمن دخل المسجد والإمام يخطب: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجلس ويكره له أن يركع ركعتين، لقوله تعالى: ﴿فاستمِعوا له وأنْصِتُوا﴾(٣)، والصلاة تفوت الاستهاع والإنصات، فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة، وإليه ذهب شريح، وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري والليث.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يركع ركعتين يوجز فيها، لحديث سليك الغطفاني المتقدم. وبهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. (3)

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱/ 20 - 20 ، والشرح الصغير ۱/ 20 ، ۲۰ ط دار المعارف بمصر، وجواهر الإكليل ۱/ ۷۳ ، والقليوبي ۱/ ۲۱۰ ، وروضة الطالبين ۱/ ۲۳۳ ، والمغني لابن قدامة ۱/ 200 ، ۲/ ۱۳۵ ط مكتبة الرياض الحديثة ، وكشاف القناع ۱/ ۳۲۷ ط عالم الكتب بيروت ، ومواهب الجليسل ۲/ ۲۸ - ۲۹ ، والفتساوى الهنديسة ٥/ ۳۲۱ ، والدسوقي ۱/ ۳۱۳ - ۲۱۶ ،

<sup>(</sup>٣) حديث: «يساسليك قم فاركع ركعتين» أخرجه مسلم (٣) حديث: ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) القليوبي ١/ ٢١٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / ٢٠٤

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ١/ ٢٦٤ ط دار الكتاب العربي، وابن عابدين ١/ ٥٥٠، والقوانين الفقهية / ٨٦، وبداية المجتهد ١٦٦/١ ط مكتبة الكليات الأزهرية، وروضة الطالبين ٢/ ٣٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣١٩

#### د ـ تحية الكعبة :

٨- إذا وصل المحرم مكة ودخل المسجد ورأى البيت، يرفع يديه ويقول: اللهم زِدْ هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرّفه وعظمه ممن حجّه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما. (١) لحديث رواه الشافعي والبيهقي ويقول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام». (٢)

وعند الحنفية يقول ذلك، ولكن لا يرفع يديه.

#### هـ ـ تحية المسجد الحرام:

٩ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحية المسجد الحرام الطواف للقادم لمكة ، سواء كان تاجرا أو حاجا أوغيرهما ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن النبي على حين قدم مكة توضأ ، ثم طاف بالبيت» (٣) وركعتا تحية المسجد الحرام تجزىء عنها الركعتان بعد الطواف . (٤)

إلا إذا كان للداخل فيه عذر مانع، أولم يُرد

الطواف، فيصلي ركعتين إن لم يكن وقت كراهة. وإذا خاف فوات المكتوبة أو جماعتها، أو الوتر، أو سنة راتبة قدمها على الطواف، إلا أنه لا تحصل بها تحية المسجد الحرام، بخلاف سائر المساجد.

10 - وأما المكي الذي لم يؤمر بطواف، ولم يدخله لأجل الطواف، بل للصلاة أولقراءة القرآن أوللعلم، فتحية المسجد الحرام في حقه الصلاة، كتحية سائر المساجد. ونص أحمد على أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. وعن ابن عباس: إن الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة، وإليه ذهب عطاء. (1)

وينظر للتفصيل مصطلح: (طواف).

#### و\_تحية المسجد النبوي:

11 - اتفق الفقهاء على أن من دخل المسجد النبوي يستحب له أن يقصد الروضة إن تيسر له - وهي مابين القبر والمنبر - ويصلي ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر، لحديث جابر قال: جاء سليك . . . . ثم يأتي قبر النبي على ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يسلم على أبي

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٤٥٦، ٤٥٧ و٢/ ١٦٥، والشرح الصغير ١/ ٤٠٦، ٤٠٧، وجواهر الإكليل ١/ ٧٣، وروضة الطالبين ٣/ ٧٦، ٨٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٧

<sup>(</sup>١) حديث: «اللهم زد هذا البيت تشريفً . . . » أخرجه البيهقي (٥/ ٣٠- ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: هذا منقطع.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ٥/ ٧٣، وشسرح المنهاج ٢/ ١٠٢، والمغني المراجع المراجع ( حج).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٤٧٧ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٢/ ١٦٥، والقليسوبي ١/ ٢١٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٧

بكر رضي الله عنه، ثم على عمر رضي الله عنه (۱)

### حكم التحية بغير السلام للمسلم:

١٢ \_ ذهب عامـة العلماء إلى أن التحية بغير السلام للمسلم، كنحو: صبحك الله بالخير، أو السعادة، أوطاب حماك، أوقواك الله، من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة لا أصل لها، ولا يجب الردّ على قائلها، لكن لودعا له مقابل ذلك كان حسنا.

١٣ \_ كما أن عامة أهل العلم يرون أن الردّ على من حيا بغير السلام غير واجب، سواء أكانت تحيته بلفظ، أم بإشارة بالإصبع، أو الكف أو الرأس، إلا إشارة الأخرس أو الأصم، فيجب الردّ بالإشارة مع اللفظ، ليحصل به الإفهام، لأن إشارته قائمة مقام العبارة. (٢)

١٤ \_ وأما الرد بغير السلام على من ألقى السلام، فعامة أهل العلم يرون أنه لا يجزىء، ولا يسقط الرد الواجب، لأنه يجب أن يكون

بالمشل. (١) لقول عالى: ﴿ وَإِذَا خُيَّتُم بِتَحَيَّةٍ فحيّوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها (٢).

#### حكم التحية بالسلام لغير المسلم:

١٥ \_ حكم التحية لغير المسلم بالسلام عليكم ممنوع على سبيل الحرمة أو الكراهة ، لقول النبي عَلَيْ : «لا تبدءوا اليهود ولا النصاري بالسلام، وإذا سلموا هم على مسلم قال في الرد: وعليكم. ولا يزيد على هذا». (٣)

١٦ \_ قال ابن القيم: هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم، أوشك فيها قال، فلوتحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» لاشك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام، أويقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له:

وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا خُيّيتُم بتحيةٍ فحيّوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها ﴾ .

فندب إلى الفضل، وأوجب العدل، ولا

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٧، وحاشية الدسوقي ١/ ٣١٤، ومنهاج الطالبين ٢/ ١٢٦، والمغنى لابن قدامة ٥/ ١٨٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ١٠/٣٣٣، ومغني المحتاج ٤/ ٢١٤، ونهاية المحتاج ٨/٨٤، والإنصاف ٢٣٣/٤، والأذكار للنووي ص ٢٣٤

<sup>(</sup>١) الفسواكسه المدواني ٢/ ٢٣٪ ، والجمسل على شرح المنهبج

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ٥٨

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا تبدءوا اليهود ولا النصاري بالسلام . . » أخرجه مسلم (١٧٠٧/٤ ـ ط الحلبي).

ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه على إنها أمسر بالاقسسسار على قول السراد «وعليكم»، بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: «ألا ترينني قلت: وعليكم، لمّا قالوا: السام عليكم ثم قال: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»(1)

والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنها يعتبر عمومه في نظير المذكور، لا فيها يخالفه. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاوُ وَكَ حَيَّوْكَ بِهَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ الله ، ويقولون في أنفُسِهم لولا يعذبُنا الله بها نقول ﴾ (٢)

فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحية يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه. وبالله التوفيق. (٣)

1۷ ـ وأما حكم التحية بغير السلام للكافر، فيرى الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية والحنابلة: أنها مكروهة مالم تكن لعذر، أو غرض كحاجة أو جوار أو قرابة، فإذا كانت لعذر

فلا كراهة فيها. وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم، إلى حرمة تحية الكفار ولو بغير السلام. (١)

## تحيات

انظر: تشهد.



<sup>(</sup>١) حديث: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» أخرجه البخاري (الفتح ٢٠/١١ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة / ٨

<sup>(</sup>٣) أحكام أهل الذمة ١/ ١٩٩، ٢٠٠ ط دار العلم للملايين، والأذكار للنووي ص ٢٢٦

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٨/ ٤٨، والإنصاف ٤/ ٢٣٣، وابن عابدين ٥/ ٢٦٥، والأذكار للنووي ص ٢٢٧

# تراجم الفقهاء الواردة أساؤهم في الجزء العاشر



9

الآمدي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

إبراهيم اللقّاني (؟ - ١٠٤١ هـ)

هوإبراهيم بن حسن بن محمد بن هارون، أبوالإمداد اللقاني المصري المالكي، فقيه، محدث مشارك في جميع أنواع العلوم. أخذ عن أعلام منهم: صدر الدين المنياوي وعبدالكريم البرموني وسالم السنهوري وغيرهم، وعنه ابنه عبدالسلام والخرشي وعبدالباقي الزرقاني ويوسف الفيشي وأحمد الزريابي وغيرهم.

من تصانيفه: «الجوهرة»، و«نصيحة الإخوان في شرب الدخان» و وحاشية على مختصر خليل»، و وقضاء الوطر في نزهة النظر في توضيح تحفة الأثر»، و «منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى»، و «عقد الجمان في مسائل الضمان».

[شجرة النور الزكية ٢٩١، وشرح الصغير (فهرس الأعلم) ٨٧١/٤، وخلاصة الأثر ٢/١].

#### ابن أبي لُبابة (؟ ـ ١٢٧ هـ)

هو عبدة بن أبي لبابة، أبوالقاسم، الأسدي، الغاضري. روى عن ابن عمر وابن عمرو وزرحبيش ومجاهد وغيرهم.

روى عنه ابن اخته الحسن بن الحر والأعمش وابن جريج والأوزاعي والشوري وابن عيينة وغيرهم، قال ابن سعد: كان من فقهاء أهل الكوفة، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من ثقات أهل الكوفة، وقال أبوحاتم والنسائي وابن خراش: ثقة.

[تهذیب التهذیب ۲/۱۳3، وسیر أعلام النبلاء ۲۲۹/۵، وطبقات ابن سعد ۳۲۸/۲].

> ابن أبي ليلى : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

ابن برهان (؟ ـ ٧٣٨ هـ)

هو أحمد بن إبراهيم بن داود، أبوالعباس، المقرىء الحلبي، المعروف بابن السبرهان، فقيه حنفي، مشارك في علوم عديدة، وانتفع به الناس.

من تصانيفه: «شرح الجامع الكبير» في فروع الفقه الحنفي لمحمد بن الحسن الشيباني.

[البداية والنهاية ١٨٢/١٤، وتاج التراجم ص ١١، ومعجم المؤلفين ١٣٧/١].

ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٢١

> ابن الجزري : هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣١٩

ابن الحاجب : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧

ابن حامد : هو الحسن بن حامد: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨ ابن حبيب :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧

ابن حجر العسقلاني:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩

ابن حجر الهيتمي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧

ابن حمدون (٥٨٠ ـ ٢٥١ هـ)٠ هـ أحمد بن بيسة بين أحمد

هو أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبي بكر

ابن حمدون، شرف الدين، القيسي التيقاشي نسبة إلى تيقاش (من قرى قفصة بإفريقية) فقيه، أديب، له اشتراك في جميع العلوم. أخذ عن موفق الدين عبداللطيف بن يوسف البغدادي وتاج الدين الكندي، وتعلم بمصر، وولي القضاء في بلده.

من تصانيفه: «أزهار الأفكار في جواهر الأحجار»، و«خواص الأحجار ومنافعها».

[شجرة النور الزكية ١٧٠، والديباج 1/٤، والأعلام ١/٩٥].

ابن دقيق العيد: تقدمت ترجمته في ج ٣١٩/٤

ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٩

ابن سریج : تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳۲۹

ابن سیرین : تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳۲۹

ابن شبرمة : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠

ابن عابدين:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠

ابن عباس:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠

ابن عبدوس: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

> ابن العربي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

ابن علان (٩٩٦ ـ ١٠٥٧ هـ)

هو محمد على بن محمد علان بن إبراهيم ابن محمد علان، البكري، الصديقي، الشافعي. مفسر، محدث، فقيه. كان إذا سئل عن مسألة ألف بسرعة رسالة في الجواب عنها. أخذ الفقه والحديث والنحو عن محمد ابن محمد بن جار الله والسيد عمر بن عبدالرحيم البصري وعبدالرحيم بن حسان وعبدالرحيم البصري وعبدالرحيم، وتصدر وعبداللك العصامي وغيرهم، وتصدر للإقراء والإفتاء. وقال عبدالرحمن الخيار:إنه سيوطي زمانه، وأخذ عنه جماعة كثير ون، وقال المحبي: ألف كتبا كثيرة في عدة فنون تزيد على الستين.

من تصانيفه: «إعلام الإخوان بتحريم

الدخان»، و«تحفة ذوي الإدراك في المنع من التنباك» و«ضياء السبيل إلى معالم التنزيل»، و«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين».

[خلاصة الأثر ١٨٤/٤، والأعلام [١٨٧/٧].

ابن عيينة: تقدمت ترجمته في ج ٧ ص ٣٣٠

ابن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١

ابن غازي (٨٤١ ـ ٩١٩ هـ)

هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عمد بن على، أبوعبدالله، العشماني، المكناسي، الفاسي. مقرىء، محدث، مؤرخ، فقيه، فرضي، مفسر. أحد الفقه عن الإستاذ النيجي والقوري وغيرهما، وعنه عبدالواحد الونشريسي وابن العباس الصغير وأحمد الحدقون والمفتى على بن هارون وغيرهم. الحدابة مكناسة ثم بفأس الجديد ثم الخطابة والإمامة بجامع القرويين آخرا، ولم يكن في عصره أخطب منه.

من تصانيفه: «شفاء الغليل في حل مقفل مختصر خليل»، و«إنشاد الشريد في ضوال

القصيد في القراءات»، و«بغية الطلاب في شرح منية الحساب».

[نيل الابتهاج ٣٣٣، وهدية العارفين ٢/٦/٢، ومعجم المؤلفين ١٦/٩].

ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٢

ابن قدامة : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣

ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٢

ابن القيم : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣

ابن کج (؟ ۔ ٥٠٤ هـ)

هو يوسف بن أحمد بن يوسف، أبوالقاسم، الدينوري، المعروف بابن كج. فقيه، من أثمبة الشافعية، وولي قضاء المدينور، وقال ابن خلكان: صنف كتبا كثيرة انتفع بها الفقهاء. وقال السبكي: كان يضرب المثل في حفظه لمذهب الشافعي. وارتحل الناس إليه من الآفاق. وهو صاحب «وجه» في المذهب.

[وفيات الأعيان ٦٣/٦، وطبقات الشافعية ٢٩/٤، ومرآة الجنان ١٢/٣، والأعلام ٢٨٤/٩].

ابن الماجشون : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣

ابن ماجة : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٢

ابن مسعود : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

ابن المنذر : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٥

ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

> ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

ابن نصر الله (٧٦٥ ـ ٨٤٤ هـ)

هو أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد، أبوالفضل، البغدادي، الحنبلي، المعروف بابن نصر الله. فقيه، محدث، مفسر. شيخ المذهب، مفتي المديار المصرية. أخذ عن مشائخ، منهم: سراج الدين البلقيني وزين اللين العراقي وابن الملقن وغيرهم.

من تصانيف : «حاشية على المحرر»، و«حاشية على فروع و«حاشية على الوجيز»، و«حاشية على تنقيح ابن مفلح» في الحديث.

[الضوء اللامع ٢٣٣/، وشذرات الذهب ٧/٠٥٠، ومعجم المؤلفين ١٩٥/٢].

ابن الهام: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٥

ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٥

ابن یونس (۸۱۳ ـ ۸۷۸ هـ)

هو أحمد بن يونس بن سعيد بن عيسى ، القسنطيني المغربي المالكي ، المعروف بابن يونس . أخذ الفقه والحديث والعربية وغيرها من العلوم عن محمد بن محمد بن عيسى وأبي

القاسم البرزلي وقاسم بن عبدالله الهزبري وغيرهم. وأخذ عنه غير واحد من أهل مكة والقادمين عليها.

من تصانيف : «أجوب عن أسئلة (رد المغالطات الصنعانية)».

[نيل الابتهاج ص ٨٦، والضوء اللامع ٢ / ٢٥٣، ومعجم المؤلفين ٢ / ٢٥].

أبو الأحوص: هو محمد بن الهيثم: تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٤١

أبو أمامة : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٥

أبو أيوب الأنصاري : تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٤٢

أبو بكر الصديق : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦

أبو **نــور** : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦

أبو جعفر: هو محمد بن عبدالله الهندواني: تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٢٢

أبو حنيفة :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦

أبو الخطاب :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧

أبو داود :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧

أبو السعود : هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٧

أبو سعيد الخدري :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧

أبو عبيد :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧

أبوالفرج السرخسي (٤٣٢ ـ ٤٩٤ هـ)

هو عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبوالفرج، السرخسي، المروزي، الشافعي فقيه، تفقه على القاضي الحسين والحسن بن علي المطوعي ومحمد بن أحمد التميمي. وروى عنه أبوطاهر السنجي وعمر ابن أبي مطيع وأحمد بن محمد بن إسهاعيل النيسابوري وغيرهم.

قال فيه ابن السمعاني: أحد أئمة الإسلام، ومن يضرب به المثل في الآفاق بحفظ مذهب الشافعي.

من تصانيفه: «كتاب الأماني» في الفقه.

[طبقات الشافعية ٢٢١/٣، وشذرات النهب ٢/٠٠٤، وتهذيب الأسهاء واللغات ٢٦٣/٢، ومعجم المؤلفين ١٢١/٥].

أبوقتادة :

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٥٠٤

أبوالليث السمرقندي : هو نصر بن محمد: تقدمتم ترجمته في ج ١ ص ٣٣٨

أبو مالك الأشعري (؟ ـ ؟)

اختلف في اسمه، قيل: الحارث بن الحارث، وقيل: عبيد، وقيل: كعب بن عاصم وقيل غير ذلك. صحابي، روى عن النبي على وعنه عبدالرحمن بن غنم الأشعري وأبو صالح الأشعري وشهر بن حوشب وأبوسلام الأسود وغيرهم.

قال ابن حجر: أبومالك الأشعري الذي روى عنه أبوسلام وشهر بن حوشب هو الحارث بن الحارث الأشعري، وأما أبومالك الأشعري هذا فهو آخر قديم مات في خلافة عمر رضي الله عنه. ثم قال: الفصل بينها

في غاية الإشكال، حتى قال أبوأحمد الحاكم في ترجمته أبومالك الأشعري: أمره مشتبه جدا.

[الإصابة ١٧١/٤، والاستيعاب ١٧٤٥/٤، وتهذيب ١٧٤٥، وأسد الغابة ٢٧٢/٥، وتهذيب التهذيب ٢١٨/١٢، ١٣٧/٢].

أبوموسى الأشعري :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٨

أبوهــريرة :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

أبو يوسف:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

أحمد (الإمام):

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

أحمد بن محمد بن الجزري (٧٨٠ ـ ؟)

هو أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف بن الجنري، أبسوبكسر، الشير ازي الشافعي الشهير بابن الجزري. مقرىء، مجود، حافظ، مشارك في بعض العلوم. وأجاز له الصلاح ابن أبي عمر والحافظ أبوبكرابن المحب وابن قاضي شهبه

وغيرهم. وأخذ عنه محمد بن عثمان الكامل والسعيد مصطفى وغيرهما. وولي الجامع الأكبر البايزيدي بمدينة بروسة. وولاه السلطان الأشرف مشيخة الإقراء بالمدرسة العادلية الكبرى، وبمدرسة أم الصالح، وتدريس الصلاحية بدمشق، وتدريس الأتابكية بِسَفْح قاسيون

من تصانیفه: «شرح طیبة النشر»، و «شرح مقدمه التجوید» و «شرح مقدمه التجوید» و «شرح مقدمة علوم الحدیث».

[غـاية النهاية في طبقات القراء ١ / ١٢٩، والضوء اللامع ٢ / ١٩٣].

أحمد بن محمد المنقور التميمي (؟ - ١١٢٥ هـ)

هو أحمد بن محمد التميمي النجدي، الشهير بالمنقور، ينتهي نسبه إلى سعد بن زيد مناة بن تميم. و(المنقور) لقب له، لأنه من قبيلة قيس بن عاصم المنقري الصحابي. أحذ الفقه عن شيخه الشيخ عبدالله بن ذهلان، قال صاحب الوابلة: اجتهد مع الورع والديانة والقناعة، ومهر في الفقه مهارة تامة، وصنف تصانيف حسنة.

من تصانيفه: «الفواكه العديدة في مسائل مفيدة»، و«مناسك الحج».

[مقدمة الفواكه العديدة في مسائل مفيدة

ترجمته بقلم محمد بن عبدالعزيز بن مانع /٥].

إسحاق بن راهويه : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٠

أسماء بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في ج ١ ص ٣٤٠

أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤١

الإمام نصر الشيرازي: هو نصر بن علي الشيرازي:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٢٣

أم سلمة : تقدمت ترجمتها في ج ١ ص ٣٤١

أم عطية (؟ - ؟)

هي نسيبة بنت كعب، ويقال بنت الحارث، أم عطية، الأنصارية رضي الله عنها، روت عن النبي على وعن عمر رضي الله عنه. وعنها أنس بن مالك ومحمد وحفصة ابنا سيرين وعبدالملك بن عمير وغيرهم. قال ابن حجر نقلا عن ابن عبدالبر: كانت

تغزو مع رسول الله على ، تمرّض المرضى وتداوي الجرحى ، شهدت غسل ابنة النبي على الجرحى ، شهدت غسل ابنة وعلماء وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت .

[الإصابة ٤/٦/٤، وأسد الغابة ٤/٣٧/، وتهذيب التهذيب ٢١/٥٥].

الأمير (١١٥٤ - ١٢٣٢ هـ)

هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالقادر ابن عبدالعزيز، أبوعبدالله، السنباوي، الأزهري المعروف بالأمير. من فقهاء المالكية، عالم بالعربية. وأخذ عن الشيخ الصعيدي الفقه وغيره، والسيد البليدي، ولازم حسنا الجبرتي سنين وتلقى عنه الفقه الحنفي وغير ذلك من الفنون، ويوسف الحفني وغيرهم. وأخذ عنه ابنه محمد والدسوقي وأحمد الصاوي وغيرهم.

من تصانيفه: «الإكليل شرح مختصر خليل»، و«حاشية على شرح الزرقاني على العزية» و«حاشية على شرح ابن تركي على العشاوية» في الفقه.

[حلية البشر ١٢٦٦/٣، والشرح الصغير قسم الأعلام ١٨٥٤/٤، والأعلام ٢٩٨/٧].

أنس بن مالك :

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٦

الأوزاعي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤١

U

البابلي (١٠٠٠ ـ ١٠٧٧ هـ)

هو محمد بن علاء الدين، شمس الدين، أبوعبدالله، البابلي، القاهري، الأزهري الشافعي. فقيه، محدث، حافظ، أخذ عن الشيخ علي الحلبي وعبدالرؤ ف المناوي وسالم السنهوري وعلي الأجهوري وصالح ابن شهاب الدين البلقيني وغيرهم. وأخذ عنه الشمس محمد بن خليفة الشوبري وعبدالوا ف وعبدالقادر الصفوري وأحمد بن عبدالرؤ ف وغيرهم.

من تصانیف : «الجهاد وفضائله»، «وفهرست مجمع مرویاته وشیوخه ومسلسلاته».

[خلاصة الأثر ٢٩/٤، والأعلام ١٥٢/٧].

الباقلاني: هو محمد بن الطيب: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٢

البغوي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٣

البهوتي : هو منصور بن يونس : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٤ البيضاوي (؟ ـ ٦٨٥ هـ)

هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي، ناصر الدين، أبوسعيد، البيضاوي، الشيرازي الشافعي، والبيضاوي نسبة إلى البيضاء قرية من عمل شيراز. فقيه، مفسر، أصولي، محدث، ولي قضاء القضاة بشيراز، أخذ الفقه عن والده ومعين الدين أبي سعيد وعن زين الدين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وغيرهم.

من تصانیفه: «منهاج الأصول إلى علم البوصول»، و«الغایة القصوی في دراسة الفتوی» في فروع الفقه الشافعي، و«أنوار التأویل» وهو المشهور بتفسیر البیضاوي، و«شرح مصابیح السنة» للبغوی.

[طبقات الشافعية ٥/٥٥، والبداية والنهاية ٣٠٩/١٣، ومرآة الجنان ٤/٢٠٠، ومعجم المؤلفين ٣٧٧٦].

2

ت

الترمذي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٤

٥

الثوري : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

3

جابر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

الجصاص : هو أحمد بن علي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

الجويني : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

الحسن البصري : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٦

الحسن بن زیاد : تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳٤۷

حسن الشطي (١٢٠٥ - ١٢٧٤ هـ)

هوحسن بن عمر بن معروف بن عبدالله ابن مصطفى، الشطي، البغدادي الأصل، الدمشقي، الحنبلي. فقيه، نحوي، وفرضي، متكلم، عروضي. أخذ عن محمد الكزبري وولده الشيخ عبدالرحمن والملا علي السويدي ومصطفى السيوطي وغيرهم.

من تصانيف : «منحة مولى الفتح في تجريد زوائد الغاية» و«الشرح» في فروع الفقه الحنبلي، و«شرح الكافي»، في علمي العروض والقوافي، و«النثار على الإظهار».

[حلية البشر ١/٤٧٨، ومعجم المؤلفين ٢٦٧/٣].

الحصكفي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٧

الحطاب:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٧

مُمَيْد بن عبدالرحمن (؟ - ؟)

هو حميد بن عبدالرحمن الحِمْدي ي البصري. تابعي ثقه، منسوب إلى حمير بن سبأ بن يشجب. روى عن أبي بكرة وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم.

وعنه ابنه عبيدالله ومحمد بن المنتشر ومحمد ابن سيرين وعبدالله بن بريدة وغيرهم. قال العبجلي: تابعي ثقة. ثم قال: كان ابن سيرين يقول: هو أفقه أهل البصرة .. وذكره ابن حبان في الثقات.

[تهذیب التهذیب ۲۹/۳، وطبقات ابن سعد ۱٤۷/۷، وطبقات الفقهاء ۸۸].

#### الحموي (؟ - ١٠٥٦ هـ)

هو أحمد بن محمد، شهاب الدين، الحموي، المصري، الحنفي، فقيه، مشارك في أنواع من العلوم. قام بالتدريس في المدرسة السليمانية.

من تصانيف : «حاشية على الدرر والغرر»، و«كشف الرمز عن خبايا الكنز» وهو شرح على كنز الدقائق، وحاشية اسمها «غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه

والنظائر لابن نجيم»، و«القول البليغ في حكم التبليغ».

[الجــبرتي ١/٦٧، وهــديــة العــارفـين ١/١٦٤، ومعجم المؤلفين ٢/٣٧].

#### حنش بن عقيل (؟ - ؟)

هو حنش بن عقيل أحد بني نغيلة بن مليك أخي غفار بن مليك. صحابي رضي الله عنه، له حديث طويل في دلائل النبوة، ولقي رسول الله على فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وسقاه فضلة سويق.

[الإصابة ١٣٥٧/١، وأسد الغابة ٥٣٩/١.



#### خالد بن أحمد (؟ ـ ١٠٤٣ هـ)

هو خالد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ، أبوالبقاء ، المغربي ، المالكي . صدر المدرسين في عصره بالمسجد الحرام ، أخذ عن الشمس الرملي وسالم السنهوري وغيرهما . وعنه محمد ابن علي بن علان وتاج الدين المالكي وغيرهما .

[خلاصة الأثر ٢/ ١٢٩، وشجرة النور الزكية ٢٩١].

خالد بن الوليد: تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٤٧

الخسرقي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٨

الخطيب الشربيني : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

الدردير:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

٥

الرافعي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥١

ربيعة الرأي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥١

الرحيباني: هو مصطفى بن سعد: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١١

الرشيدي (؟ ـ ١٠٩٦ هـ)

هو أحمد بن عبدالرزاق بن محمد بن أحمد، المغربي الرشيدي، الشافعي فقيه، عالم أديب. أخذ عن عبدالرحمن البرلسي ومحمد الشاب وعلى الخياط ولازم العلاء الشبر املسي. وعكف على التدريس في بلده «رشيد» بمصر. وشهر بها شهرة كبيرة. وصاربها شيخ الشافعية.

من تصانيفه: «حاشية على شرح المنهاج للرملي»، و«تيجان العنوان».

[خلاصة الأثر ٢٣٢/١، والأعلام .[180/1

رفاعة بن رافع (؟ ـ ٤١ هـ)

هو رفاعة بن رافع بن مالك، أبومعاذ، السرزقي الأنصاري الخزرجي. صحابي رضي الله عنه. روى عن النبي ﷺ وأبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت. وعنه أبناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد بن رافع وغيرهم. قال ابن إسحاق: إنه ممن شهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ. وقال ابن

عبدالبر: وشهد رفاعة مع علي الجمل وصفين.

الروياني :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٢

5

الزركشي : هو محمد بن بهادر: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٢

زفـر:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

زكريا الأنصاري:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

الزهري:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

زيد بن ثابت :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

زيد بن وهب (؟ - ٩٦ هـ)

هوزيد بن وهب، أبوسليان، الجهني. كان في عهد النبي على مسلما ولم يره، ورحل إليه في طائفة من قومه وبلغته وفاته في الطريق، وهو معدود في كبار التابعين بالكوفة. روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم. وعنه أبوإسحاق السبيعي والحكم بن عبية وحماد ابن أبي سليمان وعدي بن ثابت وغيرهم.

قال ابن سعد والعجلي وابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

[الإصابة ١/٥٨٣، وأسد الغابة ٢/١٤٩، والاستيعاب ٢/٥٩، وتهذيب التهذيب ٢/٢٧].

الزيلعي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

س

سالم بن محمد السنهوري (معمد عمد السنهوري)

هو سالم بن محمد عزالدين بن محمد ناصر السدين، أبوالنجاة، السنهوري المصري

ش

الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٣

الشافعي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٥

الشبراملسي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٥

الشرقاوي : هو عبدالله بن حجازي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

> الشعبي : هو عامر بن شراحيل: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

> الشرنبلالي : هو الحسن بن عبّار : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

الشرواني : هو عبدالحميد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٦

الشوكاني: هو محمد بن علي الشوكاني: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٤

المالكي. فقيه، محدث، كان مفتي المالكية. أخذ عن أثمة كالشمس محمد البنوفري المالكي، وبه تفقه الناصر اللقاني والنجم الغيطي وغيرهم. وعنه البرهان اللقاني والنور الأجهوري والخير الرملي وغيرهم.

من تصانيفه: «حاشية على مختصر الشيخ خليل» في الفقه، ورسالة في «ليلة نصف شعبان».

نيـل الابتهاج ١٢٦، وشجرة النور الزكية ٢٨٩، وخلاصة الأثر ٢٠٤/، والأعلام ٢١٦/٣].

سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٢

السرخسي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٤

سعيد بن جبير:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٤

سعيد بن المسيب:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٤

سلمة بن الأكوع:

تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٤٩

السيوطي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٥

الشيخ على القاري: هو على بن سلطان الهروي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦١

الشيخ عليش : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٤

الشيخان:

تقدمت ترجمتهما في ج ١ ص ٣٥٧

ص

صاحب تهذيب الفروق: هو محمد علي بن حسين المالكي: ر: محمد علي

> صاحب الدر المختار: ر: الحصكفي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٧

صاحب الدر المنتقى: هو محمد بن علي الحصكفى:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٧

صاحب روضة الطالبين: هو يحيى بن شرف النووي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٣

صاحب الشرح الكبير: هو محمد بن أحمد الدسوقي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

صاحب العناية: هو محمد بن محمود البابرتي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٢

صاحب الفتاوى الهندية

الفتاوی الهندیة، تعرف بالفتاوی العالمکیریة (وهی فی فقه الحنفیة) جمعتها لجنة من أفاضل فقهاء الهند برئاسة الشیخ نظام الدین برهانبوری، وکان ذلك بأمر السلطان أبی المظفر محمد أورنك زیب بهادر (۱۰۲۸ می العالم، ورتبت فیها الأبواب علی ترتیب الهدایة، وسمیت بالفتاوی لأنها اشتملت علی ماهو مختار للفتوی. طبعت عدة مرات فی (۲) أجزاء ویهامشها فتاوی قاضی خان والفتاوی البزازیة .

[نزهة الخواطر ٥/٠٧، مجلة الوعي الإسلامي الكويتية العمدد ٧٠-٧١، ومعجم المطبوعات ٤٩٨].

صاحب الفروع: هو محمد بن مفلح: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤

صاحب الكافي: هو الحاكم الشهيد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٦

صاحب الكافي: هو عبدالله بن أحمد ابن قدامة:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣

صاحب كشاف القناع: هو البهوتي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٤

صاحب كفاية الطالب: هو علي المنوفي: تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٣٧

صاحب المغني: هو عبدالله بن قدامة: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣

> الصاوي : هو أحمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

> > ط

طـاووس : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٨

الطبراني : تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤١٥

الطبري المكي : هو محب الطبري: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٩

الطحطاوي : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٨

ع

عائشة:

تقدمت ترجمتها في ج ١ ص ٣٥٩

عامر بن ربيعة : تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٣٠

عامر بن سعد (؟ ـ ١٠٤ هـ)

هو عامر بن سعد بن أبي وقاص بن أهيب ابن عبد مناف الزهري، المدني. تابعي، روى عن أبيه وعثمان والعباس بن عبدالمطلب وأبي أيوب الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وغيرهم. وعنه ابنه داود وابنا إخوته إسماعيل بن محمد واشعث بن إسحاق وسعد

ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوذ وغيرهم . وكان ثقة كثير الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلى : مدني تابعى ثقة .

[الطبقات لابن سعد ١٦٧/٥، وتهذيب التهذيب ٦٣/٥].

عبدالرحمن بن جبير (؟ ـ ١١٨ هـ)

هوعبدالرحمن بن جبير بن نفير، أبوحيد، الحضرمي، الحمصي. تابعي روى عن أبيه وأنس بن مالك وخالد بن معدان وكثير بن مرة رضي الله عنهم. وعنه يحيى بن جابر الطائي ومعاوية بن صالح ويزيد بن حمير وزهير بن سالم وغيرهم. قال النسائي وابن سعد: كان ثقه. وقال أبوحاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.

[تهذیب التهذیب ۲/۱۰۶، وشذرات الذهب ۱۵۲/۱، وطبقات ابن سعد ۷/۲۵۰۱.

> عبدالرحمن بن عوف : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٦

عبدالرهن العهادي: انظر العهادي.

عبدالغني النابلسي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

عبدالقادر بن محمد بن یحیی (۹۷۲ – ۱۰۳۳ هـ)

هو عبدالقادر بن محمد بن يحيى بن مكرم، الحسيني، الطبري، الشافعي، المكي، عالم، أديب، ناظم، ناثر، مشارك في أنواع العلوم، أكمل حفظ القرآن وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وحفظ عدة متون، ودرس الفقه عند الشمس محمد الرملي المصري الشافعي ومحمد النحراوي الحنفي وعبدالرحن الشربيني الخطيب وغيرهم.

من تصانيفه: «عيون المسائل من أعيان المرسائل»، و«الآيات المقصورة على الأبيات المقصورة على حسن المقصورة»، و«حسن السريرة على حسن السيرة»، وله رسائل علمية منها: «إفحام المجاري في أفهام البخاري»، و«سل السيف على حل كيف». وغيرها.

[خلاصة الأثر ٢/٧٥٤، والبدر الطالع ٢/ ٣٧١، والأعلام ١٦٨/٤، ومعجم المؤلفين ٣٠٣/٥.

عبدالله بن أحمد بن حنبل: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٦٣

عبدالكريم بن محمد الفكون: انظر: الفكون.

عبدالله بن الحسن (٧٠ ـ ١٤٥ هـ)

هوعبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب، أبومحمد، الهاشمي، القرشي، تابعي، من أهل المدينة. روى عن أبيه وأمه وابن عم جده عبدالله بن جعفر وإبراهيم بن محمد بن طلحة وعكرمة وغيرهم. وعنه ابناه: موسى ويحيى ومالك وليث بن أبي سليم وأبوبكر بن حفض بن عمر والثوري وعبدالعزيز بن المطلب بن عبدالله وغيرهم. وقال الطبري: كان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف. وكانت له منزلة عند عمر بن عبدالعزيز. وقال ابن معين: عند عمر بن عبدالعزيز. وقال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات.

[تهذیب التهذیب ٥/٦٨٦، والأعلام ٢٠٧/٤].

عبدالله بن الزبير الحميدي (؟ ـ ٢١٩ هـ)

هو عبدالله بن الربسير بن عيسى بن عبيدالله بن أسامة ، أبوبكر، الأسدي ، الحميدي ، المكي . أحد الأئمة في الحديث . روي عن ابن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي والوليد بن مسلم وعبدالعزيز بن أبي حازم وغيرهم . وعنه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم . رحل من مكة مع الإمام الشافعي وغيرهم . رحل من مكة مع الإمام الشافعي

إلى مصر ولزمه إلى أن مات، فعاد إلى مكة يفتي بها. روي عنه البخــاري ٧٥ حديثا، وله «مسند الحميدي».

[تهذيب التهذيب ٥/٥١، والطبقات الكبرى ٥/٢،٥، والأعلام ٤/٢١٩].

عبدالله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٩

عبدالله بن زيد الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٦٣

عبدالله بن سلام (؟ ـ ٤٣ هـ)

هو عبدالله بن سلام بن الحارث، أبويوسف، الأنصاري صحابي رضي الله عنه. كان يهوديا فأسلم عند قدوم النبي على المدينة، وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله على «عبدالله». وفيه الآية: ﴿وشهدَ شاهدُ من بني إسرائيل﴾. والآية: ﴿ومَنْ عنده عِلْم الكتاب﴾. روى عن النبي على وعنه ابناه يوسف ومحمد وابن ابنه حمزة بن يوسف بن يوسف معمد وابن ابنه حمزة بن يوسف معمد رضي الله عنه فتح بيت المقدس والجابية.

[الإصابة ٢٠٠٧، وأسد الغابة ٣/٠٢، وأسد الغابة ٣/٠٢، وتهذيب التهذيب ١٦٠/، والأعلام ٢٤٩/٤].

عبدالله بن مغفل (؟ ـ ٥٧ هـ)

هو عبدالله بن مغفل بن عبدغنم وقيل عبدنهم بن عفيف، أبوسعيد المني، صحابي من أصحاب الشجرة رضي الله عنهم، سكن المدينة، ثم كان أحد العشرة المني بعثهم عمر رضي الله عنه ليفقهوا الناس بالبصرة. روى عن النبي وأبي بكر وعثهان رضي الله عنهما وغيرهم. وعنه حيد بن هلال وثابت البناني ومطرف بن عبدالله وسعيد بن جبير وغيرهم.

[الإصابة ٢/٢٧، وتهذيب التهذيب ٢/٢٤، والأعلام ٤/٢٨].

> عبدالملك بن الماجشون : تقدمت ترجمته في ج١٠ ص ٣٣٣

> > عبدة بن أبي لبابة: انظر ابن أبي لبابة

عتبان بن مالك (؟ \_ نحو ٥٠ هـ)

هوعتبان بن مالك بن عمروبن العجلان ابن زيد، الأنصاري، الخزرجي، السالمي. صحابي. من البدرين رضي الله عنهم، آخى النبي عمر رضي الله عنه أنس ومعمود عنه. روى عن النبي على وعنه أنس ومحمود ابن الربيع والحصين بن محمد السالمي وغيرهم. وله عشرة أحاديث.

[الإصابة ٢/٢٥٤، وتهذيب التهذيب ٧/٩٧، والأعلام ٤/٣٥٩].

> عثمان بن عفان : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

العزبن عبدالسلام: هو عبدالعسزيز ابن عبد السلام:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٧

عطاء:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦١

علي الأجهوري: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

العمادي (۹۷۸ ـ ۱۰۵۱ هـ)

هوعبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن عهاد الدين، العهادي، السدمشق، الحنفي. فقيه، مفسر، أديب، ولي الإفتاء والتدريس بدمشق، ثم ولي بعد ذلك المدرسة السليهانية. أخذ العلم عن الحسن الحنفي ومحمد بن محب الدين الحنفي

والقاضي محب الدين، والشمس بن المنقاري وغيرهم، وعنه أحمد بن زين الدين المنطقي وغيره.

من تصانفيه: «تحرير التأويل» في التفسير، و«المستطاع من الزاد» في مناسك الحنفية. و«كتاب الهدية» في عبادات الفقه، و«الروضة الريا، في من دفن بداريا».

[خلاصة الأثر ٢/ ٣٨٠، وهدية العارفين ١/٩٥، والأعلام ١٠٨/٤، ومعجم المؤلفين ٥/١٩١].

عمر بن الخطاب:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٢

عمر بن عبدالعزيز:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٢

عمرو بن دينار:

تقدمت ترجمته في ج ٧ ص ٣٤٠

عمروبن شعيب:

تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٣٢

عميرة بنت مسعود (؟ \_ ?)

هي عميرة بنت مسعود الأنصارية. صحابية رضي الله عنها. قال جعفر بن محمود ابن محمد بن مسلمة: إن جدته عميرة بنت

مسعود حدثته: «أنها دخلت على رسول الله وهر في وأخواتها وهن خمس يبايعنه فوجدنه وهو يأكل قديدا، فمضع لهن قديدة، ثم ناولهن إياها فقسمنا، فمضغت كل واحدة منهن قطعة، فلقين الله عزوجل ماوجدن في أفواههن خلوفا، ولا اشتكين من أفواههن شيئا».

[الإصابة ٤/٠٧٠، وأسد الغابة ٢٠٨/٦].

لعيني :

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٨

غ

الغزالي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٣

ف

الفكون (؟ ـ ١٠٧٣ هـ)

هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم، أبومحمد، الفكون، القسنطيني، المالكي

الأديب، النحوي. أخذ عن والده وعمر الوزان وطاهر بن زيان القسنطيني وغيرهم وعنه ابنه محمد وعيسى الثعالبي وسالم العياشي وغيرهم.

من تصانيفه: «شرح نظم المكودي»، ورسالة في «تحريم الدخان»، و«حوادث فقراء الوقت»، و«شرح شواهد الشريف» على الأجرومية.

[شجرة النور الزكية ٣٠٩، والأعلام [١٧٩/٤].

ق

القاضي أبويعلى:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٤

القاضي حسين: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٩

القاضي عياض : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٤

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٥

القرافي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٤

القرطبي:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٩

القليوبي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٦

5

الكرخي: هو عبيدالله بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٦

الكرمي صاحب دليل الطالب: هو مرعي بن يوسف الكرمي:

تقدمت ترجمته في ج ٧ ص ٣٤١

J

اللقاني : هو محمد بن حسن : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٨

#### اللَّكنوي (١٢٦٤ ـ ١٣٠٤ هـ)

هو محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم، أبوالحسنات، اللكنوي، الأنصاري، الهندي. عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية.

من تصانيفه: «مجموعة الفتاوى»، و«نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل» و«تحقيق العجيب» في الفقه، و«الأثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»، و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية»، و«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل».

[هدية العارفين ٢/٣٨٠، والأعلام /٩٥].

7

المسازري : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٨

مالك:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٩

المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٢٠

#### بحاهد:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٩

محمد بن الحسن:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٠

محمد العباس المهدي (١٢٤٣ ـ ١٣١٥ هـ)

هو محمد العباس المهدي ابن محمد أمين، فقيه، حنفي، مفتي الديار المصرية، ولي مشيخة الجامع الأزهر، ثم عزل عن المشيخة، ثم أعيد إليها، ثم استقال من منصبيه: الإفتاء والمشيخة.

من تصانيفه: «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية».

[إيضاح المكنون ١٥٨/٢، والأعلام ٧/٣٥، ومعجم المؤلفين ١٢١/١٠].

محمد علي المالكي (١٢٨٧ ـ ١٣٦٧ هـ)

هو محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي، فقيه، من فضلاء الحجاز، مغربي الأصل ولد وتعلم بمكة، وولي إفتاء المالكية بها سنة ١٣٤٠ هـ.

من تصانيف : «تهذيب الفروق» في الفقسه، هذب به فروق القرافي و«تدريب الطلاب» في النحو.

### المرداوي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٠

### المرغيناني :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧١

المنزني: هو إسهاعيل بن يحيى: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧١

معاذ بن أنس الجهني : تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٥٥

## معاوية بن أبي سفيان:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٢٢

#### معاوية بن الحكم (؟ ـ ؟)

هومعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، صحابي، روى عن النبي ﷺ. وعنه ابنه كثير وعطاء بن يسار وأبوسلمة بن عبدالرحمن قال أبوعمر: كان ينزل المدينة ويـسكـن في بني سليـم، له عن الـنـبي ﷺ حديث واحد في الكهانة والطيرة والخط وتشميت العاطس وعتق الجارية، قال ابن حجر: وله حديث آخر من طريق ابنه كثير ابن معاوية عنه.

[تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٠٥].

#### معمر بن راشد (۹۰ ـ ۱۹۳ هـ)

هو معمر بن راشد بن أبي عمرو، أبوعروة، الأزدي، الحداني بالولاء، فقيه حافظ للحديث، متقن، ثقه، من أهل البصرة. روى عن ثابت البناني وقتادة والنزهري وعاصم الأحول وصالح بن كيسان وعبدالله بن طاوس وغيرهم. وعنه شيخه یحیتی بن أبسی كشير وعمسروبن دينسار وأبوإسحاق السبيعي وابن المبارك وابن عيينة وعيسى بن يونس وغيرهم. وقال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال عمروبن على: كان من أصدق الناس.

[تهذيب التهذيب ٢٤٣/١٠ ، وميزان الاعتدال ١٨٨/٣، والأعلام ٨/١٩٠].

#### مكحول:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٢

#### مهنا الأنباري (؟ ـ ؟)

هومهنا بن يحيى ، أبوعبدالله ، الشامي ، السلمى. محدث، فقيه من أصحاب الإمام أحمد، حدث عن بقية بن الوليد، وسمرة بن ربيعة ، ومكى بن إبراهيم ، والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. روى عنه حمدان الوراق، وإبراهيم النيسابوري، وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهم.

قال أبوبكر بن الخلال: مهنا من كبار أصحاب أحمد، وكان أحمد يكزمه، ويعرف له حق الصحبة، وصحبه إلى أن مات، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها، وكتب عنه عبدالله بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا، قال عبدالله: قال مهنا: لزمت أباعبدالله ثلاثا وأربعين سنة. وقال الدارقطني: مهنا الشامي ثقة نبيل.

[طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٣٤٥- هما ٣٨٥، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ٢٨١، ١٤٢].

### میمون بن مهران (۳۷ ـ ۱۱۷ هـ)

هو ميمون بن مهران، أبوأيوب، الجزري، الرقي نسبة إلى الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) تابعي، فقيه من القضاة. روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وغيرهم. وعنه ابنه عمرو وحميد الطويل وجعفر بن برقان وحبيب بن الشهيد وعلي بن الحكم البناني وغيرهم واستعمله عمر بن عبدالعزيز على خراج (الرقة) وقضائها، قال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران أوثق من عكرمة. وقال العجلي والنسائي: جزري تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال

أبوالمليح: مارأيت رجلا أفضل من ميمون بن مهران.

[تهذيب التهذيب ۲۹۰/۱۰، وتذكرة الحفاظ ۹۳/۱، والأعلام ۳۰۱/۸].



نجم الدين الغزّي (٩٧٧ - ١٠٦١ هـ)

هو محمد بن محمد بن أحمد، أبوالمكارم، نجم الدين، الغزي، العامري، القرشي، المدمشقي. مؤرخ، باحث، أديب. أخذ عن الشيخ عشان الياني، والشيخ يحيى العاري وزين المدين عمر بن سلطان وشهاب الدين العيثاوي وغيرهم. ثم تصدر للإقراء والتدريس، فدرس بالشامية والعمرية، وأذن له العيثاوي بالكتابة على الفتوى.

من تصانيف : «تحف الطلاب»، و«فرائض المنهاج»، و«تحفة النظام في تكبيرة الإحرام» في الفق و«التنب في التشبه»، و«الكواكب السائرة».

[خلاصة الأثر ١٨٩/٤، ومقدمه الكواكب السائرة ٣/١، والأعلام ٢٩٢/٧.

يوسف الصفتي (؟ ـ ١١٩٣ هـ)

هو يوسف بن إساعيل بن سعيد، الصفتي، المصري، المالكي. فقيه، نحوي، واعظ.

من تصانيفه: «حاشية على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشاوية لابن تركي» في الفقه، و«نزهة الأرواح في بعض أوصاف الجنة دار الأفراح»، و«شرح القناعة».

[هـديـة العارفين ٢/٥٦٩، وإيضاح المكنون ٢/٦٤، ٥٣٥، ومعجم المؤلفين ٢٧٤/١٣].

النخعي : هو إبراهيم النخعي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

النـووي :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٣

ي

یحیی بن معین: تقدمت ترجمته فی ج ۱ ص ۳۷٤



# فهرس تفصيلي

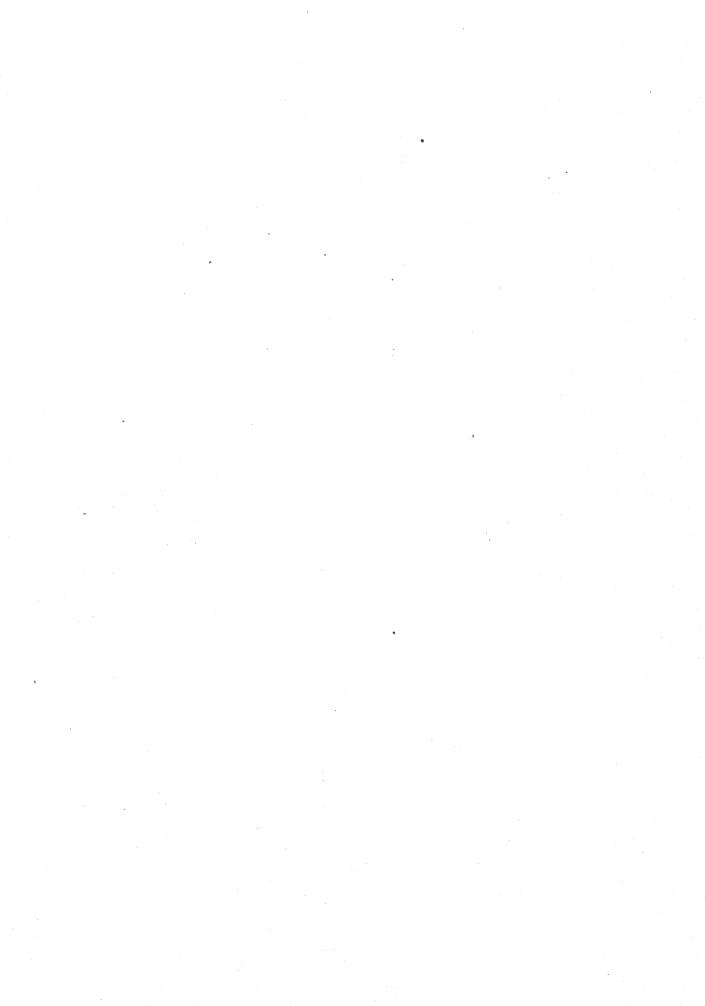

| الفقرة                                  | العنوان                                                        | الصفحة   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
|                                         | تأبد                                                           | 0        |
|                                         | انظر: آبد                                                      |          |
|                                         | f.,                                                            |          |
| ۳-۱                                     | تأبيد                                                          | 7_0      |
| •                                       |                                                                |          |
| <b>\</b>                                | التعريف<br>الألفاظ ذات الصلة: التخليد                          |          |
| *                                       | الانفاظ دات الصلة . التحليد<br>التصرفات من حيث التأبيد أو عدمه | 0        |
| •                                       |                                                                |          |
|                                         | تأين                                                           | ٦.       |
|                                         | انظر: رثاء                                                     |          |
|                                         |                                                                |          |
|                                         | تأجيل                                                          | <b>7</b> |
|                                         | انظر: أجل                                                      |          |
|                                         | ت <b>أخ</b> ر                                                  | 7        |
|                                         | ناخر : تأخير<br>انظر : تأخير                                   |          |
|                                         | <i>J. J</i>                                                    |          |
| 44-1                                    | تأخير                                                          | 19-7     |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعريف                                                        | ,        |
| o_Y                                     | الألفاظ ذات الصلة: التراخي ـ الفور ـ التأجيل ـ التعجيل         | ٦.       |
| ٦                                       | الحكم الإجمالي                                                 | <b>V</b> |
| <b>V</b>                                | تأخير الصلاة                                                   | ٨        |
| ٨                                       | تأخير الصلاة لفاقد الماء                                       | ٨        |
| 1.                                      | تأخير الصلاة بلا عذر                                           | ۸        |
| 11                                      | تأخير دفع الزكاة<br>تأخير قضاء الصوم                           |          |
| 14                                      | تاخير فضاء الصوم<br>تأخير الحج                                 | 11       |
| 1 £                                     | تاخیر احبے<br>تأخیر رمی الجمار                                 | 11       |
|                                         | ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١,                      | • •      |

| الفقرة     | العنوان                              | الصفحة |
|------------|--------------------------------------|--------|
| 10         | تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق   | 17     |
| 17         | تأخير الحلق أو التقصير               | 14     |
| 1          | تأخير دفن الميت                      | 14     |
|            | تأحير الكفارات :                     | 14     |
| 14.        | تأخير كفارة اليمين                   | 14     |
| 19         | تأخير كفارة الظهار                   | 14     |
| ٧.         | تأخير زكاة الفطر                     | 1 &    |
| *1         | تأخير نية الصوم                      | 1 &    |
| **         | تأخير قضاء الصلاة                    | 10     |
| 74         | تأخير الوتر                          | 10     |
| 7 £        | تأخير السحور                         | 17     |
| 70         | تأخير أداء الدين                     | 17     |
| <b>Y</b> 7 | تأخير المهر                          | . 17   |
| **         | تأخير نفقة الزوجة                    | 17     |
| YA         | تأخير تسليم أحد البدلين في الربويات  | 17     |
| 79         | التأخير في إقامة الحد                | 1      |
| ۳.         | تأخير إقامة الدعوى                   | ١٨     |
| ٣١         | تأخير أداء الشهادة                   | 1.4    |
| 44         | تأخير النساء والصبيان في صفوف الصلاة | 14     |
|            |                                      |        |
| 17-1       | تأديب                                | Y7-19  |
| 1          | التعريف                              | 19     |
| Y          | الألفاظ ذات الصلة: التعزير           | 19     |
| *          | حكمه التكليفي                        | Y .    |
| <u>.</u>   | ولاية التأديب                        | 71     |
|            | ما يجوز فيه التأديب لغير الحاكم      | **     |
| . 4        | نفقة التأديب                         | 74     |
| V          | طرق التأديب:                         | **     |

| الفقرة     | العنوان                                                  | الصفحة        |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A</b>   | طرق تأديب الزوجة                                         | 74            |
| •          | طرق تأديب الصبي                                          | 7 £           |
| 1 •        | تجاوز القدر المعتاد في التأديب                           |               |
| 11         | الهلاك من التأديب المعتاد                                |               |
| 14         | تأديب الدابة                                             | 77            |
| 14         | مواطن البحث                                              | 77            |
| 9-1        | تأريخ                                                    | <b>**- **</b> |
| <b>\</b>   | التعريف                                                  | **            |
| *          | الألفاظ ذات الصلة: الأجل ـ الميقات                       | YV            |
| <b>£</b>   | حكمه التكليفي                                            | YV            |
| •          | التأريخ قبل الإسلام                                      | 44            |
| 7          | سبب وضع التاريخ الهجري                                   | ۲۸            |
| <b>V</b>   | التأريخ بالسنة الشمسية، وهو التأريخ                      | 44            |
|            | غير الهجري                                               |               |
| ٨          | حكم استعمال التأريخ غير الهجري في المعاملات              | 79            |
| •          | مواطن البحث                                              | ٣.            |
| Yo_1       | تأقيت                                                    | ٤١_٣١         |
| <b>\</b>   | التعريف                                                  | ٣١            |
| التعليق ٢  | الألفاظ ذات الصلة: الأجل - الاضافة - التأبيد - التأجيل - | ٣1            |
| V          | أثر التأقيت في التصرفات                                  | . 44          |
| <b>A</b>   | أولا ـ التصرفات التي لا تقع إلا مؤقتة                    | 44            |
| 1.         | ثانيا _ التصرفات غير المؤقتة                             | 72            |
| 1          | ثالثا ـ التصرفات التي تكون مؤ قتة وغير مؤ قتة            | 47            |
| 0_1        | تأكيد                                                    |               |
| 1          | التعريف                                                  | 73_73<br>73   |
| <b>Y</b> . | الألفاظ ذات الصلة: التأسيس                               | £ Y           |
| ٣          | الحكم الإجمالي                                           | 73            |
| <b>£</b>   | تأكيد الأحوال                                            | 7 ¥           |
| • 6        | التأكيد بالأفعال                                         | £ Y           |
|            |                                                          | . 41          |

| الفقرة                                       | العنوان                        | الصفحة            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                              | تأميم                          | ٤٣                |
|                                              |                                | انظر: مص          |
|                                              | تأمين                          | ٤٣                |
|                                              | ر، مستأمن                      | انظر: أمير        |
|                                              | تأمين الدعاء                   | ٤٣                |
|                                              |                                | انظر: آمير        |
| 4-1                                          | تأويل                          | 29 - 27           |
|                                              |                                | ٤٣ التعريف        |
| Y 2                                          | ت الصلة: التفسير ـ البيان      | ٢٣ الألفاظ ذار    |
| <b>£</b>                                     |                                | عع الحكم الإج     |
| 7                                            |                                | اثر التأويل       |
| V                                            | للتفق على فساده وما يترتب عليه | ٤٦ أمثلة للتأويا  |
| <b>^</b>                                     | على قبوله                      | ٤٧ تأويل متفق     |
| •                                            | للف في قبولها                  |                   |
| •                                            | تابع                           | <b>£9</b>         |
|                                              |                                | انظر: تبعية       |
|                                              | تابوت                          | ٤٩ ـ              |
|                                              |                                | انظر: جنائز       |
|                                              | تاريخ                          | £4.               |
|                                              |                                | انظر : تأريخ      |
| ٤ - ١                                        | تاسوعاء                        | 01-89             |
| <b>\</b>                                     |                                | ٤٩ التعريف        |
| <b>Y</b>                                     | الصلة: عاشوراء                 | الألفاظ ذات       |
| <b>*</b> *********************************** | لي                             | ٠٠ الحكم الإجما   |
|                                              | تبختر                          | 01                |
|                                              | انظر: اختيال                   |                   |
| V_1                                          | تبديل                          | 0 \ _ 0 \         |
| 1                                            |                                | ١٥ التعريف        |
|                                              | <b>ن</b><br>پ                  | ٧٥ الحكم الإجمار  |
| <b>Y</b>                                     | قف                             | ٧٠ التبديل في الو |

| الفقرة              | العنوان                              | الصفحة |
|---------------------|--------------------------------------|--------|
|                     | التبديل في البيع                     | ٥٢     |
| ۳.                  | البديل في الصرف                      | 04     |
| ٤                   | تبديل أحد العوضين بعد تعينه في العقد | ۲٥     |
| •                   | تبديل الدين                          | ٥٣     |
| ٦                   | تبديل الشهادة في اللعان              | ٥٣     |
| ٧                   | تبديل الزكاة                         | ٥٤     |
| <b>V</b> = <b>N</b> | تبذل                                 | 01-05  |
| 1                   | التعريف                              | ٥٤     |
| <b>Y</b>            | حكمه الإجمالي                        | 00     |
|                     | تبذير                                | ٥٨     |
|                     | انظر: إسراف                          |        |
| 7-1                 | تېر                                  | ٦٠٥٨   |
| ١                   | التعريف                              | ٥٨     |
|                     | الأحكام المتعلقة بالتبر:             | 04     |
| . 4                 | الربا في التبر                       | 09     |
| *                   | الزكاة في تبر الذهب والفضة           | 09     |
| ٤                   | جعل التبر رأس مال في الشركات         | ٥٩     |
| •                   | التبر المستخرج من الأرض              | ٦٠.    |
| 7                   | مواطن البحث                          | ٦.     |
|                     | تبرؤ                                 | ٦.     |
|                     | انظر: براءة                          |        |
| <b>A-1</b>          | تبرج                                 | 78-71  |
| 1                   | التعريف                              | . 71   |
| ۲ .                 | الألفاظ ذات الصلة: التزين            | 7.1    |
| *                   | ما يعتبر إظهاره تبرجا                | 77     |
|                     | الحكم التكليفي للتبرج:               | 77     |
| ٤                   | تبرج المرأة                          | 77     |
|                     | تبرج الرجل                           | 74     |
| •                   | التبرج بإظهار العورة                 | 74     |

| الفقرة                                  | العنوان                                         | الصفحة     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 7                                       | التبرج بإظهار الزينة                            | 74         |
| <b>v</b>                                | تبرج الذمية                                     | 74         |
| <b>A</b>                                | من يطلب منه منع التبرج                          | 78         |
|                                         | تبر ز                                           | 7 £        |
|                                         | انظر: قضاء الحاجة                               |            |
| ۹ _ ۱                                   | تبرع                                            | 0 F _ A F  |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعريف                                         | 70         |
| *                                       | الألفاظ ذات الصلة : التطوع                      | 70         |
| ٣                                       | الحكم التكليفي للتبرع                           | 70         |
| ٦                                       | أركان التبرع                                    | 77         |
| V                                       | شروط التبرع                                     | ٦٧         |
| <b>A</b>                                | آثار التبرع                                     | 77         |
| 4                                       | ما ينتهي به التبرع                              | ٦٨         |
| 17-1                                    | تبرك                                            | V0_79      |
| <b>\</b>                                | ألتعريف                                         | . 74       |
| *                                       | الألفاظ ذات الصلة: التوسل ـ الشفاعة ـ الاستغاثة | 74         |
|                                         | الحكم التكليفي                                  | ٧.         |
| •                                       | (١) التبرك بالبسملة والحمدلة                    | V•         |
| 7                                       | (٢) التبرك بآثار النبي عَيْق                    | <b>V</b> • |
| <b>V</b>                                | أ _ في وضوئه                                    | ٧٠         |
| ٨                                       | ب ـ في ريقه ونخامته                             | ٧١         |
| • •                                     | جــفي دمه                                       | ٧١         |
| ١.                                      | د ـ في شعره                                     | ٧١         |
| 1.1                                     | هـــ في سؤره وطعامه                             | ٧٢         |
| 17                                      | و۔ في أظافرہ                                    | ٧٣         |
| ١٣                                      | ز ـ في لباسه وأوانيه                            | ٧٣         |
| 1 £                                     | حـ فيها لمسه، ومصلاه                            | ٧٣         |
| 10                                      | (٣) التبرك بهاء زمزم                            |            |
| 17                                      | (٤) التبرك ببعض الأزمنة والأماكن في النكاح      | ٧٤         |

| الفقرة    | العنوان                                              | الصفحة      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------|
|           | تبسط                                                 | ٧٥          |
|           | انظر: توسعة                                          | ٧٥          |
| •         | تبع                                                  | ٧٥          |
|           | انظر: تابع                                           |             |
|           | تبعض                                                 | ٧٥          |
|           | انظر: تبعیض                                          |             |
|           | تبعة                                                 | ٧٥          |
|           | انظر: اتباع ، ضمان                                   |             |
| £1=1      | تبعيض                                                | 94-40       |
| ,         | التعريف                                              | ٧٥          |
| 4         | الألفاظ ذات الصلة: التفريق                           | . Yo        |
| ۴         | الحكم التكليفي                                       | ٧٦          |
| ٤         | أهم القواعد التي تبني عليها مسائل التبعيض وأحكامها   | ٧٦          |
| •         | أ ـ قاعدة «ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله »            | • ٧٦        |
| 7         | ب - « قاعدة ماجاز على البدل لا يدخله تبعيض في البدل» | <b>*Y</b> 7 |
|           | والمبدل منه معا»                                     | •           |
| ٧         | ج_قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور»                  | ٧٦          |
|           | أحكام التبعيض                                        | VV          |
| ٨         | _ التبعيض في الطهارة                                 | VV          |
| 11        | _ التبعيض في الصلاة                                  | <b>V4</b>   |
| 17        | _ التبعيض في الزكاة                                  | <b>V9</b>   |
| 14        | _ التبعيض في الصوم                                   | <b>V9</b>   |
|           | ـ التبعيض في الحج                                    | ۸۰          |
| 1 £       | أ ـ التبعيض في الإحرام                               | ۸۰          |
| 10        | ب ـ التبعيض في الطواف                                | . *         |
| 17        | _ التبعيض في النذور                                  | ۸١          |
| 1٧        | _ التبعيض في الكفارة                                 | · <b>A1</b> |
| 1.4       | _ التبعيض في البيع                                   | ٨٢          |
| <b>Y1</b> | _ التبعيض في القيميات                                | ۸۳          |

| الفقرة | العنوان                                           | الصفحة    |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|
| 77     | ـ التبعيض في خيار العيب                           | ٨٤        |
| 74     | ـ التبعيض في الشفعة                               | ٨٤        |
| 7 £    | ـ التبعيض في السلم                                | <b>\0</b> |
| Y0     | _ التبعيض في القرض                                | ٨٥        |
| **     | ـ التبعيض في الرهن                                | 7.        |
| 79     | ـ التبعيض في الصلح                                | AV        |
| ۳.     | _ التبعيض في الهبة                                | ۸٧        |
| 41     | ـ التبعيض في الوديعة                              | AY        |
| 44     | ـ التبعيض في الوقف                                | **        |
| 44     | ـ التبعيض في الغصب                                | ٨٨        |
| 45     | ـ التبعيض في القصاص                               | ٨٩        |
| 40     | ـ التبعيض في العفوعن القذف                        | ٨٩        |
| 47     | ـ تبعيض الصداق                                    | . 4.      |
| 47     | _ التبعيض في الطلاق                               | 4.        |
| ٣٨     | _ التبعيض في المطلقة                              | 4.        |
| 44     | _ التبعيض في الوصية                               | 41        |
| ٤٠     | _ التبعيض في العتق                                | 41        |
| 14-1   | تبعية                                             | 1 94      |
|        | التعريف                                           | 94        |
| ,      | أقسام التبعية                                     | 94        |
| Y      | القسم الأول ـ ما اتصل بالمتبوع                    | 94        |
| Ψ.     | القسم الثاني ـ ما انفصل عن متبوعه                 | 94        |
| 1      | أحكام التبعية                                     | 4 £       |
| 4      | قاعدة « التابع تابع » والقواعد المتفرعة عنها :    | 4 8       |
| ٤      | أ ـ قاعدة « التابع لا يفرد بالحكم »               | 90        |
| 0      | ب ـ قاعدة « من ملك شيئا ملك ما هومن ضروراته»      | 90        |
|        | ب ـ و و و و و و و و و و و و و و و و و و           | 47        |
| ٧      | د-قاعدة « يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غير ها» | 4٧        |
| ٨      |                                                   | ٩٨        |
| •      | هــ قاعدة « التابع لا يتقدم على المتبوع »         | 9.        |
| ١.     | و-قاعدة « التابع لا يكون له تابع »                | 1/1       |

| الفقرة | العنوان                                             | الصفحة  |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| 11     | ز_قاعدة « العبرة بنية المتبوع لا التابع»            | 99      |
| 17     | ح_قاعدة « ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن » | 1       |
| 14     | ط_قاعدة « التابع مضمون بالاعتداء»                   | 1.      |
| TE - 1 | تبغ                                                 | 114-1-1 |
| •      | التعريف                                             | 1.1     |
|        | الأحكام المتعلقة بالتبغ:                            | 1.1     |
| ٤      | _حكم استعماله                                       | 1.1     |
| ٥      | ـ القائلون بتحريمه وأدلتهم                          | 1.1     |
| 14     | _ القائلون بإباحته وأدلتهم                          | . 1 • £ |
| ۲.     | ـ القائلون بالكراهة وأدلتهم                         | 1.4     |
| 74     | _حكم شرب الدخان في المساجد ومجالس القرآن            | ۱۰۸     |
|        | والعلم والمحافل                                     |         |
| **     | ـ حكم بيع الدخان وزراعته                            | 1.4     |
| 44     | ـ حكم الدخان من حيث الطهارة والنجاسة                | · 111   |
| ۳۰.    | ـ تفطير الصائم بشرب الدخان                          | 111     |
| 41     | ـ حق الزوج في منع زوجته من شرب الدخان               | 117     |
| 44     | ـ التبغ في نفقة الزوجة                              | 117     |
| 44     | ـحكم التداوي بالتبغ                                 | 117     |
| 37     | _ إمامة شارب الدخان                                 | 118     |
| ۸_۱    | تبكير                                               | 110-117 |
| 1      | التعريف                                             | 118     |
| ۲      | الألفاظ ذات الصلة: التغليس - الإسفار                | 114     |
| ٤      | الحكم التكليفي                                      | 118     |
| ٧      | ـ التبكير لطلب الرزق                                | 118     |
| ٨      | ـ التبكير بالتعليم                                  | 110     |
| ٧-١    | تبليغ                                               | 111-117 |
|        | التعريف                                             | 711     |
| Υ.     | الألفاظ ذات الصلة: الكتابة                          | 117     |
|        | الحكم التكليفي:                                     | 117     |

| الفقرة     | العنوان                                         | الصفحة  |
|------------|-------------------------------------------------|---------|
| ٣          | - تبليغ الرسالات                                | 117     |
|            | ـ تبليغ الدعوة الإسلامية                        | 117     |
| •          | _ التبليغ خلف الإمام                            | 117     |
| ٧.         | ـ تبليغ السلام                                  | -114    |
| <b>V</b>   | ـ تبليغ الوالي عن الجناة المستترين              | 119     |
| 1-7        | تبني                                            | 177-17. |
| 1          | التعريف                                         | 14.     |
| <b>Y</b> . | الألفاظ ذات الصلة: الاستلحاق_البنوة_الإقرار     | 17.     |
|            | بالنسب_ اللقيط                                  |         |
| ₹.         | الحكم التكليفي                                  | 171     |
|            | تبوئة                                           | 174-177 |
| 1          | التعريف والحكم الإجمالي                         | 177     |
| Y - 1      | تبيع                                            | 771-371 |
| <b>\</b>   | التعريف                                         | 174     |
| *          | الحكم الإجمالي                                  | 174     |
| V_1        | تبييت                                           | 371-771 |
| <b>\</b>   | التعريف                                         | 178     |
| <b>Y</b>   | الألفاظ ذات الصلة: الإغارة - البيتوتة           | 178     |
|            | حكم التبييت                                     | 140     |
| ٤          | أولا ـ تبييت العدو                              | 170     |
|            | ثانيا ـ تبييت النية في صوم رمضان                | 177     |
| V          | مواطن البحث                                     | 177     |
| 14-1       | تتابع                                           | 147-144 |
| 1          | التعريف                                         | 177     |
| <b>Y</b>   | الحكم الإجمالي                                  |         |
| ٣          | ـ التتابع في الصوم في كفارة اليمين              | 147     |
| ٤          | ـ التتابع في الصوم في كفارة الظهار              | ١٧٧     |
| •          | ـ التتابع في الصوم في كفارة الفطر في نهار رمضان | 144     |
| ٦          | ـ التتابع في الصوم في كفارة القتل               | 144     |

. . . . . . . . . . . . . . . .

| الفقرة                | العنوان                                                  | الصفحة        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| ٧                     | ـ التتابع في صوم النذر                                   | 179           |
| ٨                     | ـ التتابع في الاعتكاف                                    | 179           |
|                       | ما يقطع التتابع في صيام الكفارات                         | 141           |
| 4                     | أ_الفطر بإكراه او نسيان ونحوهما                          | 141           |
| . 1.                  | ب ـ الحيض والنفاس                                        | 144           |
| 17                    | جــدخول رمضان والعيدين وأيام التشريق                     | 144           |
| 14                    | د_السفر                                                  | 144           |
| 1 8                   | ه فطر الحامل والمرضع                                     | 148           |
| 10                    | و۔ المرض                                                 | 371           |
| 17                    | ز_نسيان النية في بعض الليالي                             | 371           |
| 14                    | ح ـ الوطء                                                | 140           |
| ١٨                    | قضاء ما لم ينقطع به التتابع                              | 140           |
| ٤ - ١                 | تترس                                                     | 147-141       |
| 1                     | التعريف                                                  | 147           |
| *                     | الألفاظ ذات الصلة: التحصن                                | 147           |
| ٣                     | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                              | 147           |
| ' <b>Y</b> = <b>1</b> | تثريب                                                    | 18144         |
| 1                     | التعريف                                                  | ۱۳۸           |
| 4                     | الحكم الإجمالي لاستعمال التراب في التطهير من نجاسة الكلب | 147           |
|                       | تتن                                                      | 18.           |
|                       | انظر: تبغ                                                |               |
| ٤ - ١                 | تثاؤب                                                    | 1 2 1 - 1 2 . |
| ١                     | التعريف                                                  | 1 2 .         |
| *                     | حكمه التكليفي                                            |               |
| ٣                     | التثاؤب في الصلاة                                        | 1 \$ 1        |
| ٤                     | التثاؤب في قراءة القرآن                                  | 181           |
| 1 - 1                 | تثبت                                                     | 131-731       |
| ١                     | التعريف                                                  | 187           |
| ٧                     | الألفاظ ذات الصلة: التحري                                | 1 5 7         |

| الفقرة                | العنوان                                      | الصفحة  |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|
|                       | الحكم الإجمالي                               | 127     |
| <b>"</b>              | أ ـ التثبت من استقبال القبلة في الصلاة       | 187     |
| <b>ξ</b>              | ب- التثبت في شهادة الشهود                    | 121     |
| •                     | جــ التثبت من رؤية هلال شهر رمضان            | 121     |
| 7                     | د_ التثبت من كلام الفساق                     | 184     |
| V-1                   | تثليث                                        | 154-155 |
|                       | التعريف                                      | 1 8 8   |
|                       | الحكم الإجمالي                               | 188     |
| * *                   | أ ـ التَّليث في الوضوء                       | 1 2 2   |
| ٣                     | ب- التثليث في الغسل                          | 150     |
| <b>ξ</b>              | جــ التثليث في غسل الميت                     | 120     |
|                       | د_التثليث في الاستجهار والاستبراء            | 731     |
|                       | هــالتثليث في تسبيحات الركوع والسجود         | 1 2 1   |
| . A <b>V</b> alanta A | و-التثليث في الاستئذان                       | 124     |
| <b>Y _ 1</b>          | تثنية                                        | 1 & 1   |
| 1                     | التعريف                                      | 1 & 1   |
| <b>Y</b>              | مواطن البحث                                  | 1 & A   |
| <b>Y_1</b>            | ·<br>ت <b>نو</b> یب                          | 1015%   |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1.     | التعريف                                      | 1 & A   |
| <b>Y</b>   1          | الألفاظ ذات الصلة: النداء _ الدعاء _ الترجيع | 1 8 9   |
| •                     | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                  | 189     |
| 7                     | التثويب في أذان الفجر                        | 10.     |
| 1.4-1                 | تجارة                                        | 100-101 |
| 1                     | التعريف                                      | 101     |
| <b>Y</b>              | دليل مشروعية التجارة                         | 101     |
| ٤                     | الألفاظ ذات الصلاة: البيع - السمسرة          | 101     |
| <b>7</b> (1)          | الحكم التكليفي                               | 107     |
| <b>V</b>              | فضل التجارة                                  |         |
| <b>.</b> . <b>.</b>   | المحظورات في التجارة                         | 104     |

. . . . . . . . . . . . . . .

| الفقرة   | العنوان                                           | الصفحة  |
|----------|---------------------------------------------------|---------|
| 14       | آداب التجارة                                      | 104     |
| ١٨       | وجوب الزكاة في مال التجارة                        | 108     |
| 0_1      | تجديد                                             | 104-100 |
| 1        | التعريف                                           | 100     |
| <b>Y</b> | الحكم التكليفي                                    | 100     |
| ٣        | تجديد الماء لمسح الأذنين                          | 107     |
| ٤        | تجديد العصابة والحشو للاستحاضة                    | 107     |
| •        | تجديد نكاح المرتدة                                | 104     |
|          | تجرد                                              | 104     |
|          | انظر: عورة                                        |         |
| 1-1      | تجربة                                             | 17101   |
| . 1      | التعريف                                           | 101     |
|          | الحكم الإِجمالي (أثر المرض في إباحة الفطر عند خوف | 101     |
| ۲        | زيادته بالتجربة)                                  |         |
| ٣        | تجربة المبيع في مدة الخيار                        | 101     |
| ٤        | أ_ تجربة الثوب                                    | 101     |
| ٥        | ب ـ تجربة الدار                                   | 109     |
| ٦        | جـ ـ تجربة الدابة                                 | 109     |
| ٧        | تجربة الصبي لمعرفة رشده                           | 109     |
| ٨        | تجربة القائف لمعرفة كفاءته                        | 17.     |
| •        | تجربة أهل الخبرة                                  | . 17.   |
|          | تجزؤ                                              | 17.     |
|          | انظر: تبعیض                                       |         |
| 14-1     | تجسس                                              | 179-171 |
| 1        | التعريف                                           | 171     |
| Υ.,      | الألفاظ ذات الصلة: التحسس - الترصد - التنصت       | 171     |
| •        | حكم التجسس التكليفي                               | 177     |
| ٦        | التجسس على المسلمين في الحرب                      | 177     |
| 1.       | التجسس على الكفار                                 | 177     |

| الفقرة     | العنوان                                               | الصفحة  |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 11         | تجسس الحاكم على رعيته                                 | 177     |
| 17         | تجسس المحتسب                                          | 177     |
| 14         | عقاب التجسس على البيوت                                | ١٦٨     |
|            | تجشؤ                                                  | 14.     |
|            | انظر: طعام                                            |         |
|            | تجمل                                                  | 14.     |
|            | انظر: تزین                                            |         |
|            | تجميل                                                 | 14.     |
|            | انظر: تغيير                                           |         |
| 7_1        | مجهیز                                                 | 174-17. |
| 1          | التعريف                                               | 17.     |
| <b>Y</b> . | الألفاظ ذات الصلة : الإعداد_التزويد                   | 14.     |
|            | الاحكام المتعلقة بالتجهيز                             | . 171   |
| ٤          | تجهيز العروس                                          | 171     |
| •          | تجهيز الغزاة                                          | 171     |
| 7          | تجهيز الميت                                           | 177     |
| ۸-۱        | تجهيل                                                 | 177-174 |
| 1          | التعريف                                               | 174     |
| <b>Y</b>   | الحكم الإجمالي                                        | 174     |
| 1-1        | تجويد                                                 | 114-144 |
| 1          | التعريف                                               | 177     |
| <b>Y</b>   | الألفاظ ذات الصلة: التلاوة والأداء والقراءة ـ الترتيل | ۱۷۸     |
| ٤          | الحكم الإجمالي                                        | 144     |
| ٥          | ما يتناوله التجويد من أمور                            | ١٨٠     |
| ٦.         | ما يخل بالتجويد وحكمه                                 | 1.1     |
|            | تحالف                                                 | 114     |
|            | انظر: حلف                                             |         |
|            | تحبيس                                                 | ١٨٣     |
|            | انظر : وقف                                            |         |

| الفقرة      | العنوان                                            | الصفحة    |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Y-1         | تحجير                                              | 115-117   |
| ١.,         | التعريف                                            | 144       |
| <b>Y</b>    | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                        |           |
| ٤ - ١       | تحديد                                              | 140-148   |
| 1,          | التعريف                                            | 148       |
| *           | الألفاظ ذات الصلة: التعيين ـ التقدير               | 148       |
| ٤           | الحكم الإجمالي ، ومواطن البحث                      | 100       |
| Y = 1       | تحرف                                               | ٥٨١ ـ ٢٨١ |
| 1           | التعريف                                            | 110       |
| *           | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                        | 110       |
| <b>YY_1</b> | تحري                                               | 198-1AV   |
| ١           | التعريف                                            | ۱۸۷       |
| <b>Y</b>    | الالفاظ ذات الصلة: الاجتهاد ـ التوخى ـ الظن ـ الشك | 144       |
| ٦,          | الحكم التكليفي                                     | ١٨٨       |
|             | التحري لمعرفة الطاهرمن غيره حالة الاختلاط          | 1.49      |
| <b>V</b>    | أ_ اختلاط الأواني                                  | 1.49      |
| ٨           | ب ـ اختلاط الثياب                                  | 1.44      |
| 4           | جـ ـ احتلاط المذكاة بالميتة                        | 14.       |
| ١.          | ـ التحري في الحيض                                  | 19.       |
| 11          | معرفة القبلة بالاستدلال والتحري                    | 14.       |
| 14"         | _ التحري في الصلاة                                 | 197       |
| ١٤          | ـ التحري في الصوم                                  | 197       |
| 10          | ـ التحري في معرفة مستحقي الزكاة                    | 194       |
| 17          | _ التحري بين الأقيسة المتعارضة                     | 198       |
| 14          | مواطن البحث                                        | 198       |
| ٣-1         | تحريش                                              | 190-198   |
| 1           | التعريف                                            | 198       |
| *           | الألفاظ ذات الصلة: التحريض                         | 198       |
| ٣           | الحكم التكليفي                                     | 190       |

| 1-1                                            | تحريض                                                        | 191-197     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                              | التعريف                                                      | 147         |
| <b>Y</b>                                       | الالفاظ ذات الصلة: التثبيط الإرجاف التحريش                   | 197         |
| •                                              | الحكم التكليفي:                                              | 197         |
|                                                | - تحريض المجاهدين على القتال<br>- تحريض المجاهدين على القتال | 197         |
| <b>V</b>                                       | ـ التحريض على المسابقة                                       | 144         |
| . <b>.</b>                                     | _تحريض الحيوان                                               | 197         |
| •                                              | ـ تحريض المحرم كلبا على صيد                                  | 197         |
| 4-1                                            | تحريف                                                        | Y.0_19A     |
| 1                                              | التعريف                                                      | 144         |
| <b>Y</b> ***                                   | الألفاظ ذات الصلة: التصحيف_التزوير                           | 19.         |
| ٤                                              | أنواع التحريف والتصحيف                                       | 144         |
|                                                | حكم التحريف والتصحيف                                         | Y • •       |
| <b>6</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | أ التحريف لكلام الله                                         | Y           |
|                                                | ب ـ التحريف والتصحيف للأحاديث النبوية                        | 7 • 7       |
| 7                                              | حكم التصحيف                                                  | <b>** *</b> |
| <b>Y</b> 2                                     | إصلاح التصحيف                                                | 7.4         |
| <b>A</b>                                       | جــ التصحيف والتحريف لغير القرآن والحديث                     | 7.4         |
| 4                                              | توقي التحريف والتصحيف                                        | 3 • 7       |
|                                                | تحريق                                                        | Y.0         |
|                                                | انظر: إحراق                                                  |             |
| A_1                                            | تحريم                                                        | Y17_Y.0     |
| <b>1</b>                                       | التعريف                                                      | 7.0         |
| <b>Y</b>                                       | الالفاظ ذات الصلة: الكراهة                                   | 7.7         |
|                                                | الحكم الإجمالي                                               | Y•V         |
|                                                | أولا ـ تحريم الزوجة                                          | <b>Y• Y</b> |
| <b>A</b>                                       | ثانيا ـ تحريم الحلال                                         | Y 1 1       |

| الفقرة              | العنوان                                                    | الصفحة     |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                     | تحريمة                                                     | <b>717</b> |
| 1-27                | انظر: تكبيرة الاحرام                                       |            |
|                     | تحسين                                                      | 777-717    |
| 1                   | التعريف                                                    | 714        |
| <b>Y</b>            | الألفاظ ذات الصلة: التجويد ـ التحلية ـ التقبيح             | 714        |
| •                   | مصدر التحسين والتقبيح                                      | 317        |
| ٦                   | التحسينيات                                                 | 317        |
| ٧                   | حكم التحسين                                                | 710        |
| ٨                   | _ تحسين الهيئة                                             | 710        |
| 11                  | - تحسين اللباس<br>تعمين اللباس                             | 717        |
| 14                  | ـ تحسين الأفنية<br>ـ تحسين الخروج إلى المسجد               | Y 1 V      |
| 1 8                 | _ تحسين اللقاء والسلام ورده<br>_ تحسين اللقاء والسلام ورده | 717        |
| 10                  | ـ تحسين الصوت<br>ـ تحسين الصوت                             | 114        |
| 17                  | _ تحسين المرأة صوتها بحضرة الأجانب                         | 41%        |
| 17                  | ـــ تحسين المشية<br>ـــ تحسين المشية                       | 417        |
| ۱۸                  | _ تحسين الخلق<br>_ تحسين الخلق                             | 719        |
| •                   | _ تحسين الظن                                               | <b>**</b>  |
| 19                  | ا عسين الظن بالله تعالى<br>أ ـ تحسين الظن بالله تعالى      | <b>**</b>  |
| ٧.                  | ب عسين الظن بالمسلمين<br>ب تحسين الظن بالمسلمين            | 77.        |
| *1                  | ـ تحسين الخط                                               | **         |
| **                  | _ تحسين المخطوبة<br>_ تحسين المخطوبة                       | 771        |
| 74                  | _ تحسين المصحف                                             |            |
| 3.7                 | _ تحسين الذبح                                              |            |
| 40                  | _ تحسين المبيع                                             |            |
| Y7:                 | _ تحسين المطالبة بالدين                                    | **         |
| **                  | _ تحسين الميت والكفن والقبر                                | ***        |
| <b>Y</b> _ <b>\</b> |                                                            | 377_771    |
| 1.                  | التعريف                                                    | 377        |
| <b>Y</b> .          | الألفاظ ذات الصلة: الضروريات ـ الحاجيات                    | 445        |
|                     |                                                            |            |

| الفقرة   | العنوان                           | الصفحة    |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <u></u>  | أقسام التحسينيات                  | 770       |
|          | الأحكام الإجمالية                 | 770       |
| 0        | أ ـ المحافظة عليها                | 770       |
| ٦        | ب- تعارض التحسينيات مع غيرها      | . 777     |
| <b>Y</b> | جــ الاحتجاج بها                  | 777       |
| ٤ - ١    | . نحصن                            | YYX - YY  |
| 1        | التعريف                           | ***       |
| · •      | الحكم الإجمالي ومواطن البحث       | ***       |
|          | تحصين                             | 444       |
|          | انظر: احصان ، جهاد                |           |
|          | تحقق                              | ***       |
|          | انظر: تثبت                        |           |
| 1-1      | تحقير                             | 747 - 774 |
| 1        | التعريف                           | 779       |
| *        | الحكم الإجمالي                    | 779       |
| •        | التعزيربها فيه تحقير              | 74.       |
| Y-1      | تحقيق المناط                      | 744 - 444 |
| 1        | التعريف                           | . 747     |
| · •      | الحكم الاجمالي                    | 744       |
| 1-13     | تحكيم                             | 727-777   |
| 1.       | التعريف                           | 744       |
| ۲.       | الألفاظ ذات الصلة: القضاء_الإصلاح | 74.5      |
| ٤        | الحكم التكليفي                    | 740       |
| . 1 •    | شروط المحكم                       | 747       |
| 10       | محل التحكيم                       | PYY       |
| * **     | شروط التحكيم                      | 137       |
| 79       | طريق الحكم                        |           |
| ۳.       | الرجوع عن التحكيم                 |           |
| 40       | أثر التحكيم                       | 755       |

.....

| الفقرة     | العنوان                                            | الصفحة    |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 41         | أولا ـ لزوم الحكم ونفاذه                           | 722       |
| 44         | ثانيا _ نقض الحكم                                  | 750       |
| <b>£</b> 1 | انعزال الحكم                                       | 727       |
| 0_1        | تحلل                                               | Y2Y_ • 0Y |
| 1          | التعريف                                            | 757       |
|            | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                        | 757       |
| <b>Y</b>   | التحلل من الإحرام                                  | YEA       |
| <b>Y</b>   | أ ـ التحلل الأصفر (التحلل الاول)                   | YEA       |
| ٣ - ١      | ب_التحلل الأكبر (التحلل الثاني)                    | 789       |
| ٤          | التحلل من إحرام العمرة                             | 789       |
| 0          | التحلل من اليمين                                   | 70.       |
|            | تحلي                                               | Y0.       |
|            | انظر: حلية                                         |           |
|            | تحليف                                              | 70+       |
|            | انظر: حلف                                          |           |
| <b>Y-1</b> | تحليق                                              | 707_701   |
| 1          | التعريف                                            | 701       |
|            | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                        | 701       |
| . \Upsilon | التحليق (بمعنى الاستدارة في التشهد)                | 701       |
| . *        | التحليق (بمعنى إزالة الشعر)                        | 701       |
| 17-1       | تحليل                                              | 70A_ 70T  |
| <b>\</b>   | التعريف                                            | 704       |
| *          | الألفاظ ذات الصلة: الإباحة                         | 704       |
| *          | تحليل الحرام                                       | 404       |
| ٤          | التحليل من الديون وغيرها                           | 408       |
| 6          | التحليل من التبعات والحقوق غير المالية للحي والميت | 307       |
| ٦          | نكاح المحلل                                        | 307       |
| V          | أ_ النكاح                                          | 400       |
| ٨          | ب_صحة النكاح                                       | 400       |
|            |                                                    |           |

| الفقرة                       | العنوان                                             | الصفحة              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 4                            | جــ الوطء في الفرج                                  | 700                 |
| <b>\.</b> •                  | الزواج بشرط التحليل                                 | 707                 |
| 11                           | الزواج بقصد التحليل                                 | YOV                 |
| 17                           | هدم طلقات الأول بالزواج الثاني                      | YOA                 |
| ۸_۱                          | ·                                                   | 107 LIF             |
| . 1                          | التعريف                                             | YOX                 |
| <b>Y</b> .                   | الألفاظ ذات الصلة: تزيين                            | 404                 |
| 4.                           | الحكم التكليفي                                      | 709                 |
| <b>£</b>                     | الإسراف في التحلية                                  | 404                 |
| •                            | تحلية المحدّة                                       | 709                 |
| •                            | التحلي في الإحرام                                   | 77.                 |
| 4-1                          | ۲ کمّل                                              | 777 _ 07            |
| ١                            | التعريف                                             | 777                 |
| Y                            | حكمه التكليفي:                                      | 777                 |
| *                            | أولا _ تحمل الشهادة                                 | 777                 |
|                              | الامتناع عن تحمل الشهادة                            | 777                 |
|                              | أخذ الأجرة على التحمل                               | 774                 |
| 4                            | تحمل الشهادة على الشهادة                            | 777                 |
| <b>V</b>                     | ثانيا ـ تحمل العاقلة عن الجاني دية الخطأ وشبه العمد | 475                 |
| <b>A</b>                     | ثالثاً على المام عن المأموم                         | 778                 |
| •                            | مواطن البحث                                         | 470                 |
| Y0_\                         | تحميد                                               | 777_770             |
| <b>\</b> \footnote{\sqrt{1}} | التعريف                                             | 770                 |
| Y                            | الالفاظ ذات الصلة: الشكر ـ المدح                    | 770                 |
| ٤                            | الحكم الإجمالي :                                    | 777                 |
| 0                            | ـ التحميد في خطبتي الجمعة                           | . 777               |
| 7                            | ـ التحميد في خطبة النكاح                            | 777                 |
| <b>V</b>                     | ـ التحميد في افتتاح الصلاة                          | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> |
| ٨                            | _ التحميد لمن فرغ من الصلاة عقيب التسليم            | YTA                 |
|                              |                                                     |                     |

| الفقرة         | العنوان                                                    | الصفحة     |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 4              | . التّحميد في صلاة العيدين بعد التحريمة                    | - ۲79      |
| , <b>1 •</b> , | . التحميد في صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة                  |            |
| 11             | . التحميد في تكبيرات التشريق                               |            |
| 17             | ـ التحميد للعاطس في غير صلاة                               |            |
| 14             | . التحميد للخارج من الخلاء بعد قضاء حاجته                  | . ***      |
| 1 8            | ـ التحميد لمن أكل أوشرب                                    |            |
| 1.0            | ـ التحميد لمن سمع بشارة تسره أو تجددت له نعمة              | . **       |
|                | أو اندفعت عنه نقمة ظاهره                                   |            |
| 17             | ـ التحميد للقائم من المجلس                                 | ***        |
| 17             | _ التحميد في أعمال الحج                                    | 777        |
| ١٨             | ـ التحميد لمن لبس ثوبا جديدا                               | 777        |
| 14             | _ التحميد لمن استيقظ من نومه                               | 774        |
| ۲٠             | _ التحميد لمن يأوي إلى فراشه                               | 474        |
| *1             | ـ التحميد لمن يشرع في الوضوء ولمن فرغ منه                  | <b>***</b> |
| 4.4            | _ التحميد للمسئول عن حاله                                  | 377        |
| 40             | _ التحميد لمن عطس في الصلاة                                | ***        |
| 1-1            | تحنيك                                                      | 777_777    |
|                | التعريف                                                    | ***        |
| <b>@</b> 1     | تحنيك المولود ، حكمه التكليفي                              | 777        |
| 4              | التحنيك في العمامة                                         | ***        |
| 1-17           | تحول                                                       | 79 £ _ YVA |
| ١              | التعريف                                                    | YYA        |
| <b>Y</b>       | الألفاظ ذات الصلة: الاستحالة                               | YVA        |
|                | أحكام التحول:                                              | 444        |
| * .            | _ تحول العين وأثره في الطهارة والحل                        | ***        |
| •              | _ تطهير الجلد بالدباغ                                      | 444        |
| ٦              | _ تحول الوصف أو الحالة: تحول الماء الراكد إلى الماء الجاري | 774        |
| ٧              | ـ التحول إلى القبلة أوعنها                                 | 7.1        |
| <b>A</b>       | _ التحول من القيام إلى القعود في الصلاة                    | 7.7        |
|                |                                                            |            |

. . . . . . . . . . . .

| الفقرة | العنوان                                                   | الصفحة |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ٨      | ـ التحول من القيام القعود في الصلاة                       | YAY    |
| 4      | ـ تحول المقيم إلى مسافر وعكسه                             | 7.7    |
| 4      | أ ـ تحول المقيم إلى مسافر                                 | 7.47   |
| 1.     | ب-تحول المسافر إلى مقيم                                   | 774    |
|        | ـ التحول عن الواجب إلى البدل                              | 444    |
| 11     | أ_ الزكاة                                                 | 784    |
| 14     | ·<br>ب_زكاة الفطر                                         | 440    |
| 14     | جــ العشور                                                | 440    |
| 18     | د_الكفارات                                                | 440    |
| 10     | هــ النذور                                                | FAY    |
| 17     | ـ تحول فريضة الصوم إلى فدية                               | 7.47   |
| 14     | - تحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عقد آخر            | 7.47   |
| 11     | ـ تحول العقد الموقوف إلى نافذ                             | YAY    |
|        | - تحول الدين الأجل إلى حال                                | YAA    |
| 14     | أ_الموت                                                   | YAA    |
| ٧.     | ب_ التفليس                                                | 444    |
| 71     | - تحول الوقف عند انقطاع الموقوف عليه                      | ***    |
| **     | - تحول الملكية العامة من الإباحة إلى الملكية الخاصة وعكسه | PAY    |
| 74     | - تحول الولاية في عقد النكاح                              | 79.    |
| 45     | - تحول حق الحضانة<br>- تحول حق الحضانة                    | 79.    |
| 40     | - تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة               | 791    |
|        | ـ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء وعكسه                  | 197    |
| 77     | أ- تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء                       | 191    |
| **     | ب- تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر                       | 797    |
| 44     | - تحول الأرض العشرية إلى خراجية والعكس                    | 797    |
| 79     | ـ تحول المستأمن إلى ذمي                                   | 794    |
| *•     | ـ تحول المستأمن إلى حربي                                  | 794    |
| 41     | ـ تحول الذمي إلى حربي                                     | 794    |
| 44     | ـ تحول الحربي إلى مستأمن                                  | 3 P Y  |

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

| الفقرة                                         | العنوان                                              | الصفحة |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| **.                                            | _ تحول دار الاسلام إلى دار الحرب، وعكسه              | 79 £   |
| ٣٦                                             | _ التحول من دين إلى آخر                              | 198    |
| 1-1                                            | المحويل                                              | r 490  |
| 1                                              | التعريف                                              | 190    |
| *                                              | الألفاظ ذات الصلة: النقل - التبديل والإبدال والتغيير | 140    |
|                                                | أحكام التحويل :                                      | 797    |
| ٤                                              | أ_تحويل النية في الوضوء                              | 747    |
| •                                              | ب- تحويل النية في الصلاة                             | 747    |
| <b>.</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جــ تحويل النية في الصوم                             | APY    |
| V                                              | د ـ تحويل المحتضر إلى القبلة                         | 799    |
| · <b>A</b>                                     | ه تحويل الرداء في الاستسقاء                          | 799    |
| •                                              | و_تحويل الدين                                        | ۳      |
| 0_1                                            | •                                                    | .4-4.1 |
| 1                                              | التعريف                                              | 4.1    |
| *                                              | الألفاظ ذات الصلة: التحرف                            | 4.1    |
| *                                              | الحكم الإجمالي                                       | 4.4    |
| 14-1                                           |                                                      | ٠٨_٣٠٤ |
| 1                                              | التعريف                                              | 4.5    |
| *                                              | الحكم الإجمالي ومواطن البحث :                        | 4.8    |
| * *                                            | أ_ التّحية بين الأحياء                               | 4.5    |
| ٤                                              | ب_ تحية الأموات                                      | 4.8    |
| ٥                                              | ج_ تحية المسجد                                       | 4.8    |
| ٨                                              | د_تحية الكعبة                                        | 4.7    |
| ٩                                              | ه_ تحية المسجد الحرام                                | 4.7    |
| . 11                                           | و ـ تحية المسجد النبوي                               | 4.4    |
| 17                                             | حكم التحية بغير السلام للمسلم                        | *.     |
| 10                                             | حكم التحية بالسلام لغير المسلم                       | *.     |
|                                                | تحيات                                                | 4.4    |
|                                                | انظر: تشهد                                           |        |
|                                                | تراجم الفقهاء الواردة اساؤ هم في الجزء العاشر        | 411    |
|                                                | wu (                                                 |        |



تم بحمد الله الجزء العاشر من الموسوعة الفقهية ويليه الجزء الحادي عشر وأوله بحث «تخارج»

